





الحمدُ للهِ مُسَـزِكِ الشـــرائعِ والأحكامِ، ومُفصَّلِ الحلالِ والحرامِ، والهادي مَن اتبعَ رضوانه سُبُلَ السلامِ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ توحيداً هو في التقرير(۱) مُحكَمُ النظامِ، وفي الإخلاص وافرُ الأقسامِ، وأشهد أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه، الذي أرســله رحمةً للانامِ، فعليه منه أفضلُ صلاةٍ وأكملُ سلامٍ، ثم على آله الطبيئين الكِرامِ، وأصحابِه نجومِ أهلِ الهُدى الأعلام.

## وبعب دُ:

فهذا مختصرٌ في علمِ الحديثِ، تأمَّلتُ مقصودَه تــاُثُلاً، ولــم أَذَعُ الأحاديث إليه الجَفَلى(٢٠)، ولا أَلوتُ في وضعِــه مُحرِّراً، ولا أَبرزتُه كيفَ اتَّفَقَ تهؤُراً، فَمَن فَهِمَ مَغزَاه شـــدًّ عليه يدَ الضَّنَانة (\*\*)، وأنزلَــه مِن قلبِـه

### (\*) البخل.

<sup>(</sup>١) جاء على هامش الأصل: «التحرير»، إشارة إلى أنها في نسخة كذا.

 <sup>(</sup>۲) يقال: دعا فلان الجَفلَى \_ بالجيم المفتوحة، والفاء المفتوحة أيضاً، مقصور
 الألف \_: إذا عمَّ بدعوته ولم يخصَّ قوماً دون قوم.

وتعظيمِه الأعزَّين مكاناً ومكانةً، وسَمَّيتُه بكتاب:

# ﴿ الْمُعْلِينَا يُحَالِّينَ الْحَالِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُ

وشَـــرطِي فيه أن لا أُوردَ إلا حـــديثَ مَن وثَقَه إمامٌ مِن مُزكَّى رواةٍ الأخبـــارِ، وكان صحيحاً على طريقة بعضِ أهلِ الحديثِ الحُفَّاظِ، أو أثقَةِ الفقهِ النُظَّــارِ؛ فإن لكلِّ منهم مغزَّى قَصَدَه وسَــلَكَه، وطريقاً أعرضَ عنه وتَركه، وفي كلُّ خيرٌ.

واللهُ تعالى يَنفعُ به دُنْيا ودِيْنا، ويجعله نوراً يسمى بين أيدينا، ويَفتحُ لدارِسِيه فيه حفظاً وفهماً، ويُبلُغُنا وإيَّاهم ببركتِه منزلةً من كرامتِه عُظمَى، إنه الفَتَّاحُ العليمُ، الغنيُّ الكريمُ.

000







ا حن أبي هريرة هه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ه ققال: يا رسولَ
 الله! إنّا نَركبُ البحر، ونحمِلُ معنا القليلَ مِنَ الماء، فإنْ توضّأنا به عَطِشْنا، أفتوضًا من ماء البحر؟ فقال رسولُ الله ه دُو الطّهُورُ مَا وَهُهُ الحِلُّ مَيتَهُهُ.

أخرجه الأربعة: أبو داود، والتُرْمِذي، والنَّسائي، وابن ماجه، وصحَّحه التُرْمِذي، وأخرجه ابنُ خزيمة في اصحيحه، ورجَّح ابنُ مَندَ ـ أيضاً ـ صحته(١).

٢ ـ وعنه: أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: الا يَبُولَنَ أحدُكُمْ فِي الماءِ
 الدائم، ثم يَفتَسلُ فِيهِ.

لفظ مسلم (♦)(٢).

٣ ـ وروى محمد بن عَجْلان، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي
 هريرة قال: قال رســول الله ﷺ: الا يُبُولنَ أحدثُكُم فِي الماء الــدائم،

<sup>(\*)</sup> وهو عند الباقين بمعناه.

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۸۳)، والترمذي (۱۹)، والنسائي (۵۹)، وابن ماجه (۳۸۱)،
 وابن خزيمة (۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٨٢/ ٩٥).

ولا يَغتَسِلُ فيه مِنَ الجَنابةِ».

أخرجه أبو داود (۱)(۱).

٤ ـ وروى مسلمٌ من حديث أبي السّائب مولى هشام بن زُهرةَ: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: ولا يَغتسِلُ أحدُكُمْ في العاء الدائسم وهو جُنبُ فقال: يَتناولُهُ تَناوُلاً (فَقَال:

مـ رَوى سِمَاك بن حَرْب، عن عِكرمة، عن ابن عباس قال: اغسلَ بعضُ أزواج النَّبِيُ ﷺ ليَتوضَّا منها أو يَغتسلَ،
 فقالت له: يا رسولَ الله! إنى كنتُ جُنْبًا، قال: (إنَّ الهاءَ لا يَجْنُبُ.

لفظ رواية أبي داود، وأخرجه التُّرْمِذي وصحَّحه (\*\*\*)(٣).

 ٦ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: اإذا وَقَعَ اللَّبابُ في شرابِ أحدِكُم فَلْيَمْمِسْه ثم لِيَنْزِعْه؛ فإنَّ في أحدِ جناحَيه داءً، والآخرِ شِفاءً».

أخرجه البُخاري(\*\*\*\*)(٤).

<sup>(\*)</sup> رجالُه احتجَّ بهم مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> وأخرجه ابن ماجه، وللنَّسائي بعضُه.

<sup>(\*\*\*)</sup> احتجَّ البُخاريُّ بعِكرمةَ، ومسلمٌ بسِمَاك.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> وأبو داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۷۰).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣١٤٢).

٧ ـ وعنه مِن رواية محمدِ بن سِيرينَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ طَهُورُ إِنَاءِ أَحْدِكُم إِذَا وَلَغَ فَيهِ الكلبُ أَن يَغْسِلُهُ سبعَ مراتٍ، أُولاهُنَّ بالترابِ.
 اخرجه مسلم (®(١).

٨ ـ وفي رواية علي بن مُسْهِر عند مسلم (٥٠٠ عن الأعمش، عن أبي رَبِين (٥٠٠) وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إذَا وَلَغَ الكِمُهُ عَلَيْرُ فَهُ (١٤٥ وَلَغَ اللهُ عَلَيْرُ فَهُ اللهِ فَعُلِيرٌ فَهُ (١٤٥ وَلَغَ عَلَيْرُ فَهُ (١٤٥ عَلَيْرُ فَاللهُ عَلَيْرُ فَاللّهُ عَلَيْرُ فَاللّهُ عَلَيْرُ فَاللّهُ عَلَيْرُ فَاللّهُ عَلَيْرُ عَلَيْرُ اللّهُ عَلَيْرُ عَلَيْمِ عَلَيْرُ عِلْمَ عَلَيْرُ عِلْمُ عَلَيْرُ عَلَيْرُ عَلَيْرُ عَلَيْرُ عَلَيْمُ عَلَيْرُ عَلَيْمُ عَلَيْرُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْرُ عَلَيْرُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْ

٩ ـ وروى التُرْمِذيُّ من حديث المُعْتَمِر بن سليمانَ، عن أيوب، عن محمدِ بنِ صِيرينَ، عن أبي هريرةَ: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: (يُغسَلُ الإناءُ إذا وَلَغَ فيه الكلبُ سبعَ مراتٍ، أُولاهُنَّ أو أُخراهُنَّ بالترابِ، وإذا وَلَغَتْ فيه الهرَّةُ شُهِل مَرَّةً.

قال النَّسائي: لا أعلمُ أحداً تابَعَ عليَّ بنَ مُســـهِر على قوله: (فليرقه، كذا قال (س)، وقد رواه (م) عن محمد بن الصَّبَّاح، عن إسماعيلَ بنِ زكريا، عنِ الأعمش، والله أعلم، لم يقلُ (م) في رواية إسماعيل: "فَلْكِيْوْه، فَصِحَّ قولُ (س).

<sup>(\*)</sup> وأبو داود.

<sup>(\*\*)</sup> والنَّسائي وابن حِبَّان.

<sup>(\*\*\*)</sup> أبو رَزِين: هو الأَسَديُّ، واسمه مسعودُ بنُ مالك، رَوى له (م) و(٤).

<sup>(\*\*\*)</sup> قال النساني: أنبا علي بن حجر، أنباً علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي دزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول ش ﷺ: اإذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكُم فَلْيُرِقُهُ، ثِم لِيُغْسِلُهُ سِبمَ مراتِه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۹/ ۹۱\_۹۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٩/ ٨٩).

وصحَّحه التَّرْمِذي، وقد اختُلف في رفعه (♦)(١).

١٠ وروى مالكٌ من حديث كَبشة ابنة كعبِ بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة (١٠): أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبتُ له وَضوءًا، فجاءت هِرَّةٌ لتَشربَ منه، فأصغَى (١٠) لها الإناء حتى شَرِبَتْ، قالت كَبشة : فرآني أنظرُ إليه، فقال: أتمجينَ يا ابنة أخي؟ قالت: فعم، فقال: إن رسولَ الله ﷺ قال: الإنجس، إنما هي من الطَّوَافينَ عليكم أو الطُّوَافينَ.».

وأخرجه الأربعةُ وابنُ خُزيمةَ وابن حبَّان في «صحيحَيهما»، وصحَّحه التُّرمِذي، وأما ابنُ مَنده فخالَفَ<sup>(٤)</sup>.

١١ - وعن أنس بن مالك قال: جاء أعرابيِّ فبال في طائفة المسجد، فزجره الناسُ، فنهاهم النَّبِيُّ ﷺ، فلما قَضَى بولَه، أمرَ النَّبِيُّ ﷺ، بلَّنُوبِ (٥) من ماء فأُهرينَ عليه.

لفظ روايةِ البُخاريِّ، وهو متفق عليه (٦).

\* \* \*

(﴿) رواه أبو داود موقوفاً، وهو الصواب فيما قيل، وقد رَواه قُرَّةُ بنُ خالد، عن محمد
 ابن سِيرين كذلك مرفوعاً أيضاً. قال الدَّارَقُطني: ولم يُتابعُ في «الهِرَة».

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٩١).

<sup>(</sup>۲) كناية عن كونها زوجَته.

<sup>(</sup>٣) أي: أمال، والصَّغو: الميل.

 <sup>(</sup>٤) رواه الإمام مالك (١/ ٢٢)، وأبو داود (٧٥)، والنسائي (٦٨)، والترمذي (٩٢)،
 وابن ماجه (٣٦٧)، وابن خزيمة (١٠٤)، وابن حبان (١٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) الذَّنوب: الدَّلو الملأى ماء.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤/ ٩٩).



17 - عن معاوية بن سُسويد بن مُقرَّن قسال: دخلتُ على البراء بن عازب، فسمعته يقول: أمرَنا رسولُ الشرﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرَنا بعبادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس (()، والبرار القسم، أو: المُقسِم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي (()، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم، أو: عن تختُّم بالذهب، وعن شُرب بالفضة، وعن المَيَاثر ((\*)، وعن التَسَيِّ (())، وعن لَبْس الحرير والإستبرق () والديباج.

لفظ رواية مسلم في بعض وجوهه (\*\*)(٥).

١٣ ـ وعن عبد الرحمــن بن أبي ليلي: أنهم كانـــوا عند حـــذيفةَ

<sup>(\*)</sup> الوجه فيه: المواثر، يقال: شيء وثير، أي: وطيء.

<sup>(\*\*)</sup> وهو عند الجماعةِ كلُّهم إلا أبا داود.

<sup>(</sup>۱) وهو الدعاء له بقول: يرحمك الله.

<sup>(</sup>٢) والإجابة تنطلق على القول والفعل معاً.

<sup>(</sup>٣) ثوبٌ يحمل من مصر يخالطه الحرير.

<sup>(</sup>٤) هو غليظ الديباج، فارسيٌ معرَّب.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٠٦٦).

فاستَسَلْقى(١) فسقاه مَجوسيٌّ، فلما وَضَعَ القَلَحَ في يده رَمَى به أَ ، وقال: لولا أني نهيتُه غيرَ مرةٍ ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تَلْبَسُوا الحريرَ ولا الدِّيباحَ، ولا تَشْرَبُوا في صِحَافِها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرةِ».

متفق عليه، ولفظ المتن للبُخاري (\*\*)(٢).

١٤ - وعن ابن عباس ﷺ: أن رســـولَ الله ﷺ قال: (أَيُّما إِهَابٍ<sup>(٣)</sup>
 دُبغَ فقد طَهُرًا.

أخرجوه إلا البُخاري(٤).

١٥ ـ وعن أبي تَعلبة الخُشنيِّ ﷺ قال: أنيتُ رسولَ الله ﷺ فقلت: يا رسولَ الله ﷺ فقلت: يا رسولَ الله! إنَّا بأرضِ أهلِ الكتابِ، فنأكلُ في آنيتهم؟ وبأرضِ صيدِ أصيدُ بقوسي، وأصيدُ بكلبيَ المُعلَّم وبكلبي الذي ليس بِمُعلَّم؟ فقال النَّبِيُّ ﷺ: «أمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنكم بأرضِ أهلِ الكتابِ، فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بُدَاً فاضِلوا وكُلُوا، وأمَّا مَا ذكرْتَ أنكم بأرضِ صيدٍ،

 <sup>(\*)</sup> وفي رواية: (رماه به)؛ وهو أصوب.

<sup>(\*\*)</sup> وهو في الجملة عند الجماعة كلهم .

<sup>(</sup>١) أي: طلبَ منه السَّقي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٣) الإهاب: الجلد مطلقاً، وقيل: هو الجلد قبل أن يُدبغ.

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٤١٢٣)، والنسائي (٤٢٤١)، والترمذي
 (٨١٧٢)، واين ماجه (٣٦٠٩).

فما صِدْتَ بقوسِك فاذكرِ اسمَ الله وكُلْ، وما صِدْتَ بكلبِك المُعلَّمِ فاذكرِ اسمَ اللهِ وكُلْ، وما صدتَ بكلبِك الذي ليس بِمُعلَّم، فأدركتَ ذَكَاتَهُ<sup>(۱)</sup>، فكُلُه،

أخرجه البُخاري(٢).

1٦ ـ وثبت من حديث عمران بن حُصين الله قال: كنًا في سفر مع النّبي ﷺ، وفيه: ثم نزل فدعا بالوَضُوءِ فتوضًا، ونُودي بالصلاةِ فصلًى بالناس، فلما انفتلَ من صلاتِه إذا هو برجلِ معتزلِ لم يصلُ مع القوم، فقال: (ما منعك يا فلانُ أن تُصلّي مع القدوم؟، قال: أصابتني جنابةً ولا ماء، قال: (عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك،

ثم سار النَّبِيُّ ﷺ، فاشتكى الناسُ إليه من العطشِ، فنزل فدعا فلاناً - كان يُسمِّيه أبو رجاء فنَسيه عوفٌ ـ ودعا عليًّا فقال: «اذهبًا فابعنيًا الماءَ».

فانطلقاً فتلقيًا امرأةً بين مزادتين، أو: سَطِيحتين (٣) من ماءِ على بعير لها، قال: فقالا لها: أين الماء؟ فقالت: عَهْدي بالماء أمسِ هذه الساعة، ونَهُونا(٤) خُلُوكٌ(٣). قالا لها: انطلقي إذاً.

وفيــه: ودعــا النَّبـيُّ ﷺ بإناءٍ، فأفرغَ فيه من أفواه المَزَادتَينِ، أو:

#### (\*) يعني: مسافرين.

<sup>(</sup>١) أي: ذَبْحه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥١٦١)، ومسلم (١٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) المزادة والسَّطحية: الرَّاوية.

<sup>(</sup>٤) النَّفَر: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة.

السَّقِلِيحتَيْنِ، وأَوْكَأَ أَفُواهَهِما وأَطْلَقَ العَزَالِيَ<sup>(۱)</sup>، ونُودي في الناس: أَنِ اسقُوا واستَقُوا، فَسَقَى مَن سَقَى، واستَسقَى مَن شاء، وكان آخرَ ذلك: أن أَعْطى الذي أصابتُه الجَنابُةُ إناءً من ذلك الماء، فقال: •إذْهَبْ فَأَفْرِغُهُ عَليكَ».

تفق عليه <sup>(۲)</sup>.

رواه البُخاري(٧).

. . .

<sup>(</sup>١) العَزالي: جمع عزلاء، وهي عُروة المزادة يخرج منها الماء بسعة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۳۷)، ومسلم (۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) جنوح الليل: إقبالُه.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (إذاك ثم جاء تحتها: (أوك وكتب عندها (خ)، وهو الصواب والموافق لرواية الصحيح.

<sup>(</sup>٥) الوكاء: الذي يُشد به رأس القربة.

<sup>(</sup>٦) التخمير: التغطية، يقال: خَمَّر وجهه، وخمر إناءه.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٥٣٠٠)، ومسلم (٢٠١٢).



١٨ - عن عائشة ﷺ عن النّبيّ ﷺ قال: (السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ للفَمِ، مَ ضَاةٌ للدّتُ).

أخرجه النَّسائي، وابن حِبَّان في الصحيحه، وأخرجه ابن خُزيمة بطريق أخرى في الصحيحه، والحاكم في االمستدرك!١٠٠٠.

۱۹ - وروى مسلمٌ من حديث المِقْدام، وهو ابن شُريح، عن أبيه، عن حائشة : أن النَّبِيَّ ﷺ كان إذا دخل بيته يَبدأ (٢٠) بالسُواكِ(٢٠).

٢٠ ـ وروى جماعة عن مالك، عن ابن شِهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أميه هريرة: أنه قال: لولا أنْ يَشقَ على أميه، لأمَرهم بالسَّواكِ مع كلَّ وُضوع (٤).

٢١ ــ ورواه رَوح بن عُبادة، عن مالك، بسنده إلى أبي هريرةَ قال: قال

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٥)، وابن حبان (١٠٦٧).

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: «يبدأ»، وكذا في «شرح الإلمام» (٣/ ٤١)، والذي في «صحيح مسلم» (٢٥٣/ ٤٤)، و«الإمام» للمؤلف (١/ ٣٣٨): «بدأ»؛ بالماضي.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٥٢/٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام مالك (١/ ٦٦).

رسولُ الله ﷺ: المولا أن أَشقَّ على أُمِّتِي، لأَمرْتُهُم بالسَّواكِ مع كلِّ وُضوءٍ. رواه ادر خُزيمة في (صححهه(١٢١).

٢٢ ـ وروى مسالك، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: (الولا أن أشقَ على أمتي، الأمرتُهم بالسّواكِ عند كلّ صلاة)
 ٢٥ صلاة) (٥٠).

(﴿) قال الإمام أحمد في المستداء: ثنا يحيى، أنبأ عبيدالله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول أله ﷺ: الولا أن أَسْتُ على أثبِي لأمرتُهم بالسُواك مع الوضوء، ولأخَرْث العِشاء إلى ثُلُثِ الليلِ، أو: شطر الليلِ، .

وقال أيضاً: حدثنا أبو عبيدة ـ هو الحداد، وفي إدراكه لمحمد نظر، فيحتمل أن يكون محمد بن عبيد الطنافسي ـ، عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: فلولا أن أَشَقُ على أنتي لأمرتُهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كلٌ وُضوء بسوَاكِ، ولأخْرَثُ عِشاءَ الاَحرةَ إلى ثلثِ الليلِ.

قال ابن حِبَّان في (الأنواع): أخيرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا إسماعيل بن عبدالله، ثنا سليمان بن بلال، عن ابن عَجلان، عن المتقبّري، عن أبي سَلَمة، عن عائشة: أن النَّبِيَّ قَلَّ قال: (لولا أن أَشُقُ على أَبِّي الْمَرْتُهم، بالسُّواك مع الوضوء عند كلُّ صلاةٍ».

أخبرنا ابن زهير بُدُسْتَر، ثنا عبد القَدُّوس بن محمد بن عبد الكبير، ثنا الحجَّاج بن مِنْهَال، ثنا حَمَّاد بن سَلَمة، عن عيدالله بن عمر، عن المَقَبُّري، عن أبي هريرة قــال: قــال رســـولُ الله 羅: (عليكم بالسّـــواكِ؛ فإنه مَطهرَةٌ للفـم، مَرضَاةٌ للرَّبُ عَلَى، كذا رواهما ابن جِبَّان، وكلاهما وهمَّ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن خزیمة (۱٤۰)، وأحمد (۲/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك (١/ ٦٦)، والبخاري (٨٤٧).

أخرجوه إلا التُّرْمِذي(١).

ويَشُوصُ؛ بمعنى: يَدْلُكُ، وقيل: يغسل، وقيل: يُنْقي.

٢٤ ـ وروى مسلم من حديث أبي بُردة، عن أبي موسى ، قال:
 دخلتُ على النَّبِيُ ﷺ وطَرَفُ السَّواكِ على لسانِه (١٠).

 ٢٥ ــ ورواه أبو داود بلفظ: أتينا رسولَ الله ﷺ نَشْتَحْمِلُه (١)، فرايتُه يَسْتَاكُ على لسانِه (٤).

٢٦ - وروى مسلم - وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة - حديثاً فيه: \*والذي نفسُ محمَّد بيدِه! لَخُلُوثُ (٥) فم الصائم أطيبُ عند الله يومَ القيامة من ربح الميسكِ (١).

٢٧ ــ وروى مسلم من حديث عائشةَ (٥) قالت: قال رسولُ الله ﷺ:

<sup>(\*)</sup> حديثُ عائشةَ في الفِطرة قال الدَّارَقُطْني: رواه مسلم من حديث مصعب بن شَيبة، =

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٥٥)، وأبو داود (٥٥)، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) أي: نسأله العملَ.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣).

 <sup>(</sup>٥) الخُلوف: تغيّر طعم ورائحة الفم لتأخير الطعام.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١١٥١).

«عشرٌ من الفِطرةِ: قصُّ الشاربِ، وإعفاءُ اللحيةِ<sup>(۱)</sup>، والسَّواكُ، واستنشاقُ الماء، وقصُّ الأظفارِ، وغسلُ البَرَاجمِ<sup>(۱)</sup>، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العانَةِ، وانتقاصُ الماء.

قال زكريا: قال مصعب: ونسيتُ العاشرةَ، إلا أن تكون: المَضمَضةُ، وزاد فيه وكبع<sup>(٣)</sup>: انتقاصُ الماء، يعنى: الاستنجاء<sup>(١)</sup>.

عن طَلْق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، وخالفه سليمان التَّيْمي وأبو بشر جعفر بن إياس، فرَوَيَاه عن طَلْق، قال: كان يقال: قال: وهما أثبتُ من مصعب ابن شَيْبة وأصحُّ حديثًا.

وقد روى هذا الحديث النّساني من رواية مصعب، عن طَلَق، عن ابن الزبير، عن عائشةً مرفوعاً، ثم قال: أنباً محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا المُعتبر، عن أبيه قال: سسمعت طَلْقاً يذكر: عشرةً من الفِظرةِ: السَّواكُ، وقصَّ الشارب، وتقليمَ الأظفار، وغسلَ البَرَاجِم، [ونتَ الإيط، والخِتَانَ، وغسلَ الثُبُرًا، وحلقَ العانة، والاستنشاق، وأنا شُكَكتُ في المَصْمَضة».

أنباً تنبية: ثنا أبو عَوانة، عن أبي بشر، عن طَلَق بن حبيب قال: عشر من الشُّنَّة: الشَّــواكُ، وقصُّ الشــــارب، والمَضمَضةُ، والاستنشاقُ، وتوفيُرُ اللحية، وقصُّ الأظفار، وننفُ الإبط، والخِتَانُ، وحلقُ العانة، وغسلُ البدين.

قال النَّسائي: وحديث سليمان التَّيْمي وجعفر بن إياس أشبهُ بالصواب من حديث مصعب بن شَيبة، ومصعبٌ مُنكرُ الحديث.

<sup>(</sup>١) أي: توفيرها وتكثيرها.

<sup>(</sup>٢) جمع بُرْجُمة، وهي المفصل الظاهر من الأصابع كلها.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي اشرح الإلمام، (٣/ ٢٤٥): اوزاد فيه قتية: قال وكيم،
 وكذا هي في اصحيح مسلم، (٢٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٦١).

٢٩ ـ وعن ابن عمر ﷺ: أن النّبي ﷺ نهى عن القَزَع ("".

٣٠ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: •اختَتَنَ إبراهيمُ النَّبِيُّ ﷺ وهو ابن ثمانينَ سَنَةَ بالقَدُومْ (°).

متفق عليه<sup>(٦)</sup>.

(\*) هذا الحديث من رواية جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجَوني، عن أنس، قال أبو عمر بن عبد البَرُّ: لم يَروه إلا جعفر بن سليمان، وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، وقال المُقبَل: في حديث جعفر هذا نظرٌ.

 <sup>(</sup>١) في «شرح الإلمام» للمؤلف (٣/ ٣٤٧): \_ «عن أبي عمران الجوني قال: قال أنس»، وقد ترجم المؤلف هناك لأبي عمران.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) وهو أن يحلق من الرأس أماكن ويترك أماكن.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٥٧٦)، ومسلم (٢١٢٠).

<sup>(</sup>٥) وهو الآلة الذي يُنجر به، وقيل: اسم موضع.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣١٧٨)، ومسلم (٢٣٧٠).



٣١ عن حُمْرانَ مولى عثمانَ: أن عثمانَ بن عفانَ دعا بوضوع فتوضًا؟ فنسل كفَّيه ثلاث مراتٍ، ثم مَضمَض واستَنثرَ واستَنشَقَ، ثم غسل وجهة ثلاث مراتٍ، ثم غسل يدة اليمنى إلى الموقي ثلاث مراتٍ، ثم غسل يدة اليمنى إلى الموقي ثلاث مراتٍ، ثم غسل لكمتين ثلاث مراتٍ، ثم غسل رجلة اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيتُ رسولَ الله على يتوضًا نحو وصوئي هذا، ثم قال: قال رسولُ الله على: «مَن توضًا نحو وصوئي هذا، ثم قال قال قال المسولُ الله على: أغرَله ما تقدَّم من ذَنبه».

قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغُ ما يَتوضًّا به أحدٌ للصلاة.

[لفظ مسلم] (۱)(۱).

 <sup>(\*)</sup> متفق عليه، واللفظ لمسلم (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٦)، وكذا البخاري (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) قلت: في «شرح الإلمام» (٣/ ٤٠٤): «لفظ مسلم»، ثم ذكر المؤلف (٣/ ٤٤١) في الوجه الثاني: في تصحيحه: «وقد ذكرنا تخريج مسلم له». فلذا أثبتُه هنا، منابعة للمؤلف في شرحه.

٣٢ - وعن عبد الرحمــن بن أبي ليلى قال: رأيتُ علياً توضًا فغسل وجهَه ثلاثاً، وغسل ذراعَيه ثلاثاً، ومسحَ برأسه واحدةً. ثم قال: هكذا توضًا رسولُ إلله .

أخرجه أبو داود<sup>(ه)(۱)</sup>.

٣٣ - وروى مالك، من حديث عبدالله بن زيد، في صفة وُضوء رسولِ الله ﷺ: ثم مسحّ رأسه بيدَيه فأقبَلَ بهما وأَدبَرَ، بدأ بمقدَّم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قَفَاه، ثم ردَّهُما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.

أخرجوه من حديث مالك(٢).

وفي رواية خالد الواسطي في الحديث: ثم أدخلَ يدَه فاستخرَجَها، فمَضمَضَ واســـتَنشَـــقَ من كفَّ واحـــدِ، ففعلَ ذلك ثلاثـــاً. وهي في «الصحيح»".

وفي رواية وُهَيب في هذا الحديث: فمُضمَضَ واستَنشَقَ واستَنشَ من ثلاثِ غَرَفاتٍ (\*\*)(٤).

<sup>(\*)</sup> رجاله احتج بهم البخاري.

<sup>(\*\*)</sup> متفق عليه .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١١٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۸۳)، ومسلم (۲۳۰)، وأبو داود (۱۱۸)، والنسائي (۹۷)، والترمذی (۳۲)، واین ماجه (٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٨)، ومسلم (٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٨٤)، ومسلم (٣٣٥).

وفي رواية سليمان بن بلال في هذا الحديث: تَمَضَمَضَ واستَنشَقَ ثلاثَ مراتٍ من غَرفةٍ واحدة. أخرجها البُخاري'').

وفي رواية واسع بن حِبَّان: ومسح رأسَه بماءٍ غيرِ فضلِ يدَيه، وغسل رجلَيه حتى أَنقَاهُمًا.

أخرجه مسلم(٢).

٣٤ - وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّة: أن رجلاً أتى النَّبِيَ ﷺ فقال: يا رسولَ الله! كيفَ الطُّهورُ؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفَّيه ثلاثاً، ثم غسل وجهّه ثلاثاً، ثم غسل ذراعَيه ثلاثاً، ثم مسحّ برأسه، فأدخلَ إصبعَيه السَّبَاحتَين (") في أذنيه، ومسح بإبهائيه على ظاهر أُذنيه، وبالسَّبَاحتَين باطنَ أُذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: «هكذا والشَّبَاحتَين باطنَ أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: «هكذا الوُضوءُ، فمَن زادَ على هذا أو نقصَ فقد أساءَ وظلمَ، أو: ظلمَ وأساءً».

أخرجه أبو داود، وإسناده صحيح إلى عمرو، فمَن احتَجَّ بنسخة عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدَّه، فهو عنده صحيعٌ (١٠).

٣٥ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أن النّبيّ ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدُكم من نومه(٥) فَلْيُعْرِغُ على يدِه ثلاث مراتٍ قبلَ أن يُدخلَ بدَه في إنائه؛ فإنه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۳٦).

 <sup>(</sup>٣) السَّبَّاحة والمسبِّحة والسَّبَّابة: الإصبع التي تلي الإبهام.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٣٥)، والنسائي (١٤٠)، وابن ماجه (٤٢٢).

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل: «من نومه»، ولم ترد في نُسخ «شرح الإلمام» كما في المطبوع
 (٤) ١٦٥)، وكذا ليست في «صحيح مسلم» (١٣٧/ ٨٨).

لا يدري فيم باتت يدُه»(١).

٣٦ ـ وعنه من رواية همَّام بن مُنبَّه، وقال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا تُوضًّا أَحَدُكُم فَلْيَستَشِقْ بَمَنْجَرَيْه من الماءِ، ثم لِيَتَكُونَ (٢٠).

أخرجهما مسلم.

٣٧ - وعن عاصم بن لَقيط بن صَبرِه، عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أخبرِزني عن الوُضوء؟ قال: ﴿أَسبِغِ الوُضوءَ، وبالغُ في الاستنشاق، الا أن تك نَ صائماً».

أخرجه النَّسائي، والتَّرْمِذي، وصحَّحه، وابنُ خُزيمة في اصحيحه الله.

ورواه أبسو داود مُطوَّلاً وفيه: ﴿أسسبغِ الوُّضوءَ، وخَسلُلْ بيسن الأصابع، (٣) (٤).

٣٨ وعن ابن عباس ﷺ: أن النّبيّ ﷺ توضَّا مرةً مرةً.
 أخرجه البُخارى<sup>(٥)</sup>.

### (\*) وأحمد وابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۸/ ۸۸).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣٧/ ٢١)، وكذا البخاري (٢/ ٦٨٣) معلقاً.

 <sup>(</sup>٣) في «شرح الإلمام» (٤/ ١٣٠) بعد هذا: «وله في رواية: إذا توضأت فمضمض».
 وقد تكلم المؤلف عن هذه الجملة في شرحه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٤٢)، والنسائي (٨٧)، والترمذي (٧٨٨)، وابن خزيمة (١٥٠).

<sup>(</sup>٥) رواه المخاري (١٥٦).

٣٩ \_ وعن عثمان ﷺ: أن النّبيّ ﷺ كان يُخلّلُ لحيتَه.
أخرجه التُرْمذي وصحّحه، وغيرُه يخالفه في التصحيح(١).

٤٠ ـ وعن سِنانَ بن ربيعة، عن شَهْرِ بن حَوشَب، عن أبي أمامة: أن رسولَ الله ﷺ قال: «الأذنانِ من الرأسِ»، وكان يمسحُ رأسه مرة، ويمسحُ المأقين (").
 المأقين (").

أخرجه ابن ماجه، وسنَانُ بنُ ربيعةَ أخـــرج لـــه البُخاري ®، وشَهْر بن حَوشَب وثَقه أحمد ويحيى، وتكلَّم فيه غيرُهما ٣٠.

٤١ ـ وروى حبيب بن زيد، عن عَبّاد بن تميم، عن عمّه قال: رأيتُ
 النّبيّ ﷺ يتوضّاً، فجعل يَذلُكُ ذراعيه.

أخرجه أبو حاتم بن حِبَّان في «صحيحه»، وذَكَر حبيباً في كتاب «الثقات». وقال أبو حاتم الرازي: هو صالح<sup>(4)</sup>.

٤٧ - وروى مسلم من حديث نُعيم بن عبدالله المُمجُور قال: (أيتُ أبا هريرةَ يتوضَّأ، فغسل وجهة فأسبَحَ الوُضوءَ، ثم غسل يدَه اليمنى حتى أَشرَعَ في العَضُدِ، ثم يدَه اليسرى حتى أَشرَعَ في العَضُدِ، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرَعَ في الساق. قال: ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرَعَ في الساق. قال: ثم غسل رجله اليسرى

 (\*) إنما أخرج له مقروناً بغيره، وكذلك رَوى مسلم لشَهْرٍ مقروناً، ووثَّقه غير أحمد ويحيى.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣١)، وكذا ابن ماجه (٤٣٠).

 <sup>(</sup>٢) مؤق العين ومُوقُها ومأتَيها: طرف العين الذي يلي الأنف، وهو مخرج الدمع من العين.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٤٤٤)، وكذا أبو داود (١٣٤)، والترمذي (٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان (۱۰۸۲).

حتى أَشرَعَ في الساقِ. ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يتوضَّا وقال: قال رسولُ الله ﷺ: «أنتم الغُوُّ<sup>(۱)</sup> المُحجَّلُونَ<sup>(۱)</sup> يومَ القيامة من إســــباغِ الوضوء؛ فمَن استطاعَ منكم فَليُطِلُ هُرَّتَه وتحجيله، <sup>(۱)</sup>.

وفي رواية: فغسل وجهَه ويدَيه، حتى كاد يَبلُغَ المُنكِبَينِ، ثم غسل رجلَيه حتى رفع إلى الساقين<sup>(؟)</sup>.

وفي رواية أبي حازم قال: كنتُ خلــفَ أبي هريــرة وهو يتوضَّأ للصلاة، فكان يمدُّ ينه حتى يبلغَ إبطَه. الحديث(١٠٥).

٤٣ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: إنْ كان رسولُ الله ﷺ لَيُحبُ التيمُن في طَهورِه إذا عَطهَرَ، وفي ترجُّلهذا إذا ترجَّل، وفي انتعال إذا انتعلَ.

متفق عليه، واللفظ للبُخاري<sup>(۱)</sup>.

٤٤ - وعن المغيرة بن شعبة ﷺ: أن النّبيّ ﷺ توضًا فمسح بناصيتِه
 وعلى العِمَامةِ، والحُقَين .

 <sup>(\*)</sup> وفيه: "سمعتُ خليلي ﷺ يقول: "تَبلغُ الحليةُ من المؤمنِ حيث يبلغُ الوضوءُ".
 أخرجه مسلم والنّسائي.

<sup>(\*\*)</sup> وهكذا لفظ مسلم.

<sup>(</sup>١) الغُرة: بياض في جبهة الفرس.

<sup>(</sup>٢) التحجيل: بياض في اليدين والرجلين من الفرس.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٤٦/ ٣٥)، وكذا البخاري (١٣٦).

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم (۲۵۰/ ٤٠).

<sup>(</sup>٦) الترجُّل: تسريح الشعر.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٦٦)، ومسلم (٢٦٨).

رواه مسلم من جهة ابن المغيرة، عن أبيه(١).

4 - وعن الطَّخاري من حديث شَهْر بن حَوشَب، عن أبي أُمامةً: أن رسولَ الله ﷺ توضًا فمسح أُذنيه مع الرأس، وقال: «الأُذنانِ من الرأسِ».
 ومَهُوْ تقدَمُ ((۱)).

٤٦ ـ وروى البَيْهَقي من حديث عبدالله بن زيد: أنه رأى رسولَ الله ﷺ يتوضًا، فأخذَ لصِماَخيه ٣٠ ماءً خلاف الماءِ الذي أخذَ لرأسِه.
وقال بعد إخراجه: وهذا إسناد صحيح (\*\*(٤)).

وثبت عن ابن عمرَ: أنه كان يأخذ لأُذنيه ماءً جديداً، رواه مالك، عن نافع، عنه.

 <sup>(\*)</sup> قال الطخاوي: حدثنا نصر بن مرزوق، ثنا يحيى بن حسان، ثنا حَمّاد بن زيد، عن
سنان بن ربيعة، عن شَهْر بن حَوشب، عن أبي أمامة البالهلي: أن رسولَ 他 繼
توضًا فمستم أَذْنِهَ مع الرأس وقال: «الأَذْنانِ من الرأس؟.

<sup>(\*\*)</sup> إسناده على شرط مسلم، لكنه حديثٌ مُعللٌ، أخرجُه البَيْهَتي بهذا اللفظ من رواية الهيشم بن خارجة، عن ابن وهب، ورواه مسلم في «الصحيح» عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأَبْلي وأبي الطاهر، عن ابن وهب، بإسناده: أنه رأى رسولَ الله تقوضًا، فذكر وُضوءَ قال: ومسحَ رأسَه بماء غير فضلي يدِه، ولم يَذكر الأَذنَينَ. قال البَيْهَتي : وهذا أصحُ ...

وعن أنس: أنه توضًّا وأخذ ماءً جديداً لسِمَاخِه، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَتوضًّا. رواه الطبراني في «معجمه الصغير» بإسناد ثلاثي فيه نظرٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۶/ ۸۳).

<sup>(</sup>۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ٣٣).

 <sup>(</sup>٣) في «شرح الإلمام» للمؤلف (٤/ ٣٨٣)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ١٥):
 «لأذنيه» بدل «لصماخيه»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في ﴿السنن الكبرى﴾ (١/ ٦٥).

٤٧ - وفي حديث عمرو بن عَيسَة الطويل عند الدَّارَقُطْني: «ما منكم من أحدٍ يُقرِّبُ وَضوءَ فيُمضمِضُ، ويَستنشِقُ فيَسْتُرُ إلا خرجَتْ خطايا وجهه وفيه وخَيَاشِيمِه، الحديث، «ثم يَفسل قدمَيه إلى الكعبَين كما أمرَه الله.

وهذه اللفظــة أخرجها ابن خُزيمة في "صحيحه أيضاً؛ أعني قوله: اكما أمرَه الله، وأصلُ الحديث عند مسلم(١).

٤٨ ـ وفي حــديث جابــر في حَجَّة النّبيّ ﷺ من رواية النّسائي: «ابدَؤُوا بما بَدَأ اللهُ به» (١٠).

والحديثُ في الصحيح، ولكن بصيغة الخبر: «نَبدأً»، أو: ﴿أَبدأُۥ لا بصيغة الأمر، والأكثرُ في الرواية هذا، والمَخْرَج للحديث واحد (\*).

حدیث جابر رواه النّسائي بصیغة الأمر عن إبراهیم بن هارون البَلْخِي، عن حاتم
 ابن إسماعیل، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عنه.

ورواه بصيغة الخبر: «نَبَدأًه عن يعقوب بن إيراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر، وعن محمد بن سَلَمة والحارث بن مَسكين، قراءة عن ابن القاسم، عن مالك، عن جعفر، وعن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهاد، عن جعفر، وهو الصحيح.

وروى ابن جرير في «التفسير»: حدثني يوسف بن سلمان قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: لما دنا رسولُ الله ﷺ من الصَّفَا في حَجَّته قال: ﴿ ﴿إِنَّ الشَّمَا وَالْمَرِّوَةَ مِن شَمَّةٍ مِلْقَبُّ اللِّمْرَاءَ، الِدووا بما بدأ الله بِذِكره،. فبدأ بالصَّفَا فرَقِيَ عليه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٣٢)، وابن خزيمة (١٦٥)، والدارقطني (١/ ١٠٧)، وهذا لفظه.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۳۹٦۸).

وأخرج الإسماعيلي في بعض طرقه:

اإنما يَكفيكَ أن تَصْرِبَ بِيدَيك على الأرضِ، ثم تَنفُضهما، ثم تمسحَ بيمينك على شمالِك، وشمالِك على يمينك، ثم تمسحَ على وجهكَ.

٥٠ ـ وروى أبو داود من حديث خالد بن مُغذَان، عن بعض أصحاب رسولِ الله ﷺ: أن النَّبِيَّ ﷺ رأى رجُلاً<sup>(۱۲)</sup>، وفي ظَهرِ قدمه لمعة قَدْرَ الدوم لم يُصبغها الماء، فأمرَه النَّبيُّ ﷺ أن يُعيدَ الرُضوءَ والصلاة.

وفي إسناده بَقِيَّةُ ، يَرويه عن بَحِيرٍ ، وهو ابن سعد<sup>(٣)</sup>.

وفي «المسند» عن أحمد: أنه قال: حدثنا بَحِير<sup>(؛)</sup>.

قال الأثرَم: قلت لأحمد: هذا إسنادٌ جيدٌ؟ قال: نعم (٠٠).

٥١ ــ وعن أنس قال: كان النَّبِيُّ ﷺ يَتُوضَّأ بالمُّدُّ، ويَغتسل بالصَّاعِ

<sup>(﴿)</sup> يعني: بقية، وقد وثقه جماعة، وقد زالت تهمة تدليسه بقوله: ثنا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٠)، وكذا مسلم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) جاء على هامش الأصل: «توضأ»؛ أي: رأى رجلاً توضأ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٣/ ٤٢٤).

إلى خمسة أمداد.

لفظ رواية مسلم، وهو متفق عليه(١).

٥٢ - وثبت في «الصحيحين» من حديث المُغيرة بنِ شعبةً: أنه صبً
 على النّبئ ﷺ الماء وهو يَتوضًا(٢).

٥٣ - وروى مسلم من حديث عمر، في حديث طويل، قسال فيه: هما منكم من أحد يَتوضًا فيبلغ، أو: يُسبخُ الوُضوءَ، ثم يقولُ: أشهد أن لا إله إلا اللهُ، وأن محمَّدًا عبدُه ورسولُه، إلا فَيحَثُ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ، يَدخارُ من إيسما شاعً (١٥٤٣).

وروى أبو محمد عبدالله بنُ عبد الرحمن الدَّارِميُّ الحافـــــُلُ في "مســــنده" من حــــــديث ابن عباس ﷺ: أن النبيَّ ﷺ توضًّا مرةً مرةً ، ونَضَحَ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٨)، ومسلم (٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٥٦)، ومسلم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) في «شرح الإلمام» (٥/ ١١٨) زيادة بعد هذا: «وعنده في رواية (٣٣٤/ ١٧): من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــــريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٣٤/ ١٧).

 <sup>(</sup>٥) أي: نضح فرجه بعد الوضوء. قال الإمام ابن دقيق في "شرح الإلمام" (٥/ ١٨٨):
 والانتضاح بعد الوضوء فيه أحاديث متعددة، ذكوت ما انتهى إليَّ منها وتيسَّر ذكره في
 كتاب «الإمام»، منها ما استضعف، ومنها ما يعلل.

ورجالُ إسنادِه رجالُ الصحيح (١)(١).

٥٥ ـ ومن حديث بُريدة قال: أصبحَ رسولُ الله ﷺ، فدعا بالالاً فقال: ﴿يَا بِلالاً! بِمَ سبقتني إلى الجند؟ ما شدخلتُ الجنةَ قلم إلا سمعت خشخشتك " أمامي، وفيه: فقال بالال: يا رسولَ الله! ما أذّنتُ قلم إلا صليتُ ركعتَين، وما أصابني حَدَثٌ قلم إلا توضّأتُ عندها ورأيتُ أن لله عليً ركعتَين، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿يهمَا».

لفظ رواية التُّومذي، وحكم بصحته (٤).

. . .

(ع) قال الدَّارِمي في المسنده: أنباً قَبيصة، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن ابن عباس ، أن النَّبي ، توضأ مرة مرة ، ونَضَحَ [فَرَجَه]. وقال في موضع آخر: ثنا أبو عاصم، ثنا النَّوري. فذكره ولم يقل: اونَضَحَ. وقد رُوي في النَّضَح أحاديث كثيرةً فيها ضعف.

وقد رَوى هذا الحديث البَيْهَتِيُّ من رواية عباس الدُّوْرِي، عن قَبيصةً، وقال: قوله: 'ونَضَحَّ تفرَّد به قَبيصةً عن سفيانَ، ورواه جماعة عن سفيانَ دون هذه الزيادة.

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي (٧١١).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (فإني)؛ أي: (فإني ما). وكتب عندها (خ).

<sup>(</sup>٣) الخشخشة: صوت كل شيء يابس إذا حُكَّ بعضُه ببعضه، والدخول في الشيء.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٦٨٩).



٥٦ - عن صفوانَ بن عَشَال قال: كان رســـولُ الله ﷺ يأمرُنا إذا كنا سَفْراً أن لا نَتزعَ خِفَافَنا ثلاثة أيامٍ وليالِيهنَّ إلا من جَنَابةٍ، ولكن من غائطٍ وبولٍ ونوم.

صحَّحه التُّرْمِذي بعد تخريجه (١)(٢).

٥٧ - وعن عروة بن المغيرة، عن أبيه قال: كنتُ مع النَّبِيُ ﷺ في سفرٍ، فأهويتُ الإُنزعَ خُفَيهِ، فقال: (دَعْهِما؛ فإنني أَدخلتُهما طاهرتينِ، فمسحَ عليهما.

لفظ رواية البُخاري<sup>(٣)</sup>.

معن شُريح بن هانئ قال: أنيتُ عائشةَ أسالُها عن المسح على الخُمَّينِ، فقالت: عليك بابن أبي طالبٍ فاسالُه، فإنه كان يُسافرُ مع رسولِ الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهنَ رسولِ الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهنَ

<sup>(</sup>١) ورواه النَّسائي وابن ماجه وابن خُزيمة في اصحيحه، ورواه ابن حِبَّان أيضاً. (ع).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٣)، ومسلم (٢٧٤).

للمسافرِ، ويوماً وليلةً للمُقيمٍ.

أخرجه مسلم (۱۱)(۱).

٩٩ ـ وعن زُييد بن الصَّلت، قال: سمعتُ عمرَ يقول: إذا توضَّا أحدُكم ولبس خُفَّيه فَلْيَمْسَخ عليهما، وَلَيْصلُ فيهما، ولا يَخلعُهما إن شاء إلا من جَنَابة.

رواه الدَّارَقُطْني من جهة أسد بن موسى.

وفيه قال: وثنا حَمَّاد بن سَـــلَمة، عن عبيدالله بن أبي بكر وثابت عن أنس، عن النَّبِيُ ﷺ مثلًه (٢٠).

(\*) قسال أبو عمـــر بن عبد البَرّ: واختــلف الرُّواة في رفع هذا الحديث ووقفه على
 على ﷺ، قال: ومن رفعة أحفظ وأضبطُ.

قال الأَثْرَمُ: سمعتُ أبا عبدالله يُسال عن حديث عليَّ في المسح: هو صحيح مرفوعاً؟ فقال: نعم، هو مرفوع.

وقيل لأبي عبدالله: شُريح بن هانئ صحيحُ الحديث؟ فقال: نعم، هو متقدم جداً، رَوى الناسُ عنه.

قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد، عن تُور، عن راشد بن سعد، عن تُوبانَ قال: بعث رسولُ الله ﷺ سريةً، فأصابَهم البردُ، فلما قدموا شكرا إليه ما أصابَهم من البرد، فأمرَهم أن يَمسحُوا على المَصَائبِ والتَّسَاخِينِ. قال أحمد: لا ينبغي أن يكونُ راشدٌ سمعَ من ثَوبانَ لأنه مات قديماً.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (١/ ٢٠٣).

وأسد بن موسى وثَّقه الكُوفي(١٠) والنَّسائي والبَزَّار .

وقال الحاكم في «المستدرك» بعد ذكر حديث عقبة بن عامر: خرجت من الشام. وقد رُوي عن أنس مرفوعاً بإسناد صحيح، رُواتُه عن آخرهم ثقاتٌ، إلا أنه شاذٌّ بعرُّة. ثم أخرج حديثُ أنس المتقدم، وقال فيه: على شرط مسلم(۱۰).

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> ينظر في الكوفي هل هو مطين أو غيره، وقال البُخاري: أسد مشهور الحديث، يقال له: أسد الشُنَّة، وقال النَّسَائي: ثقة، ولو لم يُصنَّفُ كان خيراً له. وقال ابن حزم: مُنكر الحديث. والكوفي هو العِجلي بلا شكَّ، صرَّح به ابنُ القطَّان في موضم فقال: قال أحمد بن عبدالله بن صالح الكوفي.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٦٤٢، ٦٤٣).



٦٠ - عن أنس ، قال: كان أصحابُ رسولِ الله ﷺ ينامون، ثم
 يُصلُّون ولا يَتوضَّوُون.

أخرجه مسلم<sup>(١)</sup>.

وفي رواية عند أحمد بن عُبيد<sup>®</sup>: ينامـــون، ثم يقومون فيُصلُّــون، ولا يَتوضَّوُون على عهدِ رسولِ الله ﷺ.

وفي رواية عند البَّيْهَقي: لقد رأيتُ أصحابَ رسولِ الله ﷺ يُوقظُون للصلاة، حتى إني لأسسمعُ لأحدِهم غطيطـــآ<sup>(١٢)</sup>، ثم يقومــــون فيُصلُّــون ولا يُتوضَّوُون.

قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوسٌ (٣)(٠٠٠).

<sup>(\*)</sup> هو الصفَّار .

 <sup>(\*\*)</sup> في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك، رواها يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن قنادة، عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله على يتظرون الصلاة،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۷٦).

<sup>(</sup>٢) أي: نخر.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «السنن الكبري» (١/ ١٢٠).

71 ـ وروى مسلم من حديث محمد بن الحَنفية، عن علي الله الله الله عن علي الله الله عن المَذْي من أجل فاطمة، فأمرتُ الله المؤخوة عن المَذْي من أجل فاطمة، فأمرتُ المقداد فسأله، فقال: (منه المُؤخوءُ)(١).

وعنده من رواية عن ابن عباس، عن عليٌّ فيها: الوضَّا، وانضحُ فَرْجَك، (٢).

٦٢ ـ وروى حَمَّاد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ ﷺ .

قال أبو يَعلَى المَوْصِلِي في قمسنده: حدثنا عبيدالله بن عمر القَوَادِيري، ثنا خالد، يعني: ابن الحارث، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، أو: عن أناس من الصحاب رسولِ الله : [أنهم كانوا] يَضعون جُنُويَهم فينامون، مِنهم مَن يَتوضًا ومنهم مَن لِيَوضًا

وقال أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النّيسابوري: قيل لأبي عبدالله: حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون؟ قال: ما قال هذا شعبةٌ قطُّ، وقال: حديث شعبة: «كانوا ينامون؟، وليس فيه: «يضطجعون»، وقال هشام: «كانوا يَنعَسُون»، وقد اختلفوا في حديث أنس.

(\*) قال الإمام أحمـــد: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن =

فيضعون جُنُوبَهم، فينهم مَن ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصبغ: ثنا محمد بن عبد السلام الخشني، ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد القطّان، ثنا شعبة، فذكره.

قال ابن القطَّان: وهو ــ كما ترى ــ صحيحٌ، من رواية إمامٍ عن شعبة، فاعلَمُه، كذا قال. وهذه الزيادة ليست معروفةً في حديث شعبة، إنما رواها ابن أبى عَروبة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۰۳/ ۱۸).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۰۳/ ۱۹).

أن فاطمةَ بنتَ حُبيش استَقتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فقالت: إني أُستحاض فلا أُطهر، أَفَادَعُ الصلاةَ؟ فقال: «ذلك عِرْقٌ، وليست بالحَيضةِ، فإن أَثْبَلَتْ فَلَعِي الصلاةَ، وإذا أَدَبَرَتْ فاغسِلي عنك أثرَ الدم، وتوضَّيق وصلِّي، فإنما ذلك عِرْقٌ، وليست بالحَيضةِ،

أخرجه البَيْهُقي، ورواه مسلم مختصراً، وأعرضَ عن لفظة اتوضَّيْي،(\*)(١).

أخرجه أبو بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه في جمعه لحديث الأعمش (\*\*)(٢).

عروة، عن عائشة: جاءت فاطمة بنتُ أبي حُيش إلى النَّبِيِّ ﷺ فقالت: يا رسولَ
 الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادَعُ الصلاة؟ قال: ﴿لا، اجتنبي الصلاة أيامَ
 مَحيضك، ثم اغتبلي وتوضَّيي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطرَ الدمُ على
 الحصير، وقد قال وكبع: اجلِسي أيامَ أقرائك ثم اغتبلي.

 <sup>(\*)</sup> وأشار إلى أنه تركها قصداً، فإنه قال: وفي حديث حَمَّاد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكر.

وقال النَّوَوي: قد رَوى أبو داود وغيرُه ذكرَ الوضوء من رواية عدي بن ثابت وحبيب بن أبي ثابت، وأيوب بن أبي مسكين، قال أبو داود: وكلُّها ضعيفةٌ، والله أعلم.

وقال النَّسائي: لا أعلم أحداً ذكرَ هذا الحديث: "وتوضَّعِي غيرَ حَمَّاد بن زيد.

 <sup>(\*\*)</sup> في إسناده انقطاع، وقد رُوي موقوفاً، وهو الأشبة.
 رواه أحمد عن وكيع، عن الأعمش، عن حيب، عن عروفًا، عن عائشةً مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١١٦)، ومسلم (٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (١٥٥).

عن عائشة ﷺ: أن النّبي ﷺ عن عطاء، عن عائشة ﷺ: أن النّبي ﷺ
 النّبي ﷺ كان يُقبئل، ثم يُصلّي ولا يَتوضًا (٥٠).

أخرجه الدَّارَقُطْني وغيره (\*\*) ، ورجالُه هؤلاء رجالُ «الصحيحَين»، وقد أُعِلَّ.

70 - وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رســـولُ الله ﷺ: (إذا وجد أحدُكم في بطنِه شيئًا ")، فأشكَلَ عليه أخرج منه شيءٌ أم لا؟ فلا يَخرجُنَ من المسجد حتى يَسمع صوتًا، أو يَجدُ ريحاً.

أخرجه مسلم <sup>(۱)</sup>.

٦٦ ـ وروى قيس
 بن طَلْق، عن أبيه قال: خرجْنا وَفْداً حتى قدمْنا

قال أحمد: وثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي رَوْق الهَمْداني، عن إبراهيم التَّيْمي، عن عائشةً: (أن النَّبِيِّ ﷺ قِبَّلَ، ثم صلَّى ولم يَتوضًاً».

( ﴿ ﴿ ﴾ قَسِ وَتُقَد ابنُ مُعَيِّن فِي رَوَاية وغيره، ومَن قبلَه ثقةٌ، ورُدُوي عن ابن مَعين أنه قال: لقد أكثر الناسُ في قيس بن طَلق، وأنه لا يُحتجُّ بحديث، ورُدوي عن أبي زُرعةً وأبي حاتم أنهما تكلَّما فيه، وهو ثقةٌ على الصحيح، وإنما تكلَّم فيه مَن تكلَّم لروايته هذا الحديث، وهذا دورٌ، وقد روى الطبراني وصحَحه من رواية

 <sup>(\*)</sup> رواه الشّوري عن عبد الكريسم، عن عطاء من قوله، قال الدَّارَقُطْني: وهو الصواب.

<sup>(</sup>金數) قال الإمام آحمد: وثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة ابن الزبير، عن عائشةً: أن رسول أله 議 تَلِّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يَتوضًا. قال عروة: قلتُ لها: من هي إلا أنتِ؟ قال: فضحكَتْ.

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) أي: كالقرقرة؛ بأن تردَّد في بطنه ريح.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٦٢).

على رسول الله ﷺ، فبايعْناه وصلَّينا معه، فلما قضى الصلاةَ جاءه رجلٌ كأنه بَكوِيٌّ فقال: يا رسولَ الله! ما تَرى في رجلٍ مسَّ ذَكرَه وهو في الصلاة؟ فقال: (وهل وهو إلا مضغةٌ منك، أو: بَضعةٌ منك؟).

أخرجه أبو داود، وصحَّحه بعضهم، وتكلُّم فيه غيره (١١).

٦٧ - وعن أبي هريرة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: (مَن أفضَى بيده إلى فَرجِه ليس دونَها حجابٌ، فقد وجبَ عليه الوُضوءُ)

أخرجه جماعة منهم: أبو عليَّ بنُ السَّكَن، ثم أبو عمرَ بنُ عبدِ البَرُّ (٢)

٦٨ - وعن إسماعيلَ بن عيَّاش، قال: حدثني ابن جُريع، عن أبيه قال: قال رسـولُ الله ﷺ: (إذا قاء أحدُكم في صلاته أو قلس" فَلْيَنصوفْ

وصعّح أحمد وأبو زُرعة حديث أمْ حيبة في هذا الباب، وتكلّم فيه البُخاري، وصعّح التُرْمِدْيُّ وابنُ حِبّان وغيرُهما حديث بُسْرةَ، وتكلّم فيه بعضُ الأثقة، والله أعلم.

قيس بن طَلْق، عن أبيه مرفوعاً: (مَن مسَّ فرجَه فَلْيَتوضَّأُه، وفي إسناده حَمَّاد بن محمد بن الحَثَني وأيوب بن عُتبة، وهما ضعيفان».

<sup>(</sup>١٥) رواه نافع بن أبي إبراهيم ويزيد بن عبد الملك التُؤفَلي، عن سعيد المَثيري، عن أبي هريرة، ويزيدُ صُقّفوه، ونافع وتُقه ابنُ مَعين وغيرُه، وتكلَّم فيه الإمام أحمد ابن حنبل، ورُوي الحديثُ من طريق يزيد، ورواه من طريقهما الطيراني وأبو حاتم بن حِبَّان في صحيحه، والحاكم وصحّحه.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۸۲)، والنسائي (۱٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ١٩٥)، والبيهقي (١/ ١٣٣).

 <sup>(</sup>٣) أي: خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم، وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه، إذا
 كان ملء الفم أو دونه، فإذا غلم فهو قرء.

## فَلْيَتُوضَّأْ، وَلْيَبَن على صلاتِه ما لم يَتَكلَّمُ.

وقال ابن جُريـج: وحدثني ابنُ أبي مُلَيكة، عن عائشــةَ ﷺ، عن النَّبِيُّ ﷺ، مثلُه. أخرجه الدَّارَقُطني بالإسنادَين من وجهَين، واللفظ لأحدهما، والآخر نحوه<sup>(ه)</sup>.

وإسماعيل بن عبَّاش وتَّقه أحمد<sup>(۱)</sup> ويحيى بن مَعين مطلقاً في رواية، وأثنى يزيد بن هارون على حفظه ثناءً بليغاً، وضعَّف جماعةً روايته عن الحجازيين، وصحَّحُوا روايته عن الشاميين.

قلت: وهذا من روايته عن الحجازيين.

19 - وعن جابر بن سَمُوة: أن رجلاً ســـال رسول الله ﷺ: أتوضًا من لحوم الغنم؟ قال: ﴿إِن شَنتَ فَعُوضًا، وَإِن شَنتَ فَلا تَتَوضًا . فقال: أتَوضًا من لحوم الإبل؟ قال: أصلي في مَرَابك (") الغنم؟ قال: ﴿نعم»، قال: أُصلي في مَبَارك (") الإبل؟ قال: ﴿لا». أخب مسلم().

(\*) المحفوظ من هذا الحديث ما رواه الجماعة، عن ابن جُريج، عن أبيه، عن النّبي ﷺ، وقد رُوي عن ابن جُريج، عن أبيه، عن عائشة، وعن ابن جُريج، عن ابن أبي مُلَكِكة، عن عائشة، وذكر أبو حاتم الرازي أن ابن جُريج رواه عن أبيه، عن النّبي ﷺ مُرسَلاً، فله أعلم.

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث الذي رواه إسماعيل بن عيّاش مرفوعاً، رواه من أصحاب الشُنن ابنُ ماجه، وضعّفه الشافعي وأحمد بن حنبل واللَّهلي وأبوحاتم الرازي واللَّاارَقُطني والبَيْهَقي وغيرهم، والله أعلم. (ح).

<sup>(</sup>۲) جمع مَرْبِض: مأوى الغنم ليلاً

<sup>(</sup>٣) جمع مَبْرَك: وهو موضع البروك.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣٦٠).

٧٠ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: (مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ،
 ومن حمله الوُضوءُ)، يعنى: الميت.

أخرجه التَّرْمذي وقال: حديث حسن (١٥٠٠). قلت: ورجالُه رجالُ مسلم.

وروى حَمَّاد بن سَــلَمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، في هذا حديثاً، احتج به الظاهري، وقال أحمد وعلي بن عبدالله: لا يصح في هذا الباب شيءٌ. ذكر ه النُخارى عنهما فما حكاه الدُّمدي.

\* \* \*

 <sup>(\*)</sup> وقال أحمد: هو موقوف على أبي هريرةً، وقال أبو داود: هو منسوخٌ، وقال ابن
 المنذر: ليس في هذا حديثٌ يُتبت، وتكلم فيه الشافعي والذَّهلي وغيرهما، والله
 أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۹۹۳).



٧١ عن ابن عباس ، قال: قال رسولُ الله ، والطّوافُ بالبيت صلاةٌ؛ إلا أنَّ اللهُ تعالى قد أحلَّ لكم فيه الكلامَ، فمَنْ تكلَّم فلا يتكلَّم إلا بخد؟.

أخرجه الحاكم في االمستدرك؟ من حديث سفيان، عن عطاء بن السائب<sup>(۱)</sup> مرفوعاً هكذا، وقد رُوي عنه غير*ً* مرفوع<sup>(۲)</sup>.

وعطاء هذا من الثقات الذين تغيّر حفظُهم أخيراً واختلطوا.

وقال يحيى بن مَعين: وجميع مَن رَوى عن عطاء رَوى عنه في الاختلاط، إلا شعبةً وسفيانَ.

قلت: وهذا من رواية سفيان.

<sup>(</sup>١) قال علي بن المكديني: سمعت يحيى بن سعيد القطّان يقول: ما سمعتُ أحداً من الناس يقول في عطاء شيئاً قطَّ في حديثه القديم، وما حدَّث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيحٌ إلا حديثين، كان شعبة يقول: سمعتُهما بآخرة عن زاذان. وقال الإمام أحمد: عطاء بن السائب ثقةٌ ثقةٌ رجلٌ صالحٌ. وقال ابن مَعين: اختلط، فكن سمع منه قديماً فهو صحيحٌ. (ح).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (١٦٨٦، ١٦٨٧).

٧٧ ـ وروى مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، وهو ابن محمد بن
 عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله الله المعرو بن حزم:
 «أنُ لا يَمَسَّ القرآنُ إلا طاهرٌ».

وهذا مُرسَل، وبعض الرواة يقول: عن عبدالله، عن أبيه، وبعضهم عن أبيه، عن جدُه(١).

ومِن الناس مَن يثبت هذا الحديثَ بشهرة الكتاب وتلقُّيه بالقَبُول، ويَرى أن ذلك يُغني عن طلب الإسناد.

وثبت في الصحيح في حديث هِرَفَل: أن النَّبِي ﷺ كتب إليه: السم الله السم الرحيم، من محمَّد عبدالله ورسوله إلى هِرَقَلَ عظيم الرُّوم، وفيه: ﴿ قُلْ يَكَاهَلُ الْحَدَّتِ مَنَالُوَا إِلَى كَلِيَتُم سَوَلَم بَيْنَتَكُوا أَلَا مَشَبُدًا إِلَا اللهُ وَلا اللهُ عَلَى المُوالِق اللهُ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

٧٣ ـ وعن عائشـــة ﷺ قالـــت: كان النّبــي ﷺ يَذكُرُ الله على كل
 أحيانه.

أخرجوه إلا البُخاريُّ والنَّسائيُّ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷)، ومسلم (۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٧٣)، وأبو داود (١٨)، والترمذي (٣٣٨٤)، وابن ماجه (٣٠٢).



٧٤ ـ عن أنس ﷺ قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا دخل الخَلاءَ وضعَ خاتَمَه.

أخرجه أبو داود وقال: هذا حديث مُنكر، و(١) التُّرْمِذي وصحَّحه(١).

٧٥ ـ وعن المغيرة بن شعبة 緣 قال: انطلق رسولُ الله ﷺ حتى تَوَارَى عنى، فقضى حاجتَه ((۳).

٧٦ ـ وعن عبدالله بن جعفر قال: كان أحبَّ ما استَتَرَ به رسولُ الله ﷺ لقضاء حاجته هدفُّ<sup>(٤)</sup> أو حائشُ نخل<sup>(١٥)(١)</sup>.

٧٧ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ﴿اتَّقُوا اللَّاعِنَينِ ﴾،

## (\*) الحديث متفق عليه.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (ولكن) وأشار عليه بـ (خ).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۹)، والترمذي (۱۷٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٥٦)، ومسلم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) الهدف: ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٥) أي: حائط النخل، وهو البستان.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٣٤٢).

قالوا: وما اللاَّعِنانِ يا رسولَ اللهُ؟ قال: «الذي يَتخلَّى<sup>(۱)</sup> في طريق الناس، أو في ظِلْهُم (۱<sup>۱</sup>)(۲).

أخرجهما مسلم.

٧٨ - ورَوى أبو داود والنَّسائي حديثاً، رواه حُميد بن عبد الرحمن، عن رجلٍ صحبَ النبيئ عن البولِ في المُغتسل (¹²).

٧٩ ـ وعن أنس ﷺ إذا دخل الخَلاء قال:
 «اللهم إني أعوذُ بك من الخُبُثِ والخَبائثِ (٥٠).

اتفقوا عليه، واللفظ للبُخاري (٦).

٨٠ ـ وعن جابر بن عبدالله ها قال: قال رسولُ الله ها: ﴿إذَا تَعْوَطُ الرَّجِلانِ فَلْمِيوارَ اللَّهِ عَلَى الرَّجِلانِ فَلْمِيوارَ كُلُّ منهما عن صاحبِه، ولا يتحدّثنا على طَوْفِهما (\*\*) فإن

<sup>(\*)</sup> هو الحِمْيري، وقال ابن السَّكَن: هو الحكم بن عمرو الغِفَاري.

<sup>(</sup>١) أي: يتغوط وينجُس.

 <sup>(</sup>٢) المراد من الظل: الموضع الذي يستظله الناس، واتخذوه محل نزولهم، وليس
 كل ظل يحرم القعود للحاجة فيه .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) وهو المستحم.

<sup>(</sup>٥) أي: ذكران الشياطين وإناثهم.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥).

الله كَيمقُتُ على ذلك».

أخرجه الحافظ أبو علي بن السَّكَن، وصحَّحه الحافظ أبو الحسن بن القطَّان <sup>(\*)</sup>.

قال أبو علي بن السُّكن: ثنا يعيى بن محمد بن صاعد، ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحَوِّاني، ثنا مِسكين بن بُكير، عن الأُوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله قال: قال رسولُ الله ﷺ: 

إذا تغوَّط الرجلانِ فَلْيَكِوَّارَ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِه، ولا يتحدَّثا على طَوْفهما، فإن الله يَهمَّتُ على ذلك،

قال ابن السَّكَن: رواه عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عِياض، عن أبي ســــعيد، عن النَّبِيُّ ﷺ، وأرجو أن يكونا صحيحين، انتهى كلامه.

قال ابن القطّان: وليس فيه تصحيحُ حديث أبي سعيد الذي فرغنا من تعليله، وإنما معنى أن القولينِ عن يحيى، عن أبي كثير صحيحانٍ، وصدق في ذلك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر، وأنه قال: عن عِباض، أو: هلال، عن أبي سعيد، ولم يقفي على حديث أبي سعيد بالصحة أصلاً، ولو فعل كان مخطئاً؛ فإن الأمرَ فيه على ما بيئًا، فأمّا حديثُ جابر هذا فصحيحٌ، ومحمد بن عبد الرحمن ثقة، ومسكين بن بُكير لا بأمن به، قال ابن مَعين وغيره: والحسن بن أحمد بن أبي شعيب صدوق، وسائر مَن في الإسناد لا يُسأل عنه، وعن يحيى بن أبي كثير في هذا المعنى، غيرَ هذا مما قد ذكره المَّارَقُطني عنه في احِلَله، إلا أنه لم يوصل به إليه الأسانيد، ولا حاجةً بنا أيضاً إلى شيء منه، فلذلك لم نَعرضُ له (١٠).

 <sup>(﴿)</sup> وروى أبو داود معناه من حديث أبي سعيد الخُذري، وأخرجه ابن خُزيمة في
 اصحيحه.

<sup>(</sup>١) انظر: «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٦٠ ـ ٢٦١).

٨١ ـ وعن عائشة 國 قالت: ما بال رسول اله 繼 قائماً منذ أُنزلَ عليه القرانُ.

أخرجه الحافظ أبو عَوَانةً في «مسنده الصحيح»(١).

٨٢ ـ وقد ثبت من حديث حذيفة: أن النّبيّ ﷺ أتى سُبَاطة (١٠) قوم،
 فبال قائماً (١٥)

أخرجه ابن خُزيمة في اصحيحه" (٥).

قال البَيْهَةي: وقد رُوي في العلة في بوله قائماً حديثٌ لا يثبت مثله، أخبرناه أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المِهْراني، أنباً حامد بن محمد بن عبدالله المُذذكر، ثنا يحيى بن عبدالله بن ماهان الهَمْداني، وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو عمران موسى بن سعيد الحَظلي بِهَمْدانَ، ثنا يحيى بن عبدالله، ثنا ابن ماهان الكَرايسي، ثنا حَمَّاد بن غسان الجُعفي، ثنا معن

<sup>(\*)</sup> الحديث متفق عليه.

<sup>(\*\*) (</sup>فَفَشَجَا كذا رواه بعضهم، ورواه أحمد ولفظه: "فَفَحَجَا، والحديث مُعلَّل.

<sup>(</sup>١) رواه أبو عوانة (١/ ١٦٩).

 <sup>(</sup>٢) هي المزيلة والكتاسة، تكون بفناء الدار مرفقاً لأهلها، وتكون في الغالب سهلة
 لا يرتدُّ فيها البول على البائل.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٢)، ومسلم (٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) أي: فرَّجَ بينهما.

<sup>(</sup>۵) رواه ابن خزیمة (۱۳).

ابن عيسى: حدثنا مالك بن أنـــس، عن أبي الزِّناد، عن الأعــرج، عن أبي هريرةً: أن النَّبِيِّ ﷺ بالَ قائماً مِن جرحٍ كان بِمَايِضِهِ.

وهو باطن الوُّكبة<sup>(١)</sup>.

٨٤ - وعن أبي قتادة ﷺ: فإذا شربَ أحدُكم فلا يَتنفَّسْ في الإناء، وإذا أنى الخَلاءَ فلا يَتمسَّخ تَكرَه بيمينه، ولا يَتمسَّخ بيمينه.

لفظ رواية البُخاري. وهو في الجملة عند الجماعة كلُّهم (٢).

٨٥ ـ وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسولُ اله ﷺ: ﴿ إِنَمَا أَنَا لَكُمْ بِمِنْوَلَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُلْمُلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لفظ رواية أبي داود، وهو عند مسلم من وجه آخر تتبعه الدَّارَقُطْني<sup>(٥)</sup>.

٨٦ ـ وعن ابن عمر ﷺ: أنه كان يقول: إن ناساً يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تَستقبلِ القِبلة ولا بيت المقدس. قال عبدالله: لقد ارتقيتُ

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي (۱/ ۱۰۱).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۵۲)، ومسلم (۲۲۷)، وأبو داود (۳۱)، والنسائي (٤٧)،
 والترمذي (۱۵)، وابن ماجه (۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) أي: يستنجى، وسمى الاستنجاء استطابة لتطييبه للبدن بإزالة الخبث الضار.

<sup>(</sup>٤) جمع رميم، وهي العظام البالية.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٨)، ومسلم (٢٦٢).

على ظهر بيتِ لنا، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ على لَبِنتَينِ مُستقبلِ بيتِ المَقدسِ لحاحته.

أخرجه مالكٌ أطولَ من هذا، والحديث في الجملة عند الجماعة كلُّهم (١).

قال أحمد: ثنا هاشم بن القاسم، ثنا إسرائيل، عن يوسف بن أبي بُردة، عن أبيه قال: حدثتني عائشة: أن النَّبِيَّ ﷺ كان إذا خرجَ من الغائط قال: «غُفر انك)(٢).

. . .

 <sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك (١/ ١٩٣)، والبخاري (١٤٥)، ومسلم (٢٦٦)، وأبو داود (١٢)،
 والنساني (٢٢)، والترمذي (١١)، وابن ماجه (٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (٦/ ١٥٥).



٨٧ - رَوى البُخاري من حديث عبدالله، هو ابن مسعود: أنى النَّبِيُّ ﷺ الفائط، فأَمرَني أن آتِيهُ بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرَينِ، والتمستُ الثالثَ فلم أجده، فأخذتُ رَوثةً فأتيتُه بها، فأخذ الحَجَرَينِ وأَلقى الرَّوثةَ، وقال: «هذه رحُسنَ»(٣٢١).

٨٨ ـ وروى الدَّارَقُطْنيُّ من حديث أبي هريرة: أن النَّبِيِّ ﷺ نهى أن يُستنجى برَوثِ أو عَظم، وقال: (إنهما لا يُطهِّرانِ).

قال: إسناده صحيح (٢).

٨٩ - وروى عطاء بن أبي ميمونة، عن أنــــس بن مالك ﷺ قال: كان رسولُ الله ﷺ يَدخلُ الخَلاء، فأحملُ أنا وغلامٌ نحوي إداوةً من ماء وعَتَرَةً أنّا)،

فيَستنجِي بالماء . متفق عليه (٥) .

. . .

<sup>(</sup>١) الركس: ردٌّ من حالة الطعام إلى حالة الرُّوث.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) العَنزَة: عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال: رمح قصير.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٥١)، ومسلم (٢٧١).



٩٠ - عن أبي سعيد الخُذري ﷺ، عن رسولِ الله ﷺ: أنه قال: الماءُ من الماءُ م

لفظ مسلم (\*)(٢).

٩١ - وعن أنسس ، قال: قال رسول الله ، الماء الرجل غليظ اليض ، وماء المسرأة رقيق أصفر، فأليهما سبق كان الشبة .

أخرجه النَّسائي(\*\*)(٢).

٩٢ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: ﴿إِذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهِا

 <sup>(\*)</sup> وفي لفظ لابن خُزيمة: «إنما الماءُ من الإمناء».

<sup>(\*\*)</sup> ورواه مسلم أنمَّ منه، وفيه: سُئل عن المرأة تَرى في منامها ما يَرى الرجلُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إذا رأت ذلك فعليها النُسلُ».

أي: إيجاب الغسل يتوقف على الإنزال، فالمراد بالماء الأول: ماء الغسل،
 وبالماء الثاني: المني.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٢٠٠).

الأربع، ثم جَهَدَها فقد وجبَ الغُسلُ».

متفق عليه (١).

وفي رواية لمسلم: «وإن لم يُنزلُ» (٢).

وفي رواية للبَيْهَقي: ﴿إِذَا التقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ<sup>(٣)</sup> الغُسلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَم يُنزِلُ،(٤).

وسيأتي الغُسل من الحَيض والموت.

98 - وروى ابن خُزيمة في "صحيحه" حديثاً عن أبي هريرة ، فيه: أن ثُمَامة بنَ أثال أُسِرَ، وفيه: فمرَّ عليه النَّبييُّ ﷺ يوماً، فأسلمَ، فحَلَّه وبعثه إلى حائط أبي طلحة، فأمرَه أن يَغتسلَ، فاغتسلَ وصلَّى ركعتَين، فقال النَّبيُّ ﷺ: ﴿ حَسُنَ إِسلامُ أخيكمٍ ﴿ (٥/٥).

٩٤ ـ وروى عمرو بن سُلَيم الأنصاريُّ قال: أشهدُ على أبي سعيد الخُدري قال: أشهدُ على رسولِ الله ﷺ أنه قال: «الغُسلُ يومَ الجمعة واجبٌ على كلُّ مُحتلِم، وأن يَستَنَّ (١)، وأن يَمسَّ طِيبًا إن وجدَه.

قال عمرو: أمَّا الغُسلُ فأَشهدُ أنه واجبٌ، وأمَّا الاستنانُ والطَّيبُ فاللهُ

(\*) وأصله متفق عليه، وليس فيه: «فأمرَه أن يَغتسلَ».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٤٨).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳٤۸).

<sup>(</sup>٣) على هامش الأصل: «فقد»، وجاء فوقها (خ)؛ يعني: «فقد وجب».

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن خزیمة (۲۵۳).

 <sup>(</sup>٦) أي: يدلُك أسنانه بالسواك.

أعلمُ: أواجبٌ هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث.

لفظ رواية البُخاري(١).

متفق عليه<sup>(٢)</sup>.

وعن الحسن، عن سَمُّرةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَمَن تَوَضَّا بِومَ الجِمعة فِيها ونِعْمَتْ، ومَن اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ.

أخرجه التَّرْمِذي واستحسنه . ومَن يَحملُ روايةَ الحسن عن سَــمُرة على السماع مطلقاً ويُصحُّحُها يُصحُّخه (٣٠)٣٠.

٩٧ ـ وعن عائشـــ 章 章: أن النّبي 臺 كان يغتســـــ أن من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، وغسل الميت، والحِجَامة.

أخرجه أبو داود وابن خُزيمة في «صحيحه»، والحاكم في «المستدرك». وقال البَيْهَقي: رواةً هذا الحديث كلُّهم ثقاتٌ <sup>(٤)</sup>.

ورواه ابن ماجه من طريق يزيد، وهو ضعيف. قال الحافظ الضياء: ورواه حَمَّاد ابن سَلَمَة، عن ثابت، عن أنس.

 <sup>(</sup>金) رواه الحارث بن أبي أسامة، عن أبي عبد الرحمن المُقرئ، عن الربيع بن صَبيع،
 عن يزيد الرَّقَاشي، عن أنس: أن رسول الله 選.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٤٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۸۳۷)، ومسلم (۸٤٤)

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٤٩٧).

قلت: وقد عُلُّل، ومصعب بن شَــــيبة راويه قد مُسَّ أيضاً، ولكن احتـــج بــه مسلم (\*).

\* \* \*

<sup>(</sup>١٤) قال الإمام أحمد بن حنبل في امسنده؛ حدثنا يحيى بن حَمَّاد، ثنا أبو عَوانة، عن عبدالله بن أبي السَّفَر، عن مصعب بن شَيية، عن طَلَق بن حبيب، عن عبدالله ابن الزبير، عن عائشة، عن النَّبِيِّ الله أنه قال: المُعتسَلُ من أربعٍ: من الجمعة، وغَسل الميت.



م عن عبدالله بن سَـــلِمة، عن عليُ ﷺ قال: كان رسولُ الله ﷺ يَقرأ القرآنَ على كل حالٍ، ليس الجَنابَة.

لفظ رواية النَّسائي، وأخرجه أبو داود والتُرْمِذي وابن خُزيمة، والحاكم في «المستدرك». ما بين مُطوَّل ومختصر (١٠).

وعبدالله بن سَلِمة \_ بكسر اللام \_ قيل فيه : تَعرف وتُنكر (٠)

99 - وعن أبي سعيد الخُدْري صلى قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتَى أَحدُكُم أَهلَه، ثم أَراد أَن يَعودَ فَلْيَتوضَّاه.

أخرجوه إلا البُخاري(٢).

وفي رواية: (بينهما وُضوءاً)، وقال: (ثم أراد أن يُعاود) ".

(\*) ووثَّه الوجلي وابن حِبَّان وغيرهما، وصحَّح هذا الحديث أيضاً شعبةُ والتُومِذيُّ، ولفظه: قما لم يكن جُنبًا.

(٣) رواه مسلم (٣٠٨).

 <sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۲۲7)، وأبو داود (۲۲۹)، والترمذي (۱٤٦)، وابن خزيمة (۲۰۸)،
 والحاكم (۵٤٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۰۸)، وأبو داود (۲۲۰)، والنسائي في (السنن الكبرى) (۹۰۳۸)،
 والترمذي (۱۶۱)، وابن ماجه (۵۸۷).

وفي رواية لابن خُزيمة: ﴿إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتُوضَّأَ وُصُوءَه للصلاة؛ يعنى: الذي يُجامع ثم يعود قبل أن يغتسل(١٠).

وفي أخسرى له: «إذا أراد أحدُكه العَسودَ فَلْيَتُوضَّا؛ فإنه أنشطُ للعَوده (°).

وأخرجها الحاكم في «المستدرك»؛ أي: هذه الزيادة (٢).

١٠٠ ـ وروى مالك عن عبدالله بن دينـــار، عن عبدالله بن عمر أنه قال:
 ذَكرَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ لرســــول الله ﷺ: أنه تُصيبه الجَنَابَةُ من الليل، فقال له
 رسولُ الله ﷺ: «تَوضَّا واغسِلْ ذَكرَك» ثم نَمَّ».

أخرجوه إلا التِّرْمِذيَّ<sup>(٣)</sup>.

ا ١٠١ ـ وعن أبي إسحاق، عن الأســـود، عن عائشةَ ﷺ قالت: كان رسولُ اللہ ﷺ ينامُ وهو جُنُبٌ، من غير أن يَمسَّ ماءً.

أخرجه الأربعة، ورجالُه ثقاتٌ، وقال أحمد: ليس صحيحاً (٤).

(\*) قال ابن تُخزيمة في «صحيحه»: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البرَّأز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي سعيد، عن النبي قل قال: ﴿إِذَا أَرَاد أَحدُكُم العَودَ فَلْيُتوضَّا ؛ فإنه أنشطُ له في العَودة .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن خزیمة (۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٨٦)، ومسلم (٣٠٦)، وأبو داود (٢٢١)، والنسائي (٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۲۲۸)، والنسائي (۲۰۲)، والترمذي (۲۰۲)، وابن ماجه (۵۸۱).

ولأبي داود من حديث عائشةَ ﷺ: أن النَّبِيَّ ﷺ كان إذا أراد أن يأكلَ أو ينامَ تَوضًا؛ تعنى: وهو جُنُبُ<sup>(١)</sup>.

وفي لفظ للنَّسائي: توضَّأَ وُضوءَه للصلاة (١٤)٠.

\* \* \*

 <sup>(\*)</sup> وأخرجه مسلم، وهو عند التَّرْمذي بلفظ آخر وصحَّحه، وتكلَّم في الذي قبله بأنه غلطٌ من أبي إسحاق، وكذلك تكلَّم فيه يزيد بن هارون وغيره، وصحَّحه البَيْهَةي وغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٢٥٥).



الجَنَابة يبدأ فَيَغْسَل يدَيه، ثُمَّ يُفرغ بيمينه على شماله، فيغْسل فَرْجَه، ثم الجَنَابة يبدأ فَيَغْسل يدَيه، ثمَّ يُفرغ بيمينه على شماله، فيغْسل فَرْجَه، ثم يتوضًا وُضوءَه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيُدخل أصابَعه في أُصول الشَّعر، حتى إذا رأى أنْ قد استَبراً حَفَنَ على رأسه ثلاث حَفنَاتٍ، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.

أخرجه مسلم، وأصله متفق عليه(١).

وفي روايةٍ: ذكرَ غسلَ الكَفَّينِ ثلاثًا<sup>٢٧</sup>.

وفي أخرى: بدأ فغسل يدَيه قبل أن يُدخلَ يدَه في الإناء (٣).

وفي رواية للبُخاري: ثم يُخلَّل شَعرَه بيده، حتى إذا ظنَّ أنه قد أَروَى بشرته أفاضَ عليه الماءً ثلاثَ مراتِ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣١٦)، والبخاري (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣١٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٦٩).

وعند البُخاري: كان النَّبِيُّ ﷺ إذا اغتسلَ من الجَنَابة دعا بشيء نحو الحِلاَبِ<sup>(۵)</sup>، فأخذ بكشِّه فبدأ بشقَّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم قال بهما على وسَط رأسه (۱).

وعنده في حديث ميمونة بعدد غسل الفَرج: فضرب بيده الأرض فمسحَها، ثم غسلَها، فتَمضمَضَ واستَنشَقَ، وغسل وجهَه وذراعَيه، ثم صبَّ على رأسه، ثم أفاض على جسده، ثم تنجَى فغسل قدمَيه، فناولتُه ثوباً فلم يأخذُه، فاطلقَ وهو تنفضُ بدَه (<sup>(1)</sup>.

> وفي رواية له: ثم ضرب بيده الأرضَ مرتين أو ثلاثاً (٣). وفي أخرى له: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغَسلَ مَذَاكيرَه (٤).

١٠٣ ـ وعن أمّ سَلَمة ﷺ قالت: قلت: يا رسولَ الله! إني امرأةٌ أَشدُّ
 ضَفْرَ رأسي، أَفَأَنقَضُه لغُسل الجَنَاب؟ فقال: (لا، إنسا يكفيك أن تَعثي
 على رأسك ثلاث حَثَيَات، فتَطهُرين،

لفظ رواية لمسلم(٥).

 <sup>(\*)</sup> ظنَّ البُخاريُّ أن الحِلاَبَ نوعٌ من الطَّيب، وهو وَهْمٌ؛ وإنما هو الإناءُ، والطَّيب هو المخلّب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٥)، ومسلم (٣١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٣٣٠).

وفي أخرى له: أفأنقضُه لغُسلِ الحَيضةِ والجَنَابةِ؟ فقال: ﴿لا﴾(١).

10.4 - وعن عائشة على وعن أبيها قالت: سألتِ امرأةُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كيف تَغتسلُ من حَيضتها؟ قالت: فذكرتُ أنه علَّمَها كيف تَغتسلُ، ثم تأخذ فِرْصَةً (") من مِسكِ فَتَطَهَّرُ بها، قالت: كيف أَتطهَّرُ بها؟ قال: (تَطهَّرِي بها، سبحانَ الله! واستَيْرِي،

وفيه: قالست عائشة ﷺ: فَأَخذَتُهَا واجتذبتُها إلَيَّ وعرفتُ ما أراد النَّبِيُّ ﷺ: فقلت: «تتبَّعِي أثرَ الدم».

أخرجه مسلم<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) أي: قطعة من صوف أو قطن.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٣٢)، وكذا البخاري (٣٠٨).



100 \_ عن أبي أمامة ﷺ قال: ﴿إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى قَدَ فَضَلّني على الأنبياء، أو قال: ﴿اتّتِي على الأُمّم بأربع: أَرسلني إلى الناس كمافة، وجمل الأرض كلّها لي ولائتي طَهوراً ومسجداً، فأينما أدركت الرجل من أتتي الصلاة فعنسله مسسجله وطَهوره، ونُصرتُ بالرُّعبِ يَسبرُ بين يدَيَّ مسيرةَ شهرٍ يُقذَفُ في قلوب أعدائي، وأُجلَّتْ لِيَ النائهُ،

. لفظ رواية أبي عبدالله الثقفي في «الفوائد»، ورواه عن قوم مُوتَّقين، وأصله عند النَّمَهَم (\*)(١).

ا ١٠٦ ـ وفي رواية مسلم من حديث حذيفة ، قف قال : قال رسولُ الله ﷺ: (فُضَـُّانُنا على الناسِ بثلاثِ: جُعِلَتْ صفوفُنا كصفوف الملائكة، وجُعلَتْ لنا الأرضُ مسجداً، وجُعِلَتْ تربئها لنا طَهوراً إذا لم نجد الماءَ. وذكر

 <sup>(\*)</sup> ورواه الإمام أحمد في المسنده، وروى التُرْمِذي بعضه وصحَّحه.

وعند البُخاري معناه من حديث جابر، وفيه: ﴿وَجُعلت لَي الأَرْضُ مسجداً وطَهوراً، وأَيْما رجل من أَمْتِي أَدركتُه الصلاةُ فَلْيُصلُ ، وذكر باقيه بنحوه.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (١/ ١٨٠ ـ ١٨١)، والإمام أحمد (٥/ ٢٤٨).

خصلة أخرى<sup>(١)</sup>.

وفي رواية للبَيْهُقي: ﴿وَجُعَلَ تُرَابُهَا طُهُوراً ﴾ (\*) (

ولمسلم في حديث شقيق من رواية أبي موسى عن عمار: «يكفيك أن تقولَ هكذا»، وضرب بيدَيه على الأرض، فنفض يدّيه فمسح وجهه وكنّه".

١٠٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قال: قال رسولُ الله ﴾: والصّعيد (١٠٥ وضوءُ المسلم وإن لم يجدِ الماءَ عشرَ سنين، فإذا وجد ذلك فَلْيَتِ اللهَ وَلُئِهِسَّه بشرتَه؛ فإن ذلك خيرٌ ٩.

أخرجه الحافظ أبو بكر البَرَّار، وأورده ابن القطَّان في باب أحاديثُ ذكر أن اسانيدَها صحَاحُ<sup>(هه)</sup>.

(\*\*) أخرجه الدَّارَقُطْني من حديث أبي ذَرٍّ، وقال: صحيح.

<sup>(\*)</sup> قــال ابن خُريمة في «صحيحه»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، ثنا ابن فُضَيل، عن أبي مالك الأشجعي، عن رِبْعِيُّ بن حِرَاش، عن حذيفة بن البَيّان قال: قال رسولُ الله ﷺ: «فُصْلُنا على الناسِ بثلاثٍ: جُعلَتْ لنا الأرضُ كُلُها مسجداً، وجُعلَ ترابُها لنا طَهوراً إذا لم نجدِ الماء، وجُعلَتْ صفوفًنا كصفوف الملائكة، وأُوتيثُ هؤلاء الآياتِ من آخر سورة البقرة من بيتِ كنزِ تحت العَرْش، لم يُعطَ مة آحدٌ قبلي ولا أحدٌ بعدي».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) هو عند الأكثرين التراب.

١٠٨ - وعن أبي سعيد الخُذري ﷺ قال: خرج رجلانِ في سفرٍ،
 مخضرَتِ الصلاة وليس معهما ماءٌ، فتهمّما صعيداً طبيئاً وصلّيًا، ثم وجداً

وقال ابن القطّان في حديث أبي ذَرٍّ: عندي أنه ضعيف.

قال البَرَّار: ثنا مُقدَّم بن محمد المُقدَّمي: قال: حدثني عثي القاسم بن يحيى بن عطاء بن مُقدَّم، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سِيرينَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الصَّعيدُ وَضُوهُ المسلم وإن لم يَجدِ الماءَ عشرَ سنين، فإذا وجد الماءَ فَلَيْسَ اللهُ وَلَيْسُهُ بِشُرتَه؛ فإن ذلك خيرٌه.

قال البَرَّار: وهذا الحديثُ لا نَعلمُه يُروَى عن أبي هريرةَ إلا من هذا الوجه، ولم نَسمهُ إلا من مُقدَّم عن عمَّه، وكان مُقدَّم ثقةً معروفَ النَّسَب، انتهى كلامه.

وقد رَوى (خ) لِمُقدَّم ولعمَّه في اصحيحه ا.

وقال ابن القطَّان في هذا الحديث: إسناده صحيح. ويُحتمل أن يكونَ دخل على مُقدَّم أو عمَّه حديثٌ في حديثٍ.

ثم إني رأيتُ له علةً قد ذكرها الذَّارَتُطني في دكتاب المِللَّ، فإنه سُتل عن حديث رُوي عن محمد بن سِيرينَ، عن أبي هريرةَ: أن أبا ذَرَّ كان في غُنيَمةٍ له، فقدمَ المدينة، الحديث، وفيه: فقال رسولُ الله ﷺ: قيا أبا ذَرًّا الصعيد كافيك وإن لم تجد الماء عشرَ سنين، فإذا وجدتَ الماءَ فأَسِسّه جلدَكه. فقال: يرويه هشام، عن حسان، واختلف عنه؛ فرواه القاسم بن يحيى بن عطاء المُقدَّمي، عن هشام، عن ابن سِيرينَ مُ وخالفه ثابت بن يزيد أبو زيد وزائلة رؤياه عن هشام، عن ابن سِيرينَ مُ رسَلاً، وكذلك رواه أيوب الشَّخْتِياني وابن عون وأشعث بن سَروا، عن ابن سيرينَ مُرسَلاً، وهو الصواب.

قال بكر بن محمد، عن أبيه: إن أبا عبدالله، يعني: أحمد بن حنيل قال في حديث خالد، عن أبي قلاَبَة، عن عمرو بن يُتُهدان، عن أبي ذَرَّ مرفوعًا: «الصَّعبدُ الطَيَّبُ هو طَهورٌا، الحديث، قلت: عمرو بن يُجْدان معروف؟ قال: لا. الماءَ في الوقت، فأعاد أحدُهما الصلاةَ والوضوءَ، ولم يُعِدِ الآخــرُ، فأتَنَا رسولَ الله ﷺ فذكرًا ذلك، فقال للذي لم يُعِدْ: «أصبتَ السُّنَّةَ، وأجزأتُك صلاتُك، وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجرُ مرتَين».

أخرجه أبو داود، والحاكم في «المستدرك»(١). ولتصحيحه طريقٌ مذكورٌ في «الإمام».

١٠٩ ـ وعن أبي هويرة ﷺ، عن النّبيّ ﷺ، قــال: (إذا نَهيتُكم عن شيء فاجتَنبُوه، وإذا أَمرتُكم بأمرٍ فَأْتُوا منه ما استطعتُم،
 متغن عله(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٣٨)، والحاكم (٦٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۸۵۸)، ومسلم (۱۳۳۷).



١١٠ - رَوى ابنُ أَبِي عدي في حديث فاطمةَ بنتِ أَبِي حُبيش، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِن دَمَ الحَيْضِ أَسودُ يُعرَفُ(١)، فإذا كان ذلك فأمسِكِي عن الصلاة، وإذا كان الآخرُ فتُوضَيع، ٩.

أخرجه النَّسائي، ورجالُه رجالُ مسلم، وقال: قد رَوى هذا الحديثَ غيرُ واحدٍ، فلم يذكرُ أحدٌ منهم ما ذكر ابنُ أبي عدى(\*\*(\*).

وفي رواية ابن أبي عمسر، عن سسفيانَ في حسديثها: ووإذا أُدبسَرَتُ فاغتَسلِي وصَلِّي، "".

قال أحمد: ثنا يزيد، أنباً محمد، يعني: ابن إسحاق، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشةً: أن زينبَ بنتَ جحش استُحيضَتْ على عهد رسول الله ﷺ، وأمرَها رسولُ الله ﷺ بالنُسل لكل صلاةٍ، فإن كانت لَتَذخِلُ المِرْكَنَ معلوءً ماءً، فتَغمسُ فيه، ثم تخرج منه وإن الدم لَكالِيه، فتخرج فتُصلَّي.

<sup>(\*)</sup> رواه حَمَّاد بن زيد كذلك، وقد تقدَّم في (باب نواقض الوضوء) ذكرُه.

 <sup>(</sup>١) أي: تعرفه النساء، وقيل بكسر الراء؛ أي: له رائحة.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي (۲۱٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١٤).

وكذلك في حديث أبي أسامة، قال: قولكنْ دَعِي الصلاةَ قَدْرَ الأَيامِ التي كنتِ تَحيضينَ فيها، ثم اغتَسِلِي وصَلِّي،(١٠).

111 - وعند أبي داود من رواية سُهيل بن أبي صالح، عن الزُّهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنتِ عُميس قالت: قلست: يا رسولَ الله! إن فاطمة بنتَ أبي حُبيش استُحيضَتْ منذ كذا وكذا، فلم تُصلُّ؟ فقال رسولُ الله على: «سبحان الله! هذا من الشيطان، لِتَجلِسْ في مِرْكَنِ<sup>(۱)</sup>، فإذا رأتْ صُفّارةً (أفوقَ الماءِ فَلَتَغسِلُ للظُّهر والمتصر عُسلاً واحداً، وتغسلُ للمغرب والعشاء عُسلاً واحداً، وتغسلُ للمغرب والعشاء عُسلاً واحداً، وتغسلُ لفجر عُسلاً واحداً، وتتوضأً

وسُهيل احتجَّ به مسلمٌ كثيراً، وقد أعلَّ بعضُهم هذا الحديثَ.

١١٢ ـ وعنده أيضاً، عن حَمْنةً بنتِ جحش قالت: كنتُ أُستحاضُ
 حَيضةً كثيرةً شديدةً، وفيه: (فتَحيَّفني ستة أيامٍ أو سبعة أيامٍ في علم الله
 تعالى، ثم اغتَسِلي وصَلِّي، حتى إذا رأيتِ أنك قد طهرتِ واستَنْقاتِ

 <sup>(</sup>۱) وكلاهما عند البُخاري، لكن حديث سفيان. [...]، وحكى البَيْهُتي أن سفيان كان يَشُكُ في.

<sup>(\*\*)</sup> كذا رواه المُحدِّثون، والصواب (واستَيقَنَث).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٩).

 <sup>(</sup>٢) وهو الإجَّانة التي تغسل فيها الثياب.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «صفرة»، وجاء فوقها: (خ).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٩٦).

فصلَّى ثلاثاً وعشرين ليلةً ، أو أربعاً وعشرين ليلةً وأيامَها، وصُومِي؛ فإن ذلك يُجزِئك، وكذلك فافعلِي في كل شهرٍ، كما يحيضُ النساءُ وكما يَطهُرُنَ، مِيقاتَ حَيضِهِنَّ وطُهرِهنَّ).

وأخرجه التُرْمِذي وصحَّحه، وهو من رواية عبدالله بن محمد بن عَقِيل، وعبدالله هذا مُختلَف في الاحتجاج به (۱۹(۹).

11٣ - وعند النَّسائي من رواية ابن الهادي، في حديث عائشة ﷺ: أن أمَّ حبيبة بنتَ جحش التي كانت تحتَ عبد الرحمن بن عوف وأنها استُحيضَتْ، فلُكر شَانُها لرسول الله ﷺ، فقال: (ليستُ بالحَيضةِ (\*\*)، ولكنها رَخُضةٌ ") من الرَّحِم، لِتَنظرُ قَدْرَ قُرُونِها التي كانت تَحيضُ لها فنتركِ الصلاة، ثم تنظرُ ما بعد ذلك فُلتَغيسِلْ عند كل صلاةٍ ا.

وابن الهادي هذا متفق على الاحتجاج به (\*\*\*)(٣).

١١٤ ـ وعند البُخاري، عن عائشةَ: أن النَّبـيَّ ﷺ اعتكفَ واعتكفَ

 <sup>(\*)</sup> كان أحمد وإسحاق يحتجًان بحديثه، وقال التُرْمِذي: صَدُوق تَكَلُمُوا فِي من فِيَل
حفظه، وقد ضعّفه آخرون، وروى له البُخاري في كتاب «الأدب»، و«خلق أفعل
العباد»، وغيرهما.

<sup>(\*\*)</sup> الفتح أحسن.

<sup>(</sup>هه) والحديث في دصحيح مسلم؟، إلا أن لفظه: فناغتَسلِي وعَنَلِيَّ؟، قالت عائشة: وكانت تغتسل عند كل صلاة، وفيه: قال الليث: لم يذكر ابنُ شهاب أن النَّسِيِّ ﷺ أمرَها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيءٌ فعلتُه هي.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) أي: ضربة.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٣٥٦).

معه بعضُ نسائه وهي مُستحَاضَةٌ تَرى الدمَ، الحديث(١١).

١١٥ ـ وعنده، عن أمّ عطية ش قالت: كنّا لا نَعَدُ الصُّفرة والكُذرة شيئا
 شيئا

وزاد أبو داود: «بعدَ الطُّهر»<sup>(٣)</sup>.

وكذا الدَّارَقُطني، إلا أن لفظه: كنَّا لا نَعدُّ التَّرِيَّةَ بعدَ الطُّهر شيئًا، وهي الصُّفْرة والكُذرة<sup>(ه)(ع)</sup>.

أخرجوه إلا البُخاريَّ (٦).

(ه) قال النّوري في اشرح مسلم : قال البَيْهَتي وابن الصّبّاغ وغيرهما من أصحابنا:
 التّربّيّة: رطوبة خفيفة ، لا صُغرة فيها ولا كُدرة ، يكون على القُطنة أثرٌ لا لونٌ ،
 قالوا: وهذا يكون بعد انقطاع الخيض .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: «فيهم»، وجاء فوقها (خ).

 <sup>(</sup>٦) رواه مسلم (۲۰۲)، وأبو داود (۲۰۸)، والنسائي (۲۸۸)، والترمذي (۲۹۷۷)،
 وابن ماجه (٦٤٤).

١١٧ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: كانت إحـــدانا إذا حــاضَتْ أمرَها
 رسولُ الله ﷺ أن تُتَوِرَ، ثم ثياشِرُها.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه(١).

۱۱۸ ـ وعن ابن عبـــاس ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ في الرجل يأتي امرأتُه وهي حائض، قال: (يَتصدَّقُ بدينارٍ، أو: بنصفِ دينارٍ).

لفظ رواية النَّسائي في <sup>و</sup>الإغراب<sup>ه (®)</sup>، وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وربما لم يَرفغه شعبة <sup>(●⊕)(۲)</sup>.

النّسَائي كتابُ «الإغراب»، وهو ما أغرب سفيانُ على شعبةَ، وشعبةُ على سفيانَ،
 أربعة أجزاء.

(\*\*) والتُرْمِذي، ورجالُ إسناده مرفوعاً احتج بهم البُخاري، وقال التُروي في السرح مسلم؟: وهو حديث ضعيف باتفاق الخُفَاظ. وليس الأمرُ كما قال، وقد تكرر منه هذا في آحاديث صحّحها بعض الأئمة، كحديث قيس بن طَلْق في مس اللَّكر، وحديث: الا نذر في معسفية، وكفَّارةُ يميني؟، وحديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضُّو الرجل بفضل المرأة، وحديث ابن مسعود في الوضوء بالنَّبِيد، وحديث أبن هيريرة: المن غسّل مبتاً فَلْيَعْتَسِلَ؟، وأحاديث إيجاب نصف صاع من حنطة في صدقة القطر، وحديث: (فلك عن ثمن الكلب، إلا كلب صبيه).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٦)، ومسلم (٢٩٣).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲٦٤)، وابن ماجه (٦٤٠).



## وذكر بعض الأعيان النَّجسة

أخرجه مسلم<sup>(١)</sup>.

١٢٠ ـ وعن ابن عباس ، قال: قال رســــولُ الله ، (لا تُنجَّسوا أمواتكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميناً».

أخرجه الحاكم في (المستدرك)، وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه (١٥)٠٠).

١٢١ ـ وروى أنس ﷺ: أنه ـ عليه السلام ـ لمَّا رَمَى الجمرةَ ونحرَ نُسكَه وحلنَ ناوَلَ الحلاقَ شقَّه الأيمنَ، ودعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ فأعطاه إياه، ثم ناوله الشقَّ الأيسرَ، فقال: (احلِقَ،) فحلقَه فناوَله أبا طلحة،

قال الإمام أحمد بن حنبل في «المسند»: ثنا معاذ بن معاذ، ثنا عكرمة بن عمار،
 عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن عائشةً قالت: كان رسولُ الله ﷺ يَسلُتُ المَني
 من ثوبه بعِرْقِ الإذخر، ثم يُصلِّي فيه، ويَحتُّ من ثوبه يابساً، ثم يُصلِّي فيه،

رواه مسلم (۱۹۸۳).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (١٤٢٢).

فقال: «اقسِمُه بين الناس».

لفظ رواية مسلم<sup>(١)</sup>.

ا ۱۲۷ وفي حديث طويل لسَلَمة بن الأكوع ﷺ: فأتينا خَيرَ فحاصرتاهم، فأصابَتنا مَخْمَصة (٢٠ شديدة ثم إن الله قتحها عليهم، فلمّا أسمى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسول الله ﷺ: «أم هذه النيرانُ؟ على أيَّ شيءٍ تُوقدون؟»، قالوا: على لحم، قال: «أيَّ لحم؟ قالوا: على لحم الحُمُّر الإنسية، فقال رسولُ الله ﷺ: «أهرِيقُوها واكسرُوها»، فقال رجل: يا رسولُ الله! أوَ نُهرِيقُها ونعَسلُها؟ فقال: «أو

وهو في «الصحيح»(٣).

١٢٣ - وعن ابن عمر الله في قصة ذكرها في الحج: وإني كنتُ تحت ناقة رسولِ الله على ، يُشتني لُعائها، أسمعه يُلبئي بالحج.

أخرجه البَيْهَقي هكذا مختصراً (١٤)(٤).

<sup>(\*)</sup> ورجاله ثقات. قال البيّهةي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مُزيد: أخبرني أبي، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن زيد بن أسلمَ وغيره، عن ابن عمر في قصةٍ ذكرها في الحج قال: وإني كنتُ تحتَ نافة رسولِ الله \$ يَصْنَى لُعَالِها، أسعمُ يُلبِي بالحج،.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٠٥).

<sup>(</sup>۲) أي: مجاعة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٩٦٠)، ومسلم (١٨٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (١/ ٢٥٥).

111 - وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس ﷺ: أن النّبيّ ﷺ مرّ على قبرين، فقال: «إنهما ليُحدَّبانِ، وما يُعدَّبانِ في كبيرٍ؛ أما أحدُهما فكان لا يَستَنُره -، وأما الآخرُ فكان لا يَستَنُره -، وأما الآخرُ فكان يمشى بالنعيمة»(\*).

١٢٥ ـ وثبت أن النَّبِيَّ ﷺ طاف على بعيرٍ، وأنه قال لأمُّ سَلَمةً:
 (طُوفِي من وراء الناس، وأنتِ راكبةً (١٠).

177 ـ وصحَّح الحاكم من حديث أبي السَّمْح ﴿ عَنِ النَّبِيُ ﷺ: (يُغسَلُ من بول الجارية، ويُرْشُ من بول الغلام).

أخرجه أبو داود<sup>(هه)(٣)</sup>.

000

<sup>(</sup>ه) رُوي هذا الحديثُ بثلاثة ألفاظ: "يستترا، وايستَنْزه، وايستبرئ، فالأولانِ متفق عليهما، والأخيرُ انفرد به النُخاري.

 <sup>(</sup> وفي الصحيح؛ من حديث أمّ قيس بنت محصن: أن النّبي على فَضَحَ بول غلام بال عليه، وهو انتها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٣)، ومسلم (٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) رواه المخاري (٤٥٢)، ومسلم (١٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٧٦)، والنسائي (٣٠٤)، وابن ماجه (٥٢٦).









١٢٧ ـ وعن أبي الزُّبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبدالله ، يقول: سمعتُ
 رسولَ الله ﷺ يقول: (بين الرجلِ وبين الشَّركِ والكفر تركُ الصلاة) (١٠).

17۸ - وعن عليِّ بن أبي طالب الله قال: قال رسولُ الله الله عليه مَ الأحزاب: «شَغَلُونا عن الصلاةِ الوسطى صلةِ العصر، مَلاَ اللهُ بيوتَهم وقبورَهم ناراً، ثم صلاَّها بين العِشاءَين، بين المغرب والعِشاءِ<sup>(1)</sup>.

وقد تبيَّن من حديث جابر بن عبدالله ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ صلَّى العصرَ بعدَما غربتِ الشمسُ، وصلَّى بعدَها المغربَ (۱۳٬۹۰).

## (\*) متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧١)، ومسلم (٦٣١).

<sup>(</sup>٤) أي: نام.

الصَّلُوةَ لِذِكْرِيّ ﴾ [طه: ١٤] (١).

وكلُّ هذه الأحاديث عند مسلم.

١٣٠ ـ وعنده في حديث لعمرانَ بن حُصين، فيه: النومُ عن الصلاة حتى استيقظ رسولُ الله ﷺ، فلما رفع رأسه، فرأى الشمس قد بَرْغَتْ قال: «ارتجلُوا»، فسار، حتى إذا اليفمّتِ الشمسُ نزل، فصلَّى بنا الغَذَاة، الحديث".

١٣١ ـ وعند أبي داود في حديث لأبي هريرة 歲، فقال رسولُ الله 鐵:
 متَحَوَّلُوا عن مكانِكم الذي أصابتُكم فيه الغفلة، قال: فأمرَ بلالاً فأذَّن (٩٠) وأقام، فصلَّى (٣٠).

\* \* \*

 <sup>(\*)</sup> قال أبو داود: لم يَذكرُ أحدُ الأذانَ في حديث الزُّهري، إلا الأوزاعيَّ وأبانَ العطَّارَ
عن مُعمر.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۶).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٣٦).



1971 ـ عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه قال: سُنل رسولُ الله الله عن وقت الصلوات، فقال: «وقتُ صلاة الفجر ما لم يَطلُعُ فَرَنُ الشمسِ الأولُ، ووقتُ صلاة الظهر إذا زاغتِ الشمسُ عن بطن السماء ما لم تَحضُرِ العصر، ووقتُ صلاة العصر ما لم تَصفرَ الشمسُ ويَسقطُ قَرنُها(١) الأولُ، ووقتُ صلاة المغرب إذا غابتِ الشمسُ ما لم يَسقطِ الشفَقُ، ووقتُ صلاة العناء إلى نصف الليل)(١).

ا١٣٣ ـ وعن عائشة زوج النَّبِيُّ ﷺ، ورَضِيَ عَنْهُا: أنها قالست: إن كان رسولُ الله ﷺ لَيُصلِّي الصُّبِحَ، فيَنصرفُ النساءُ مُتَلفَّعات بمروطِهنَّ (٣٠)، ما يُعرفُنَ من الغَلَس (٤٤/٥).

١٣٤ ـ وعن رافع بن خَدِيج ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ أَصِبِحُوا

<sup>(</sup>١) أي: جانبها.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۲).

 <sup>(</sup>٣) جمع مرط، وهو الكساء.

<sup>(</sup>٤) ظلمة آخر الليل.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٨٢٩)، ومسلم (٦٤٥).

بالصُّبح؛ فإنه أعظمُ لأجورِكم، أو: أعظمُ للأجرِ».

أخرجه أبو داود وابن ماجه (۱)(۱).

وفي رواية التَّرْمِــذي: ﴿أَسَــفِرُوا ۚ اللهِجِـرِ؛ فإنه أعظَــمُ للأجرِ) وحسَّنه (٣).

وفي لفظ للطحاوي: «أَســفِرُوا بالفجر، فكلَّما أسفرتُم فهو أعظمُ للأجرِ، أو قال: لأجورِكم،(١).

١٣٥ ـ وعن جابر بن سَمُرة ، قال: كان النَّبِيُّ ، يُصلِّي الظهر إذا 
 دَحَضَتِ<sup>(٥)</sup> الشمسُ<sup>(١)</sup>.

١٣٦ - وعن أبي هريرة ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِذَا كَانَ الْحَرُّ اللهُ ﷺ قال: ﴿ إِذَا كَانَ النَّارَ النَّارَ السَّلَةِ ؛ فإن شدة الحَرِّ من فيح جهنم ﴾ ، وذكر : ﴿ أَنَ النَّارَ الشَّكَ لِلى ربِّها ، فأَذِنَ لَها في كُلُّ عام بِنَفْسَينِ ؛ نفسٍ في الشتاء ، ونفسٍ في الصيف › ``.

 <sup>(\*)</sup> والنَّسائي، ورجاله احتجَّ بهم مسلم، ورواه ابن حِبَّان وصحَّحه التُّرْمِذي.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٢٤)، وابن ماجه (٦٧٢).

<sup>(</sup>٢) أسفر الصبح: إذا انكشف وأضاء.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) أي: مالت.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۱۸).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٦١٧).

المسمر وعن أنس بن مالك ﴿: أن رسولَ الله ﴿ كَان يُصلِّي العصرَ والشمسُ مرتفعةٌ حيةٌ (١) فيذهبُ الذاهب إلى العوالسي، فيأتي العوالي والشمسُ مرتفعةٌ (١).

١٣٨ - وعن رافع بن خَدِيج ﷺ: أنَّه قال: كنا نُصلِّي المغرب مع النَّبِيُّ ﷺ، فينصرفُ أحدُنا وإنه لَيُبصرُ مواقعَ نبله (١٤٠٣).

1٣٩ - عن عائشة ﷺ أنها قالت: أَعْتَمُ (٥) النَّبِيُّ ﷺ ذاتَ ليلةِ حتى ذهب عامةُ الليل(٦)، وحتى نام أهلُ المسجد، ثم خرج فصلَّى، فقال: ﴿إنه لُوتُهُا لولا أَنْ أَسْقَ على أُمْتِي، (٧).

وفي رواية: ﴿لُولَا أَنْ يُشَقُّ عَلَى أُمَّتِي، (<sup>(۸)</sup>.

وكلُّ هذه الأحاديث عند مسلم، إلا حديثَ الإسفار بالفجر.

١٤٠ - وللبُخاري في حديثٍ رواه عن جابر ﷺ: والعِشاءُ أحياناً وأحياناً إذا راهم اجتمعوا عجّل، وإذا راهم أبطؤوا أخّر<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) حياتها: صفاء لونها قبل أن تصفرًا أو تتغير، وقيل: حياتها: وجود حرُّها.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٦٢١)، والبخاري (٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) أي: المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمي بها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٣٤)، ومسلم (٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) أي: دخل في ظلمة الليل.

<sup>(</sup>٦) أي: كثير منه لا أكثره.

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم (۲۳۸).

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم (۱۳۸).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٥٣٥)، ومسلم (٦٤٦).

١٤١ ـ وعن عبدالله بن عمر الله قال: سمعتُ رسولَ الله الله يقول: «لا تغلبتُكم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكم؛ ألا إنها العِشاءُ، وهم يُعتِمُون بالإبر\(^\))»(").

147 ـ وعن شعبةً، عن سيًار بن سَلاَمَة قال: سمعتُ أبا بَرزة يقول: كان رسولُ الله ﷺ لا يبالي ببعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النومَ قبلَها، ولا الحديثَ بعدَها. قال شعبة: ثم لقيتُه مرةً أخرى فقال: أو: ثلث الليل<sup>(٣)</sup>.

أخرجهما مسلم.

148 ـ وعن أبي هريرة 德: أن رسولَ الله 難قال: •مَن أدركَ ركعةً من الصبح قبل أن تطلعَ الشمسُ فقد أدركَ الصبحَ، ومَن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تَغربَ الشمسُ فقد أدركَ العصرَ».

ىتفق عليه<sup>(1)</sup>.

وفي رواية أبي سَلَمة، عن أبي هريرة هذا البُخاري: ﴿إِذَا أُدركُ أُحدُكم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تَعْربَ الشمسُ فَلْيُتُمَّ صلاتَه، وإذا أُدركُ سجدةً من صلاة الصبح قبل أن تَطلعَ الشمسُ فَلْيُتمَّ صلاتَه،(٠٠٠).

أي: أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل؛ أي يؤخرونه إلى شدة الظلام.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦٧٤)، والبخاري (٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٠٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٣١).

18.8 \_ ولمسلم في حديثٍ عن عائشة ها، عن النبي ﷺ: «مَن أدركَ سجدةً من العصر قبل أن تَطلعَ الشمسُ أو من الصبح قبل أن تَطلعَ الشمسُ فقد أدركَها». والشجدة إنما هي الرّكحة(١٠).

150 ـ وعن عقبة بن عامر الجُهِنيّ فل قال: ثلاث ساعات كان رسولُ الله فلل يَنهانا أن نُصلِّي فيهنّ، أو أن نقَبُرُ فيهنّ موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغة حتى ترتفح، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة (٢٠ حتى تميلَ الشمسُ، وحين تَصْبَعُنُ (٣٠ الشمسُ للغروب حتى تغرب.

أخرجه مسلم<sup>(٤)</sup>.

187 ـ وعند النَّسائي في حسديثٍ لعمرو بن عَبَسَةَ: «فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قَرنَي الشيطان، وهي ساعةُ صلاة الكفَّار؛ فدَعِ الصلاةَ حتى ترتفعَ قِيدَ رمعٍ، ويذهبَ شعاعُها،((۵)(۵).

الله الله الله المؤلِّدي ﴿ قَالَ: سَـَمَعَتُ رَسُولَ اللهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

## (\*) ورجاله احتجَّ بهم مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) معناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظلٌّ في المشرق ولا في المغرب.

 <sup>(</sup>٣) أي: تميل.
 (٤) رواه مسلم (٨٣١).

<sup>(</sup>ه) رواه النسائي (۷۲).

العصر حتى تغربَ الشمسُ. متفق عليه (١).

١٤٨ - وعن أبي سَلَمة : أنه سأل عائشة شئ عن السحدتين اللتين كان رسولُ الله بي يُصلِّبهما بعد العصر؟ فقالت : كان يُصلِّبهما قبل العصر، ثم إنه شُغل عنهما أو نسيهما، فصلاً هما بعد العصر، ثم أثبتَهما، وكان إذا صلَّى

صلاةً أثبتَها (٢). أخرجه مسلم (٢).

ا 1٤٩ ـ وعنده في حديثِ عن معاوية ش : إذا صلَّيتَ الجمعة فلا تَصِلُها بصلاةً حتى تَكلَّم أو تخرجَ ؛ فإن رسولَ الله الله المرّنا بذلك أن لا تُوصلَ صلاةً بصلاة حتى نتكلَّم أو نخرجَ (٤٠).

١٥٠ ـ وعن جُبير بن مُعلِعِم ﷺ: أن رســـولَ الله ﷺ قال: (يا بني عبد
 مَناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلًى أية ساعةٍ شاءً من لبلٍ أو نهارٍ.

أخرجه النَّسائي والتُّرْمِذي وصحَّحه (١٠٥٠).



 (\*) وأبو داود وابن ماجه، ورجاله على شرط مسلم، ورواه ابن حِبَّان، وعَزَاه بعضهم إلى مسلم، وهو وهم".

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٦٥)، ومسلم (٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «ثبتها»، وأشار فوقها بـ (خ).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٨٨٣).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (٥٨٥)، والترمذي (٨٦٨)، وأبو داود (١٨٩٤)، وابن ماجه (١٢٥٤).



ا ١٥١ ـ روى طلحة بن يحيى، عن عمّه، قــال: كنتُ عند معاويةً بن أبي سفيان ﷺ، فجاءه المؤذّنُ يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: والمؤذّنون أطولُ الناس أعناقاً يومَ القيامة،(١).

رواه مسلم(۲).

١٥٧ ـ وعن مالك بن الحُويَرث ﷺ: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: ﴿إذَا حَضَوتِ الصلاةُ فَلْيُوذَنْ لَكم أَحْدُكم، وَلِيُؤَمَّكم أَكبرُكم﴾.

متفق عليه<sup>(٣)</sup>.

 <sup>(</sup>١) قبل فيه: أي أكثــرهم أعمالاً، وقبل: أكثــرهم رجاء، وقبل: معناه: الدنو من الله تعالى، وقبل: أريد أنهم لا يلجمهم العرق يوم يبلغ أفواه الناس، وقبل غير ذلك.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۸۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٠٢)، ومسلم (٦٧٤).

إلى الصلاة، قال: أفلا أُدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلتُ له: بلي. قال: تقول: الله أكد الله أكد ، الله أكد الله أكد ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمَّدا رسولُ الله ، أشهد أن محمَّدا رسولُ الله ، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلهَ إلا اللهُ. قال: ثم استأخر عنى غيرَ بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمتَ الصلاةَ: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إلهَ إلا اللهُ، أشهد أن محمَّداً رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاةُ، قد قامتِ فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: ﴿إنها لَرؤيا حقِّ إن شاء الله، فقُمْ مع بلالِ فألق عليه ما رأيتَ، فَلْيُؤذِّنْ به؛ فإنه أندى صوتاً منك، فقمتُ مع بلال، فجعلتُ أُلقيه عليه، ويُؤذُّنُ به، قال: فسمع ذلك عمرُ بنُ الخطاب ﷺ وهو في بيته، فخرج يجُرُّ رداءَه، يقول: يا رسولَ الله! والذي بعثك بالحقِّ! لقد رأيتُ مثلَ رأى، فقال رسولُ الله على: ﴿ فللَّهُ الْحَمِدُ ﴾ .

أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق، وصحَّحه ابن خُزيمة(١).

104 ـ وروى مسلم من حديث عامر الأحول، بسنده إلى أبي مَحديث عامر الأحول، بسنده إلى أبي مَحدورةً: أن نبيَّ الله ﷺ علَّمَه هذا الأذانَ: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللهُ، أشهد أن محمَّداً رسولُ الله، أشهد أن محمَّداً رسولُ الله، أشهد أن لا إله إلا اللهُ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمَّداً رسولُ الله،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٩٩)، وابن خزيمة (٣٧٠).

مرتين، الحديث<sup>(١)</sup>.

ورواه النَّسائي عن أحد شـيخَي مسـلم فيه، فذكر التكبيرَ في أوله مربَّعاً، ورواه جماعة عن عامر مربعاً<sup>17</sup>.

أخرجه ابن ماجه عن رجال الصحيح، وأخرجه التُرْمِدي مختصراً لم يزدُ على أن النَّبِيُّ عَلَّمَهُ الأذانَ تسعَ عشرةَ كلمةً، والإقامةَ سبعَ عشرةَ كلمةً، وقال: هذا حديث حسن صحيح".

١٥٥ ـ وعن أنسس الله قال: مِنَ السشنّةِ إذا قال المؤذّنُ في صلاة الفجر: حيّ على الفلاح، قال: الصلاةُ خيرٌ من النوم، الصلاةُ خيرٌ من النوم، الله أكبر، لا إلهَ إلا اللهُ.

أخرجه الدَّارَقُطُني، ورواه ابن خُزيمةَ في "صحيحه مختصراً، لم يذكرُ فيه تثنيةَ التنويب<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٦٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٧٨)، والترمذي (١٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني (١/ ٢٤٣)، وابن خزيمة (٣٨٦).

اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، ويُوتَرَ الإقامةَ.

أخرجه النَّسائي، وهو متفق عليه، لكن بلفظ: أُمِرَ بلالُّ^(١).

وفي لفظ عند البُخاري من جهـة سـليمان بن حرب، عن حَمَّـاد: إلا الإقامــة. وقبــل: إنه رواه غيرُ واحـــدِ عن حَمَّاد، لم يذكروا هذه اللفظة (٢٠).

10V ـ وروى مسلم من حديث أبي جُحيفة قال: أتبتُ النَّبِيَّ ﷺ، وهو بالأبطح<sup>(۲)</sup> في قبة حمراءَ من أَدَمٍ (<sup>13)</sup>، وفيه: فتوضًا، وأذَّن بلالُ، قال: فجَعلتُ أتنبَّعُ فاه هاهنا وهاهنا، يقول يميناً وشمالاً يقول: حيَّ على الفلاح<sup>(۵)</sup>.

وفي رواية التُرْمِذي: رأيتُ بلالاً يُؤذَّنُ ويَدورُ، ويَتتبَّعُ فاه هاهنا وهاهنا، وأُصبِعَاهُ في أُذنيَه.

وقال: حديثُ أبي جُمحيفةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١).

١٥٨ ـ وروى الدَّارِمي في «مسنده» من حديث أبي مَحذورة مطولاً:

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٦٢٧)، والبخاري (٥٧٨)، ومسلم (٣٧٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۸۰).

<sup>(</sup>٣) وهو الموضع المعروف، ويقال له: البطحاء، ويقال: إنه إلى منى أقرب.

<sup>(</sup>٤) جمع أديم، وهو الجلد.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٥٠٣)

<sup>(</sup>٦) رواه الته مذي (٩٧).

أن رسولَ الله ﷺ أمرَ نحواً من عشرين رجلاً فأذَّنُوا، فأعجبَه صوتُ أبي مَحلورةَ، فعلَّمَه الأذانَ.

وأخرجه ابن خُزيمةً في الصحيحه (١)(١).

١٦٠ ـ وعن جابر بن سَمُرة ﷺ قال: صلَّيتُ مع رسولِ الله ﷺ العيدينِ غيرَ مرةٍ ولا مرتينِ، بغيرِ أذانِ ولا إقامةٍ

ا ١٦١ ـ وعن عبدالله بن رَبَاحٍ، عن أبي قنادةً، في حديثٍ طويلٍ فيه النومُ عن الصلاة، وفيه: ثم أذَّن بلالٌ، فصلًى رسولُ الله ﷺ ركعتَينِ، ثم صلَّى الغَدَاةَ الحديث. فصنع كما كان يصنع كلَّ يوم'نَّ.

 <sup>(</sup>ه) رواه ابن تُحزيمة بطوله عن يعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، عن سعيد بن عامر، عن
 همام، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن مُحيريز، عن أبي مُحذورة.

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي (١١٩٦)، وابن خزيمة (٣٧٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٨٧).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (1A1).

أقامَ فصلَّى العصرَ، ولم يُصلُّ بينهما شيئاً.

وفي هذا الحديث: حتى أتى المُزدَلِفةَ، فصلًى بها المغرب والعشاءَ بأذانِ واحدِ وإقامَتينِ.

أخرج هذه الأحاديثَ مسلم(١).

١٦٣ - وعن ابن عمر ، أن النّبي على الله المروكية جمع بين المغرب والعشاء مسلّى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما، ولم يُصلُ بينهما شيئاً?".

178 ـ وفي حديث شعبة، بسنده إلى ابن عباس ﷺ: أن النَّبِيَّ ﷺ صلَّاهما بإقامةِ واحدة<sup>(٣)</sup>.

الله عن الله عن أبيه ها: أن النَّبِيَّ قِهُ قال: ﴿إِن بِلالاَّ يُؤذِّنُ بِليلٍ، فَكُلُوا واشرَبُوا حتى يُؤذِّنَ ابنُ أمَّ مكتوم،

لفظ رواية البُخاري(٤).

عن ابن عن نــافـــع، عن ابن مـــــلَمةً، عن أيــوب، عن نــافـــع، عن ابن عمر ﷺ أنَّ بلالاً أذَّن قبلَ طلوع الفجر، فأمرَه النَّبِيُّ ﷺ أن يَرجعَ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (١١٩٢).

فيُناديَ: ﴿ أَلَا إِنَّ الْعَبْدُ نَامَ ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدُ نَامَ ﴾ .

أخرجه أبو داود، وقد أُعِلَّ (\*)(١).

١٦٧ ـ وعن أبي ســـعيد الخــُدري ﷺ: أن النَّبِيَّ ﷺ قــــال: ﴿إِذَا سمعتُم النداءَ فقُولُوا مثلَ ما يقول المُؤذِّنُهُ.

أخرجوه أجمعون<sup>(٢)</sup>.

17۸ - وعن عيسى بن طلحة قال: سمعتُ معاويةَ يحدث يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ﴿إِذَا قَالَ اللهُوَّنِ: أَشْهِدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ وَإِذَا قَالَ: أَشْهِدُ أَنْ مَحَمَّداً رَسُولُ اللهُ ، قَالَ: أَشْهِدُ أَنْ مَحَمَّداً رَسُولُ اللهُ ، قال: وَأَنَا عُمْ يَسَكَتَ ».

أخرجه أبو عَوانة في "صحيحه" من رواية طلحة بن يحيى، عن عيسى ( ٩٠٠). وهذه اللفظة، أعني قوله: (ثم يسكت) عند النَّسائي أيضاً.

١٦٩ ـ وعن عمر بن الخطاب لله قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ

قال الدَّارَثُهُلْني: هذا لا يَتبتُ، وقد رواه مَعمر عن أيوبَ مُرسَلاً، وهو أشبه بالصواب، ورواه جماعة عن نافع، عن مُؤذِّن لعمر، عن عمرَ قولُه؛ وهو أولى، والله أعلم.

<sup>(\*\*)</sup> وهو على شرط مسلم .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۵۳۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٣٨٣)، وأبو داود (٥٢٢)، والنسائي (٦٧٣)،
 والترمذي (٢٤٨)، وابن ماجه (٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عوانة (١/ ٢٨٢).

المؤذّن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمّداً رسولُ الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، ثم قال: حيَّ على الفلاح، قال: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، ثم قال: حيَّ على الفلاح، قال: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، ثم قال: الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخلَ الجنةَ .

أخرجه مسلم(١).

١٧٠ ـ وعن جابر ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن قال حين يَسمع النداءَ: اللهم رَبَّ هذه الدعوةِ التامةِ، والصلاةِ القائمةِ آتِ محمَّداً الوسيلةَ والفضيلةَ، والدرجة الرفيعة (٥)، وابعثْه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ إلا حلَّتُ له الشفاعةُ يومَ القيامة».

أخرجوه إلا مسلماً (٢).

ا١٧١ - وعن مُطرَف بن عبدالله، عن عثمانَ بن أبي العاص ﷺ قال:
 قلت: يا رسولَ الله! وفي رواية: أن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسولَ
 الله! اجمَلني إمامَ قومي، قال: «أنتَ إمامُهم، واقتدِ بأضعفهم، واتَّخذُ

 <sup>(\*)</sup> يُنظر في قولـــه: ﴿والدرجةِ الرفيعةِ ، مَن رواه؟ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۸۵).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخساري (۹۸۹)، وأبسو داود (۹۲۹)، والنسسائي (۱۸۰)، والترمذي
 (۲۱۱)، واين ماجه (۷۲۲).

<sup>(</sup>٣) قال السخاوي: لم أره في شيء من الروايات.

مُؤذِّناً لا يأخذُ على الأذان أجراً.

أخرجه أبو داود<sup>(۱)(۱)</sup>.

\* \* \*

والنَّسائي، وإسسناده على شسرط مسلم، ورواه التَّرْمِذي من وجه آخر بمعناه
 وحسّنه.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۵۳۱)، والنسائي (۲۷۲)، وابن ماجه (۹۸۷).



١٧٢ ـ عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ الا يَقبلُ اللهُ صلاةً أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضّاً .

متفق عليه<sup>(١)</sup>.

وتقدَّم حديثُ ابن عباس في القبرين.

107 \_ وعن عبد الرحمن بن أبي سـعيد الخُدري، عن أبيه ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَنظرُ الرجلُ إلى عورة الرجل، ولا المرأةُ إلى عورة المرأة، ولا تُفضي الرجلُ إلى الرجل في ثوبٍ واحدٍ<sup>(1)</sup>، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأة في ثوب واحده.

لفظ مسلم (٣).

١٧٤ ـ وروى بَهْزُ بن حكيم، عن أبيه، عن جده الله قال: قلتُ:
 يا رسولَ الله! عوراتُنا ما نأتي منها وما نذَرْ؟ قال: الحفظ عورتَك، إلا من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٥٤)، ومسلم (٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) أي: بأن يكونا متجردين، سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٣٨).

زوجتك أو ما ملكَتْ يمينُك، قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إذا كان القومُ بعضُهم في بعضِ؟ قال: ﴿إِن استطعتَ أَن لا يَرَيَّهَا أُحدٌ فلا يَرَيَّهَا». قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إذا كان أحدُنا خالياً؟ قال: ﴿اللهُ أَحقُ أَن يُستحيّا من الناس».

أخرجـــه أبو داود، ومَن يُصحُّحُ هذه النســـخةَ فالحديثُ عندَه صحيحٌ لصحة الإسناد إلى بَهْزِ (١٠).

اللَّرِيَّ اللَّرِيَّةِ ﴿ اللَّرِّوَاءَ ﴿ قَالَ: كَنتُ جَالساً عَند النَّبِيُّ ﴾ إذ أقبلَ أبو بكرٍ ﴿ أَخَذَا بطَرَف ثوبه، حتى أبدَى عن ركبتَيه (٢٠)، فقال النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ ﴿ أَمَّا صَاحِبُكُم فَقَد غَامَرٌ ٤ ، الحديث .

أخرجه البُخاري<sup>(٣)</sup>.

و اغامَرَ " : خاصَمَ غيرَه ، كأنه دخلَ في غَمْرة الخصومة .

١٧٦ ـ وعن عائشة ﷺ، عن النّبيع ﷺ أنه قال: (لا يَقبلُ اللهُ صلاة َ
 حائض إلا بخمار؟.

أخرجه أبو داود، وقد رُوي موقوفاً(؛).

ورواه ابن خُزيمةَ في "صحيحه" بلفظ: ﴿لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ امرأةٍ قد

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤١٧)، والترمذي (٧٦٩)، وابن ماجه (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «ركبته»، وجاء فوقها (ط).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٦٤١)، وابن ماجه (٦٥٥).

حاضت إلا بخِمَارٍ، (١)(١).

١٧٧ - وعن ابن عمر ﴿ قَالَ : قال رســـولُ الله ﷺ : همَن جرَّ تُوبَه خُيلاء لم يَنظرِ اللهُ إليه يومَ القيامة، فقالت أمُّ سَلَمةَ : فكيف يَصنعُ النساءُ بذيولِهنَّ؟ قال: (يُرخِينَ شِبْراً، قالت: إذا تَنكشفَ أقدامُهنَّ! قال: (فيرُخِية ذراعاً، لا يَرَدُنَ عليه.

أخرجه النَّسائي، والتُّرْمِذي وصحَّحه (٢).

۱۷۸ ـ وعن ابن عباس ، قال رسول الله : اللفخد عورة.
أخرجه النبهتي من رواية أبى يحيى، عن مجاهد، عنه (۱۹۵۰).

(﴿) ورواه التَّرْمِذي أيضاً وحسَّنه، ورجالُه مُحتَيِّع بهم في الصحيح، خلا صفية بنت الحارث راويته عن عائشة، وقد ذكرتما ابن حِبَّان في الثقات.

قال أحمد في «المسند»: حدثنا بَهْز، ثنا حَمّاد بن سَلَمة، ثنا قنادة ويونس، ثنا خَمّاد، عن قنادة، عن محمد بن سِيرين، عن صفيةً بنتِ الحارث، عن عائشةً: أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا تَقْبَلُ صلاةً حائضٍ إلا بخِمّارٍ، وروا، عن عفّانَ، عن حَمّاد أيضاً.

(\*\*) قال أبو يَعلى المَوصلي: ثنا زهير، ثنا يحيى بن أبي يُكبر، ثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: رأى رسولُ الله ﷺ فخذُ رجل خارجة، فقال: «غَطَّ فخذُك؛ فإن فخذُ الرجل عَورتُه»، ورواه الإمام أحمد والتُرْمِذي، وصحَحه الطحاوي، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن خزیمة (۷۷۵).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٥٣٣٦)، والترمذي (١٧٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي (٢/ ٢٢٨).

١٧٩ ـ وثبت من حديث أنس ﴿: أن النَّبِيَّ ﴾ انكشف فخذه،
 حين أَجرى ـ أي: الفَرسَ ـ بزُقَاقِ خَييرَ.

١٨٠ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أن رســــول الله ﷺ قال: (لا يُصلَّي
 أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءٌ).

لفظ مسلم (\*) (١).

1۸۱ - وعن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابراً عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجتُ مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فجئتُه لبلةً لبعض أمري، فوجدتُه يُصلِّي، وعليَّ ثربٌ واحدٌ، فاشتملتُ به (ال وصلَّيتُ إلى جانبه، فلما انصرفَ قال: (ما الشُرى (الله على وأيتُ؟) فأخبرتُه بحاجتي، فلما فرغتُ قالَ: (ما هذا الاشتمالُ الذي وأيتُ؟) فلت: كان ثوباً، قال: (فإن كان واسعاً فالتَجِفْ به، وإن كان ضيقاً فاتَرِفه.

لفظ رواية البُخاري<sup>(٤)</sup>.

١٨٢ \_ وعن أبي مَسلَمة ( فع) قال: قلتُ لأنسس بن مالك: أكان

 <sup>(\*)</sup> لفظ مسلم: عاتِقِيه وعاتِقَه أيضاً.

<sup>(\*\*)</sup> هو سعيد بن يزيد، أبو مَسْلَمَةً، كذا هو في «الصحيحين» في هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١١٥).

 <sup>(</sup>٢) هذا الاشتمال: هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يُخرج منه يده.

<sup>(</sup>٣) أي: ما سبب سيرك ليلاً؟.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٥٤).

رسولُ الله ﷺ يُصلِّي في النعلَينِ؟ قال: نعم.

متفق عليه (١).

المقدس، فنزلت ﴿ فَدْ زَكِنْ تَقَلَّتُ رَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلِيَّنَكَ فِيمَلُمِ نحـوَ بيت المقدس، فنزلت ﴿ فَدْ زَكِنْ تَقَلَّتُ رَجْهِكَ فِي السَّمَاءُ فَلَوْلِيَّنَكَ فِيْلَةً زَصْبُهَا فَوْلًا وَجُهُكَ عَمْ رَجِلٌ مَن بني سَلِمةً وَلَمْ وَجُلٌ مَن بني سَلِمةً وهم رُكُوعٌ في صلاة الفجر، وقد صَلّوا ركعةً، فنادى: ألا إن القِبْلة قد وحُلُّلُتْ، فمالُوا كما هم نحو القبلة (").

أخرجهما مسلم.

١٨٤ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: ١ما بين المَشرقِ والمَغرب قِبْلةٌ٢.

أخرجه التُّرْمِذي وصحَّحه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٩)، ومسلم (٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۵).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٤٢)، وابن ماجه (١٠١١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٠٤٧)، ومسلم (٧٠٠).

قَـٰنِتِينَ ﴾[البقرة: ٢٣٨]، فأُمِرْنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام<sup>(١)</sup>.

أخرجهما مسلم. وسيأتي حديث ذي اليدَين إن شاء الله تعالى.

١٨٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿
 أن النّبيّ ﴿
 قال: النسبيعُ للرجال،
 والتصفيقُ للنساء (٢).

١٨٨ ـ وعن مُطرَف، عن أبيه قـــال: رأبتُ النَّبِيَ ﷺ بُصلِّي، وفي صدره أزيزٌ كأزيز المورَجل من البكاء (٩٠٠٠).

أخرجهما مسلم.

\* \* \*

حديث مُطرَّف لم يَروهِ مسلم، وحديث أبي هريرة متفق عليه، وزاد مسلم فيه:
 افى الصلاة، وروى حديث مُطرِّف أبو داود وغيره.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٢٦)، ومسلم (٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٢٢)، والبخاري (١١٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (١٢١٤)، وابن خزيمة (٩٠٠).



194 - عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلًى، ثم جاء فسلَّم على رسول الله ﷺ، فردِّ رسولُ الله ﷺ ثم قال: 
(ارجع فصلَّ؛ فإنك لم تُصلَّ». فرجع الرجل فصلَّى كما كان يُصلَّي، ثم جاء إلى النبيُّ ﷺ نسلَّم عليه، فقال رسولُ الله ﷺ: (وعليك السلام)، ثم قال: (ارجع فصلً؛ فإنك لم تُصلِّ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق! ما أُحسنُ غيرَ هذا، علَّمْني. قال: (إذا قمتُ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركعُ حتى تطمئنَّ ساجداً، ثم ارفعُ حتى تطمئنَّ ساجداً، ثم ارفعُ حتى تطمئنَّ ساجداً، ثم ارفعُ حتى تطمئنَّ ساجداً، ثم ارفعُ

وفي رواية: (إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغِ الوضوءَ، ثم استَقبِلِ القبْلةَ فَكَبِّرًا.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه في الجملة(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٢٤)، ومسلم (٣٩٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۹۷).

19. وعن محمد بن عمرو بن عطاء: أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النَّبِيُّ ﷺ، فذكروا صلاةَ النَّبِيُّ ﷺ، فقال أبو حُميد الساعِديُّ: أنا كنتُ أحفظكم لصلاة رسولِ الله ﷺ، رأيتُه إذا كبَّر جعل يدَيه حَذَى منكيّه، وإذا ركع أمكنَ يدَيه من ركبتَيه، ثم هَصَرَ ظهره (۱)، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كلُّ فقار مكانه، فإذا سلجد وضع يدَيه غير مُفتسرِش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعة بن جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة ولأعر وخلة على مقعدته.

رواه البُخاري(٢).

<sup>(</sup>١) أي: أماله.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٩٤).

<sup>(</sup>٣) أي: يرفع.

<sup>(</sup>٤) أي: ينزله.

 <sup>(</sup>٥) فُسُـــر بالإقعاء، وهو أن يلصِقَ ألبيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يدبه على
 الأرض.

ويَنهَى أَن يَفترشَ الرجلُ ذراعَيه افتراشَ السَّبُعِ، وكان يَختِم الصلاةَ بالتسليم. آخرجه مسلم''.

١٩٢ ـ وعن عليِّ بن أبي طالب ﷺ، عن رسول الله ﷺ: أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: (وجُّهتُ وجهي للذي فطرَ السماواتِ والأرضَ حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُشكى ومَحْيَاي ومَماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرتُ وأنا أولُ (٢) المسلمين، اللهم أنتَ المَلكُ لا إلهَ إلا أنتَ، أنتَ ربعًى وأنا عبدُك، ظلمتُ نفسى واعترفتُ بذنبي، فاغفرْ لي ذنوبي جميعاً؛ إنه لا يَغفر الذنوبَ إلا أنتَ، واهدِني لأحسن الأخلاق؛ لا يَهدي لأحسنها إلا أنتَ، واصرفْ عني سيِّئها؛ لا يَصرف عني سيِّتُهَا إلا أنتَ، لبِّيكَ وسَعدَيك، والخيرُ كلُّه في يدَيك، والشرُّ ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركتَ وتَعَاليتَ، أَستغفرُك وأتوبُ إليك، فإذا ركع قال: «اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشع لك سمعى وبصري، ولحمى وعظمى وعصبي، وإذا رفع قال: (اللهم ربَّنا ولك الحمدُ، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملءَ ما شئتَ من شيءِ بعدًا، وإذا سجد قال: ﴿اللَّهُم لَكُ سَجِدَتُ، وبِكُ آمنتُ، ولك أسلمتُ، سجد وجهى للذي خلقَه وصوَّرَه، وشقَّ سمعَه وبصرَه، تَبَارِكُ اللهُ أحسنُ الخالقين، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهُّد والتسليم: ﴿اللَّهُمُ اغْفُرْ لَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أُسْرِرْتُ وَمَا أُعْلَنْتُ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۸).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «من»، وجاء فوقها (خ).

وما أسرفتُ، وما أنتَ أعلمُ به مني، أنتَ المُقدِّمُ وأنتَ المُؤخِّرُ، لا إلهَ إلا أنتَ».

أخرجه مسلم(١).

وفي رواية: إذا افتتح<sup>(٢)</sup> الصلاةَ كبَّر، ثم قـــال: وذكر في رواية: أن ذلك في صلاة الليل<sup>٣)</sup>.

198 \_ وعن أبي هريرة ﷺ: قال رسولُ اله ﷺ: [إنما جُعلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ به؛ فإذا كبَّر فكبَّرُوا، وإذا ركعَ فاركعُوا، وإذا قال: سمع اللهُ لمن حمدَه فقُولُوا: ربَّنا ولك الحمدُ، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالساً فصلُّوا جلوساً أجمعونه.

أخرجه البُخاري(١).

191 \_ وعن سالم بن عبدالله، عن أبيه ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ كان يرفع يدّيه حَلْوَ منكبيّه إذا افتتح الصلاةَ، وإذا كبَّر للركوع، وإذا رفع رأسّه من الركوع رفعَهما كذلك أيضاً، وقال: السمع الله لمن حمدَه، ربّنا ولك الحمدُه، وكان لا يفعل ذلك في السجود.

هذه رواية مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عند البُخاري<sup>(٥)</sup>.

رواه مسلم (۷۷۱).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «استفتح»، وجاء فوقها (خ).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٨٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٠٢).

وعنده في رواية شعيب، عنه: رأيتُ النَّبِيَّ ﷺ افتتح التكبيرَ في الصلاة، فرفع يدَيه حين يكبِّرُ حتى جعلَهما حذرَ منكبيَه''<sup>١</sup>.

وفي رواية ابن جُريج عنه: إذا قام إلى الصلاة رفع يدّيه حتى تكونا حذوَ منكبّيه، ثم كبّر <sup>(۲)</sup>.

> وكذلك في رواية يونس: حتى تكونا حذوَ منكبيه، ثم كبَّر<sup>٣)</sup>. وكلاهما عند مسلم.

١٩٥ - وعند البُخاري، عن نافع: أن ابنَ عمر: كان إذا دخل في الصلاة كبَّر ورفع يدَيه، وإذا ركع رفع يدَيه، وإذا قال: سمع الله لمن حمدًه رفع يدَيه، وإذا قام من الركعتين رفع يدَيه، ورفع ذلك ابنُّ عمرَ إلى النَّبِيُّ ﷺ<sup>(1)</sup>.

19۷ - وعنده من رواية واثل بن خُجُــر، بعد ذكــر رفـع البدَينِ: ثم التحفّ بثوبه، ثم وضع بدَه اليمنى على اليســرى. وفيه: فلما سجد سجد بين كفّيه (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۰۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۹۰).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۳۹۰).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٠٦).

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم (۲۹۱).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٤٠١).

194 ـ وعن أبي هريرة ﷺ قال: كان رسولُ الله ﷺ يُسْكِتُ بين التكبير والقراءة إسكاتةً، قال: أحسَبُه قال: هُنَيَّةً. فقلت: بأبي وأمِّي يا رسولَ الله! إسكاتُك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهمَّ باعدُ بيني وبين خطاياي كما بنقِّي من الخطايا كما يُنقَّى اللهمَّ نقِّنِي من الخطايا كما يُنقَّى اللهمُ اطربُ بالماء والثلج والبَرَك،

لفظ رواية البُخاري<sup>(١)</sup>.

199 \_ وعن أبي سعيد الخُدري ﴿ قال: كان رسولُ الله ﴿ إذا قام من الليل كَبَّر، ثم يقول: «شُبحانك اللهم ويحمدك، تَبَارَكَ اسمُك، وتَعَالَى جَدُّك<sup>(۲)</sup>، ولا إلة غيرُك، ثم يقول: «لا إلة إلا اللهُ، ثلاثاً، ثم يقول: اللهُ أكبرُ كبيراً، ثلاثاً، أعوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من هَمْرِه ونفخِه ونفخِه، ثم يقرأ.

رواه أبو داود من جهة جعفر بن سليمان، وقد احتجً به مسلم كثيراً عن عليٌ بن عليٌّ، ووثَّقَـــه وكيـــع ويحبي بن مَعين وأبو زُرعــــة، وقد أُعِلَّ الحديث(<sup>(۱)(۳)</sup>.

<sup>(\*)</sup> حديث الاستفتاح بـ اسبحانك اللهم، رواه التَّرْمِذي وابن ماجه من رواية عَمرةً، عن عائشةً، ورواه الطَّبَراني من رواية عطاء بن أبي رباح، عن عائشةً، ورواه أيضاً من حديث عبدالله بن مسعود وأبي سعيد الخُذري وأنس بن مالك والحكم بن عمير التُّمَالي، وعبدالله بن عمرو بن العاص، عن النَّبيَّ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧١١).

<sup>(</sup>٢) أي: علا جلالُك وعظمتُك.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٧٧٥).

٢٠٠ ـ وعن عُبادة بن الصامت ، يبلغ به النَّبِيّ ﷺ: (لا صلاة لمن لم يَقرأ بفاتحة الكتاب).

لفظ مسلم، وهو متفق عليه(١).

الله عنه النَّبِيُّ ﴿ وَأَبِي بَكُرِ عَالُمُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ وأبي بكر وعمرَ وعثمانَ، فلم أسمعُ أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم).

وفي رواية الأوزاعي عن قتادة: أنه كتب إليه يُخبره عن أنس بن مالك: أنه حدَّثه قال: صلَّيتُ خلفَ النَّبِيُّ ﷺ وأبي بكر وعمرَ وعثمانَ، فكانوا يستفتحون بـ ﴿ الْمَسَدُ فِي رَبِّ الْسَكِيرِ ﴾، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها(").

أخرجهما مسلم.

١٠٧ - وعن نُعيم المُجْمِر قال: صلَّتُ وراء أبي هريرة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرآ بأم القرآن حتى بلغ ﴿وَلا السَّتِينَ ﴾، فقال: آمين، وقال الناس: آمين، ويقول كلما سجد: الله أكبر، فإذا قام من الجلوس قال: الله أكبر، ويقول إذا سلَّم: والذي نفسى بيده! إنى لأَصْبَهُكم صلاةً برسول الله ﷺ.

أخرجه الحسافظ أبو محمد بن الجارود والدَّارَتُطُني والبَيَهَقي، وذكروا أن رواته ثقات(۱۳)0.

<sup>(\*)</sup> ورواه النَّسائي وابن خُزيمة وابن حِبَّان في «صحيحيهما»، والحاكم والخطيب وصحّحاه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۹۹).

٢٠٣ ـ وعن عُبادةً بن الصاحت ، قال: كنا خلف النّبي ، هَانا: فنتُلَثْ عليه القراءةً، فلما فرغ قال: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟) قلنا: نعم، هَذَارًا إنّا يا رسول الله! فقال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاةً لمن لم يقرأ بها).

أخرجه أبو داود وغيره، وفي إســناده ابنُ إســـحاق؛ فمَن احتجَّ به فهو عنده صحيح (١١٠٠).

 ٢٠٤ ولمسلم رواية في حديثٍ لأبي موسى الأشعري طويل: (وإذا قرأ فأنصِتُوا؛ يعني: الإمام ٢٠٠).

٢٠٥ ـ وعن ابن أبي أُوفَى ﴿
 أن رجلاً قال: يا رسولَ الله! علّمني شيئاً يُجزِيني عن القرآن، قال: (قُلْ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، الحديث.

أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (\*\*)(٤).

٢٠٦ ـ وعن أبي هريرةَ ﴿: أَن النَّبِيِّ ﷺ قَــال: ﴿إِذَا قَالَ الْإِمَامُ:

 <sup>(</sup>ه) رواه البُخاري في كتاب «القراءة خلف الإمام» وصحَّحه ووثَّق ابنَ إسحاق واحتجَّ به، ورواه أيضاً من حديث غير ابن إسحاق وصحَّحه.

<sup>(\*\*)</sup> وصحَّحه الدَّارَقُطْني، وهو عند أبي داود والنَّسائي، وفي إسناده مَن ضُعَّفَ.

 <sup>(</sup>١) الهذّ: سرد القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال، وقيل: أراد بالهذ: الجهر بالقراءة.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۸۲۳).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن الجارود (١٨٩)، وأبو داود (٨٣٢)، والنسائي (٩٢٤).

﴿ مِنَطَ اللَّذِينَ اَنْسَتَ عَلَيْهِمَ شَيْرِ الْمَفْشُوبِ عَلَيْهِمْ زَلَا السَّسَالِينَ ﴾ فقُولُوا: آمين؛ فإنه مَن وافقَ تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبهه '''.

وفي رواية أبي صالح، عن أبي هريرةَ ﷺ: •وإذا أمَّن الإمام فأَمَّنُوا،، وكلاهما عند مالك رحمه الهُ (١٠٠٠).

٢٠٧ ـ وعن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه ﷺ قال: كان رسولُ الله ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يُطوَّل في الأولى ويُقصَّر في الثانية، ويُسمعُ الآية أحياناً، وكان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يُطوِّل في الأولى من صلاة الصبح ويُقصَّر في الثانية.

لفظ رواية البُخاري<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية لمسلم: ويقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب<sup>(؛)</sup>.

٢٠٨ - وعن أبي سسعيد الخُــدري ﷺ: أن النَّبِئِ ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوَّلتين في كل ركعة قَدُرُ ثلاثين آيةٌ، وفي الآخرتين قَدْرُ خمسَ عَشْرة آيةٌ، أو قال: نصفَ ذلك، وفي العصر في الركعتين الأَوَّلتينِ في كل ركعة قَدُرُ خمــسَ عــشرة آيةٌ، وفي الآخـــرتين

(\*) وهو عند البُخاري أيضاً، وأصله عند الجماعة كلُّهم بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك (١/ ٨٧)، والبخاري (٧٤٧)، ومسلم (٤١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٢٥)، ومسلم (٤٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥١).

قَدْرَ نصفِ ذلك.

أخرجه مسلم<sup>(١)</sup>.

أخرجه النَّسائي (١)(٢).

٢١٠ وثبت في «الصحيح»: أن النّبي 
 ق قرأ في المغرب
 د (الموسلات) و(الطور)(۱۹۰۰).

۲۱۱ ـ وعن عباس بن سهل بن سعد، قال: اجتمع أبو حُميد وأبو أُسَيد
 وسهلُ بن سعد ومحمدُ بن مُسْلَمَة، فذكروا صلاة رسول الله ﷺ، فقال أبو

(\*) إسناده على شرط مسلم.

(\*\*) قال ابن عبد البَّرُ: رُويُ عن النَّبِئِ ﷺ: أنه قرأ في المغرب بـ﴿التَصَّ﴾(الاعراف: ١٦، وأنه قرأ فيها بـ (الصافات)، وأنه قرأ فيها بـ ﴿حَمَّ ﴾ الدخان، وأنه قرأ فيها بـ ﴿مَتَّجِ اَسَدُ رَئِكَ الْأَمْلُ ﴾(الاعلى: ١٦، وأنه قرأ فيها بـ (التين والزيتون)، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بـ (المرسلات)، وأنه كان يقرأ فيها بقصار الدُمْقَطُل.

قال: وهي كلُّها آثارٌ صِحَاحٌ مشهورةٌ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٢٩، ٧٣١)، ومسلم (٤٦٣\_٤٦٣).

حُمَيد: أنا أعلمُكم بصلاة رسول الله ﷺ: إن رسولَ الله ﷺ ركع، فوضع يدّيه على ركبتَيه كأنه قابضٌ عليهما، ووَتَرَ<sup>(®)</sup> يدّيه فنجّاهما عن جنبيّه (١).

أخرجه التُّرْمِذي وصحَّحه<sup>(٢)</sup>.

٧١٢ ـ وعن ابن عباس \$ قال: كشف النَّبِيُّ \$ السَّنارة، والناسُ صفوفٌ خلفَ أبي بكر، فقال: ﴿ اللَّهُ الناسُ ا إنه لم يَبقَ من مُبشَّرات النبوة إلا الرؤيا الصالحةُ، يَرَاها المسلم أو تُرَى له، ألا وإني نُهيتُ أن أقراً المرآنَ راكماً أو ساجداً؛ أما الركوعُ فعظَّمُوا فيه الربَّ، وأما السجودُ فاجتهدوا فيه بالدعاء؛ فقَمَنٌ (\* ) أن يُستجابَ لكم، (\* ) .

٢١٣ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُكثر أن يقولُ في ركوعه وسجوده: ﴿ سُبِحانَكَ اللهم ربَّنَا ويحمدك، اللهم اغفِرْ لي الله يتأوَّل القرآنَ (ا).

لفظ مسلم، وهو متفق عليه<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(\*)</sup> رُوي بالدال وبالتشديد مع الراء.

<sup>(\*\*)</sup> الفتح أشهر .

<sup>(\*\*\*)</sup> أخرجه مسلم، وأبو داود والنَّسائي.

<sup>(</sup>١) أي: أَبْعَدَ مرفقيه عن جنبيه حتى كانت يده كالوتر وجنبه كالقوس.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٦٠).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٧٩).
 (٤) أي: يفعل ما أمر به فه.

<sup>(</sup>٤) اي: يفعل ما امر به فيه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٨٤)، ومسلم (٤٨٤).

١١٤ ـ وعن ثابت قال: كان أنس بن مالك يَنعَتُ لنا صلاةَ رسول الله ﷺ:
 فكان يُصلِّي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام، حتى نقول قد نسي.

أخرجه البُخاري(١).

۱۱٥ - وعن أبي هريرة ﴿ قَال: كان رسولُ الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يُكبرُ حين يقوم، ثم يُكبرُ حين يركع، ثم يقول: «سمع اللهُ لمن حمده»، حين يرفع صُلْبَه من الركوع، ثم يقول وهو قائسم: (ربَّنا لك الحمدُه)").

وروى بعضهم: ﴿رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمَدِ﴾.

أخرجه البُخاري<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية أبي صالح، عن أبي هريرة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: (إذا قال الإمام: سمع اللهُ لمن حملَه فقُولُوا: اللهم ربَّنا لك الحمدُ؛ فإنه مَن وافقَ قولُه قولَ الملائكة غَفْر له ما تقدَّم من ذنبه».

لفظ البُخاري، وفي رواية غيره: ﴿وَلُكُۥ ﴿

٢١٦ ـ وعن أبي سعيد الخُدْري ﴿ قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهمّ ربّتًا لك الحمدُ عِلَ السماوت وملَ الأرض وملءَ ما شئتَ من شيء بعدُ، أهلَ الثناء والمجد، أحقُ ما قال العبدُ؛

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٤٩)، ومسلم (٤٠٩).

وكلُّنا لك عبدٌ، لا مانعَ لِمَا أَعطيتَ، ولا مُعطيَ لِمَا منعتَ، ولا ينفعَ ذا الجَدُّ منك الجَدُّ<sup>(۱)</sup>.

أخرجه البُخاري<sup>(٢)(٢)</sup>.

٢١٧ - عن واثل بن حُجْو ﷺ قال: رأيتُ النبي ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه.

لفظ رواية التُّرْمِذي، ويقال: لا يُعرَف إلا عن شَريك (\*)(؛

٢١٨ - وعن أبي هويرة 盡 قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا سجد أحدُكم فلا يَبْرُكُ كما يَبْرُكُ البعبرُ، وَلَيْضَعْ بدَيه قبلَ ركبتَه».

أخرجه أبو داود، واحتجَّ به بعضُ أهل الحديث.

قال بعضهم: في إسناده دَرَّاج أبو السَّمح ( ف ) وقد قال فيه أحمد: مُنكر الحديث.

- (\*) الحديث عند الأربعة، وشريك وتَّقه جماعة وتكلَّم فيه آخرون، واستشهد به البُخاري
   في «الجامع»، وروى له في «رفع اليدين في الصلاة» وغيره، وروى له مسلم في
   المتابعات، واحتجَّ به الباقون، والله أعلم.
- (\*\*) قوله: في (إسناده دَرَّاج) وهمَّ؛ إنما هو من رواية محمد بن عبدالله بن حسن، عن أبي الزُّنَاد، عن الأعرج، عن أبي هريرةً، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والتُّرمذي والنَّسائي والدَّارَتُطْني، وتكلم فيه البُّخاري، وقال: لا يُتابَع محمد بن عبدالله بن حسن عليه.

<sup>(</sup>١) أي: لا ينفع ذا الغني والحظِّ منك غناه.

<sup>(</sup>٢) جاء فوقها في الأصل: (كذا)، وفي الهامش: مسلم وأبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٧٧).

وقال الدَّارَقُطُني: متسروك. وكذلك غيرهما، ووثَّقه ابنُ مَعين وغيره، وقد أخرجه النَّسائي بإسناد آخر، كلهم ثقات<sup>11</sup>.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه<sup>(٣)</sup>.

٢٠٠ ـ وعن البراء ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ اإذا سجدتَ فضَعْ كَفِّيك، وارفَعْ مَرْفَقَيك) (٤٠).

الله ﷺ كان رسولَ الله ﷺ كان رسولَ الله ﷺ كان رسولَ الله ﷺ كان إذا صلَّى فرَّج يدّيه حتى يبدوَ بياضُ إبطّيه (°).

أخرجهما مسلم.

٢٢٧ ـ وعن ابن عباس الله قال : كان رسولُ الله الله يقول بين السجدَتين : (اللهم اغفِرْ لي وارحَمْني، واهدِنِي، وعافِنِي، واردُقْنِي،

أخرجه أبو داود<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۸٤٠)، والنسائي (۱۰۹۱).

<sup>(</sup>٢) أي: أكف.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٩٠)، والبخاري (٧٧٩).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (٤٩٤). ·

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤٩٥).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (۸۵۰).

وعند التُرْمِذي: قواجِبُرْنِيَ بدل قواهينِي، ولم يقلُ: قوعافِنِي<sup>(۱)</sup>. وفي إسنادهما كامل أبو العلاء، وعن ابن مَعين توثيقه<sup>®.</sup>

٢٢٣ \_ وعن أبي قِلابة قال: جاءنا مالكُ بنُ الحُويَرث، فصلًى بنا في مسجدنا، فقال: إني لأُصلِّي بكم وما أريد الصلاة؛ ولكني أُريدُ أن أُريكم كيف رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصلِّى.

قال أيوب: فقلت لأبي وللابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني: عمرو بن سَلِمةً. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يُتمُّ التكبير، وإذا رفع رأسة من السجدة الثانية جلس واعتمدَ على الأرض، ثم قام.

أخرجه البُخاري(٢).

YY٤ ـ وعن أنس ఉ قـال: ما زال رســــولُ الله ﷺ يَقَنُتُ في صلاة الغَذَاة حتى فارقَ الدنيا(••(٣٠٠).

وفي إســــناده أبو جعفر الـــرازي، وقد وتَّقه غيرُ واحــد، وقال النَّسائي: ليس بالقوي.

٢٢٥ ـ وعن أبي الحــوراء قــال: قــال الحـــسن بن عليً : علَّمني
 رســـولُ الله ﷺ كلماتٍ أقولُهنَّ في الوِتـر، وفي رواية : في قُنوتِ الوِتر:

<sup>(\*)</sup> وقال النَّسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: لا بأسَ به.

<sup>(🚓)</sup> رواه أحمد والدَّارُقطْني وغير واحد، وصحَّحه الحاكم وخالفَه غيرُه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٢/ ٢٠١).

«اللهم اهلِنِي فيمَن هدَيتَ، وعافِنِي فيمَن عافَيتَ، وتولَّنِي فيمَن تولَّيتَ، وبارِكْ لي فيما أُعطيتَ، وقِنِي شرَّ ما قضيتَ؛ إنك تقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يَذِكْ مَن واليَتَ، تَبَاركتَ ربَّنَا وتَمَاليتَ.

أخرجه أبو داود (\*)(١)، وهو مما أُلزم الشيخان تخريجَه.

أخرجه مسلم(٢).

۲۲۷ ـ وفي حديث لابنِ عمرَ: ويده اليسرى على ركبته، باسطها عليها (\*\*).

٣٢٨ ـ وفي حديثِ عنه: ووضع يدَه اليمني على ركبته اليمني، وعقد ثلاثاً وخمسين، وأشار بالسَّبَاية (••)(٤).

 <sup>(\*)</sup> والتُرْمِذي وحسَّنه، والنَّسائي ووثَّق أبا الحوراء، وكذلك ابن حِبَّان ومن عداه من
 رجال (الصحححة).

<sup>(\*\*)</sup> وكلاهما عند مسلم أيضاً.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱٤۲۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۷۵).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥٨٠).

۲۲۹ ـ وفي حديث ابن الزبير، عند أبي داود: أن النَّبِيَّ ﷺ كان يُشير بأصبعه إذا دعا، ولا يُحرِّكها<sup>(۱)</sup>.

٣٠٠ - وعن عبدالله، هــو ابن مسـعود ، قال: كنًا إذا كنًا مع النّبي 
﴿ فَي الصلاة قلنا: السلامُ على الله من عباده، السلامُ على فلان وفلان، فقال رسولُ الله ﴿ : ﴿ لا تقولوا: السلامُ على الله؛ فإن الله والسلامُ، ولكن قولوا: التحياتُ لله والصلواتُ والطبيّاتُ، السلامُ عليك أيّها النّبي ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإذكم إذا قلتُم ذلك أصابَ كلّ عبدِ صالحٍ في السماء، وبين السماء والأرض، أنسهد أن لا إله إلا الله أنه وأشهد أن محمّداً عبدُه ورسولُه، ثم لينخيرُ من الدعاء أعجبَه إليه، فليدعوه.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه<sup>(٢)</sup>.

٢٣١ ـ وعن ابن عباس ﴿ أنه قال: كان رسولُ الله ﴿ يُعلَّمُنا التشهُدُ كما يُعلَّمُنا الشهُدُ السُمواتُ السُورة من القرآن، فكان يقول: «التحياث المباركاتُ، الصلواتُ الطيئباتُ لله، السلامُ "علينا للطيئباتُ لله، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إلة إلا الله واشهد أن محمَّداً رسولُ الله.

انفرد به مسلم(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۹۸۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٠٠)، ومسلم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «سلام»، وجاء فوقها (خ).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٠٣).

٣٣٧ - وعن فَضَالة بنِ عُبيد ﷺ وقال: سمع النّبيُ ﷺ رجادً بدعو في صلاته، فلم يُصلُّ على النّبيُ ﷺ: (عجلَ هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: (إذا صلّى أحدُكم فَلْيَبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، ثم ليُصلُّ على النّبيَّ ﷺ، ثم ليَدةُ بعدُ بما شاءً.

أخرجه التُرْمِذي وصحَّحه (\*)(١).

٣٣٣ - وعن أبي مسعود الأنصاري الله قال: أتانا رسولُ الله الله ويضن مجلس سعد بن عُبادة هي، فقال له بَشير بن سعد: أمرَنا الله أن نُصليً عليك يا رسولَ الله الله حتى عليك؟ قال: فسكت رسولُ الله الله حتى محمَّد تمنَّينا أنه لم يُسألُه، ثم قال رسولُ الله الله: «قولوا: اللهم صلَّ على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صلَّيتَ على إبراهيمَ (١٠)، وبارِكُ على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركتَ على إبراهيمَ (١٠) إنك حميدٌ مجيدٌ، والسلامُ كما قد علمتُه، .

. أخرجه مسلم(<sup>٤)</sup>.

Y٣٤ ـ وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: اإذا تشهّد أحدُكم فَلْيَسْتَعِذْ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن

<sup>(\*)</sup> وأبو داود والنَّسائي وغيرهما، وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٤٧٧)، وأبو داود (١٤٨١).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: ﴿وآل إبراهيم›، وجاء فوقها (خ).

<sup>(</sup>٣) في الهامش: ﴿وآل إبراهيم».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٠٥).

عذاب القبر، ومن فتنة المَحيا والمَمات، ومن شرَّ فتنة المسيح الدجَّال.

٢٣٥ ـ وعن عائشة ﷺ: أن النّبيّ ﷺ كان يدعو في الصلاة، الحديث.
 وفيه: «اللهمّ إني أعوذ بك من المَأثَم والمَغرَم(٢)».

أخرجه مسلم<sup>(٣)</sup>.

٢٣٦ ـ وعن أبي بكرِ الصَّدِيق ﷺ أنه قــال: يا رســولَ الله ! علَّمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: • قال: اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر اللذبوب إلا أنت؟ • فاغفِر لي مغفرة من عندك، وارحَمني ؛ إنك أنت المغفورُ الرحيمُ (((())).

۱۳۷ ـ وعن واتل بن حُجْر ﷺ قال: صلَّيتُ مع النَّبِيِّ ﷺ، فكان يُسلّم عن يمبنه: «السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، حتى يُرى بياضُ خلّه الأيمن، وعن يساره: «السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه، حتى يُرى بياضُ خلّه الاس .

أخرجه أبو داود(\*\*).

<sup>(\*)</sup> متفق عليه.

 <sup>( \*\*)</sup> هو في اسنن أبي داود؟ مختصر في إسناده موسى بن قيس الحَضرَّمي، وقد وتَّقه غيرُ واحد، ولم يُضعَّفه أحدٌ، والباقون مُحتجٌّ بهم في االصحيح؟.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۸۵).

 <sup>(</sup>٢) أي: من الإثم والغُرم وهو الدين.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۸۹۹).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٩٩)، ومسلم (٢٧٠٥).

٣٣٨ ـ وعن وَرَّاد مولى المغيرة بن شعبة الله قال: كتب المغيرة بنُ شعبة إلى معاوية: أن رسول الله الله قلا كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المُلكُ وله المحمدُ، وهو على كلِّ شيء قديرٌ، اللهم لا مانعَ لِمَا أعطيتَ، ولا مُعطيَ لِمَا منعتَ، ولا ينفع ذا الجَدُّ منك الجَدُّه.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه(١).

٣٣٩ ـ وعن أبي الزُّير قال: كان ابنُّ الزير يقول في دُبُر (") كلِّ صلاةٍ حين يُسلِّم: ﴿لا إلله إلا اللهُ وحدَّ لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله ، لا إلهَ إلا اللهُ ولا نعبدُ إلا إياه، له النعمةُ وله الفضلُ، وله الثناءُ الحسنُ، لا إلهَ إلا اللهُ، مُخلِصين له الدِّينَ ولو كره الكافرون، وقال: كان رسولُ الله ﷺ يُهلِّل بهنَّ (") صلاة (").

٢٤٠ ـ وعن تُوبانَ في قال: كان رسولُ الله ﴿ إِذَا انصرفَ من صلاته استغفرَ ثلاثاً، وقال: «اللهم أنت السلامُ ومنك السلامُ، تباركتَ ذا الجلال والإكرام، قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفارُ عقال: تقول: أستغفر الله أن أستغفر الله (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۰۸)، ومسلم (۹۳).

<sup>(</sup>٢) أي: بعد.

<sup>(</sup>٣) أي: يُعلن بذلك ويرفع به صوته.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٩٩١).

Y £Y \_ وعن البراء ﷺ قال: كنا إذا صلَّينا خلفَ رسول الله ﷺ أُحبَبُنا أَنْ نَكُونَ عَن يَمِينَه يُقْمِلِ علينا بوجهه، قــال: فســـمعتُه يقول: ﴿رَبُّ قِنِي عذابِك يومَ تَبَعثُ عِبادُكُ(٣٠).

انفرد بها كلُّها مسلم.

. . .

<sup>(</sup>١) كناية عن كثرتها.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٠٩).



إلى ٢٤٣ ـ عن عقبة بن عامر الجُهني ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: «ما مِن أحدٍ ينوضًا فيُحسنُ الوُضوءَ ويُصلِّي ركعتينِ يُقبِلِ بقلبه ووجهه عليهما، إلا وحتتُ له الحنةُ.

أخرجه أبو داود<sup>(♦)(١)</sup>.

٢٤٤ ـ وعن ابن عمر (الله الله الله الله الله الكان إذا خرج يوم العيد أمرَ بالحَربة، فتُوضَع بين يدّيه، فيُصلِّي إليها والناسُ وراءَه، وكان يَفعل ذلك في السفر، فين ثمَّ اتخذها الأمراءُ (").

٢٤٥ ـ وروى مالك، عن بُسْر بن سسعيد: أن زيداً أرسله إلى أبي جُهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله في في المارِّ بين يدّي المُصلِّي؟ ماذا عليه من الإثم؟ فقال أبو جُهيّم: قال رسولُ الله في: «لو يَعلم المارُّ بين يدي المُصلِّي ماذا عليه من الإثم لَكانَ أن يقف أربعين خيراً له من أن يَمو بين بدّيه.

## (\*) إسناده على شرط مسلم، بل هو في (م).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٩٠٦)، ومسلم (٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٥٠١).

قال أبو النَّضر (\*): لا أدري أربعين يوماً، أو شهراً، أو سَنَةً. مئة، علمها واللفظ للنُخاري (١)(٣)

 (\*) هو سالم أبو النَّصر المَدَني مولى عمر بن عبيدالله التَّيمي، وهو يَرويه عن بُسر بن سعيد.

 (١) جاء على هامش الأصل بخط مغاير: «حديث أبي جُهَيم يرويه أبو النَّضر، واختلف عليه ابن عُينة ومالك في أمرين:

أحدهما: في الإسناد، والثاني: في المتن، فقال سفيان: عن أبي النَّصْر، عن بُسُر بن سعيد: أرسلَني أبو جُهَيم إلى زيد بن خالد أسأله عن العارُّ بين يدّي المُصلِّي، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لو يَعلم المارُّ بين يدّي المُصلِّي ماذا عليه كان لأنْ يقومَ أربعين خريفاً خيرٌ له من أن يقوم بين يدّيه، وواه البَرَّار: ثنا أحمد بن عبدة الضَّبِّي، ثنا سفيان، عن أبي النَّضر، فذكره.

وخالفه مالك؛ فقال: عن أبي النفر، عن بسر بن سعيد قال: أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم أسأله عن المار بين يدّي المُصلِّي، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لو يَعلم المارَّ بين يدّي المُصلِّي ماذا عليه لكان أَنْ يقف أربعين خيراً له من أن يَمرَّ بين يدّيه قال أبو النضر: لا أدري، قال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة، فجعل الحديث حديث أبي جُهيم، ورواه بالشك، وابنُ عُبينة جعله حديث زيد بن خالد وجزم بأن الأربعين من السنين، وخطًا سفيان بن عُبينة في هذا، وأعرض أصحابُ الصحيح عن روايته واعتمدا رواية مالك.

وسلك ابن القطّان طريقاً في الجمع غير مُحقّقةٍ فقال: يُحتمَل أن يكونَ أبو جُمَهَم بعث بُسْرَ بنَ سعيد إلى زيد بن خالد يسأله عن الحديث، وزيد بعث إلى أبي جُمَهَم يسأله أيضاً بعد أن أخيرَه بما عنده، يستثبته فيما عنده، وأخيرَ كلَّ منهما بمحفوظه، وشكَّ أحدُهما وجزمَ الآخر بأريعين خريفاً، واجتمع ذلك عند أبي النَّضر، فحدَّث به مالكاً وسفيانَ، فحفظ مالكَّ حديث أبي جُمَهم وحفظ سفيانُ حديث زيد بن خالد، ولا يَخفَى ما في هذا الكلام من الضعف والتستُّف،

(۲) رواه البخاري (٤٨٨)، ومسلم (٥٠٧).

٢٤٦ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: سُئل رسولُ الله ﷺ عن سترة المُصلّي؟
 فقال: المِثلُ مُؤخّرةِ الرّحل(١).

انفرد به مسلم(۲).

٢٤٧ ـ وعن ســهل بن أبي حَثْمَة ، يبلغ به النّبي ٤ قال: (إذا صلّى أحدُكم إلى سترة قُلْيدنُ منها، لا يقطعُ الشيطانُ عليه صلاته.

أخرجه أبو داود<sup>(۴)(۲)</sup>.

٧٤٨ ـ وعن أبي هريرة 盡، عن النَّبِيِّ ﷺ: أنه نهَــى أن يُصـــلِّيَ الرجلُ مُخْتَصِراً.

لفظ البُخاري(؛)، وهو متفق عليه(٥).

٢٤٩ ـ وعن ابن عمر ، قال: قال رسولُ الله . إذا وُضع عَشاءُ الحيدكم وأُقيمَتِ الصلاةُ فابدؤوا بالمشاء، ولا تعجَلنَ حتى تَفرُغَ منه، (١٠).

الله ﷺ: (إذا كان عن مالك ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: (إذا كان أحدُكم في الصلاة فإنه يُناجي ربّه، فلا يَبصُفَنَّ بين يدّبه ولا عن يمينه،

<sup>(\*)</sup> رجاله على شرط مسلم، وقد اختُلف في إسناده، ورُوي مُرسَلاً وموقوفاً.

<sup>(</sup>١) مؤخرة الرحل: هو العود الذي يستند إليه راكبُ الرحل.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٦٩٥).

<sup>(</sup>٤) جاء على هامش الأصل (مسلم).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١١٦٢)، ومسلم (٥٤٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٤٢)، ومسلم (٥٥٩).

ولكن عن شماله تحتَ قدمه،(١).

۲۰۱ - وعن مُعَيقيب ﷺ: أنهم سألوا رسولَ الله ﷺ عن المسح في الصلاة؟ فقال: (واحدة) (٢٠).

قلت: والمراد مسح الحَصى للتسوية، يتبيَّن ذلك في رواية أخرى 🐑.

متفق عليها كلُّها، واللفظ لمسلم<sup>(1)</sup>.

٢٥٣ ـ وعن عائشة 
 قالت: سألتُ رسولَ الله عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: (هو اختلاس والله الشيطانُ من صلاة العبد) (١).

٢٥٤ ـ وعن أنس الله قال: كان قِرَامٌ (٧) لعائشةَ تَستُر به جانبَ بيتها،

## (\*) وهي في الصحيح؛ فالأولى ذكرُها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٥٦)، ومسلم (٥٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٤٩)، ومسلم (٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: ﴿يؤمنِ ٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٥٩)، ومسلم (٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) الاختلاس: أخذ الشيء بسرعة، يقال: اختلس الشيء: إذا استلبه.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٧١٨).

<sup>(</sup>٧) هو ستر رقيق من صوف، ذو ألوان.

فقال النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويرُه تَعرِضُ في صلاتي، (١).

انفرد بهما البُخاري.

٢٥٥ ـ وعن عائشة 動 في قصة: إني سمعتُ رسولَ الله 數 يقول:
 ولا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يُدافِعُه الأُخبَان(٢٠)٥٠٠.

٢٥٦ - وعن أبي هريرةَ ﷺ: أن النَّبِيِّ ﷺ قال: «التثاؤبُ في الصلاة<sup>(١٠)</sup> من الشيطان، فإذا تثاءَبَ أحدُكم فَلْيَكظِمْ مَا استطاع، ١٠٠٠.

١٩٥٧ - وعن جابر بن سَمُرة هي قال: قال رسولُ الله ﷺ: (الْيَسَتهينَ الْوَامُ بِرفعون أبصارَهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعُ إليهم (٥٠). انفرد بها مسلم.

\* \* \*

لم يقل مسلم: "في الصلاة"، وإنما ذكر ذلك التَّرْمِذي وصحَّحه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) وهو البول والغائط.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۹۹٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤٢٨).



٢٥٨ - عن أبي سسعيد الخُدري ﴿ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا مَا لَا لَهُ الله ﷺ: ﴿إِذَا اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

أخرجه مسلم(٢).

وفي رواية هشام (\*) بن سعد لهذا الحديث: ﴿إِذَا شُكَّ أَحَدُكُم فِي صلاته فلا يدري كم صلَى ثلاثاً أو أربعاً، فَلَيْقُمْ فَلْيُصلِّ ركعةً ، الحديث.

أخرجه البَيْهَتِمي في المعرفة؛ من حديث ابن وهب عنه وعن غيره، ولم يَرفعُه منهم غيرُه <sup>(٣)</sup>.

 <sup>(\*)</sup> هشام بن سعد صَدُوقٌ، وضعَّفه النَّسائيُّ وغيرُه، وقال أحمد: ليس هو مَحكماً للحديث، روى له في الشواهد، وذكره البُخاري تعليقاً.

 <sup>(</sup>١) أي: إغاظة له وإذلالاً، مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه: أرغم الله أنفه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧١).

 <sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١١٢٨).

٢٠٩ ـ وروى علقمة قال: قال عبدالله: صلَّى لنا رسولُ الله عَلَيْ قال إبراهيم: زاد أو نقص، فذكر الحديث، وفيه: (إذا شكَّ أحدُكم فَلْيَحرَّ الصواب، فَلْيُتمَ عليه، ثم يَسجدُ سجدتَين،.

فظ مسلم<sup>(۱)</sup>

وعند أبي داود (®: ﴿ فَلَلْيُتُمَّ عَلَيه ، ثَمْ لِيُسلِّمْ ، ثَمْ لِيَسَجُّدُ سَجِدتَينِ ﴾ . ورجاله رجال الصحيحين (٢٠).

وفي رواية لمسلم: فقال: «إذا زاد الرجلُ أو نقَصَ فُلْيَسجُدُ سجدتَينِ؟<sup>٣٠</sup>.

المحمد وعن (\*\*) أبي هريسرة شلق قال: صلّى بنيا رسسولُ الله الله إحدى صلاتي العَثْيِّي، إما الظهرَ وإما العصر، فسلّم في ركعتَيْن، ثم أتى جِذْعاً في قيلة المسجد فاستند إليها مَفضَبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يُكلِّماه، وخرج سَرَعَانُ (\*) الناس فقالوا: قُصِرَتِ الصلاة، فقام ذو الليدينِ فقال: يا رسولَ الله! أقصِرتِ الصلاة أم نَسِيت؟ فنظر النّبيعُ على يميناً وشمالاً، فقال: «ما يقول ذو المبدّين؟» فقال—وا: صدق، لم تُصلَّ إلا ركعتَينِ، فصلًى

<sup>(\*)</sup> وهو عند البُخاري أيضاً.

<sup>(\*\*)</sup> محمد بن سيرين ، عن.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩٢)، ومسلم (٥٧٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۰۲۰)، والبخاري (۳۹۲).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۷۲۵).

<sup>(</sup>٤) أي: المسرعون إلى الخروج.

لفظ مسلم (١).

وفي رواية عند البُخاري: فقال: أنسَيتَ أم قُصِرَتْ؟ فقال: الم أَنسَ ولم تُقَصَرًا، قال: بلى قد نسيتَ <sup>١٦</sup>.

وفي رواية عند أبي داود: فأَومَؤُوا: أيْ نعم.

وعنده (\*\* في رواية في قصة ذي اليدَين: كبَّر، ثم كبَّر وسجد<sup>(٣)</sup>.

77۱ - وفي حديث عِمرانَ بنِ حُصين عند مسلم: أن رسولَ الله ﷺ صلَّى العصرَ، فسلَّم في ثلاث ركعات، فدخل منزلَه، فقام إليه رجلٌ يقال له: الخِرْبَاق، وكان في يدّيه طُولٌ، فقال: يا رسولَ الله! فذكر له صنيعَه، فخرج غضبانَ يَجُرُّ رداءَه حتى انتهى إلى الناس، فقال: •أصدقَ هذا؟) قالوا: نعم، فصلَّى ركعةً ثم سلَّم، ثم سجدَ سجدتَين، ثم سلَّم(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>چ) يعني: محمد بن سيرين الرادي عن أبي هريرة، كذلك قاله المؤلف في «شرح العمدة»، واستدركه على مؤلفها، حيث لم يذكر ابن سيرين، ثم لم يذكره هنا.
(چچ) وإسناده على شرط الصحيح، لكن ذكر أبو داود أن قوله: «كيَّر، ثم كيَّر وسجد» لم يَّذره بقوله: «فيَّر» ثم كيَّر وسجد» لم يَذره بقوله: «فَأَمَةُ وا».

رواه مسلم (۷۲).

<sup>.</sup> (۲) رواه البخاري (۱۱۷۲).

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (۱۰۰۸).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٧٥).

وعند أبي داود عن عِمرانَ: أن النَّبِيَّ ﷺ صلَّى بهم، فسَهَا، فسجد سجدتَين، ثم تشهَّد، ثم سلَّم (١١٠٠٠).

171 - وعن عبدالله ابن يُعينة الأزديّ حليف بني عبد المطلب: أن رسولَ الله قلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوسٌ، فلما أَتَمَّ صلاته سجد سجدتَين، يُكبّر في كلِّ سجدةٍ وهو جالسٌ قبل أن يُسلَّمَ، وسجدَهما الناسُ معه مكانَ ما نسيَ من الجلوس.

لفظ رواية مالك عند البُخاري (٢).

الظهرَ خمساً، فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ قال: ﴿وَمَا ذَاكَ؟ ، قَالُ اللَّهِ الطَّهِرَ خَمساً، فَقَيلُ له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: ﴿وَمَا ذَاكَ؟ ، قَالُ اللَّهِ صَلَّيْنَ خَمساً، فَسَجِدَ سَجِدَتَينَ بَعْنَمَا سَلَّمَ.

لفظ البُخاري(٤).

وفي رواية لمسلم، وفيها قصة: فسجدَ سجدتَينِ ثم سلَّم (°).



## (\*) إسناده صحيح، وتكلُّم فيه البَيْهَقي.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۰۳۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٧٣)، ومسلم (٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) جاء في الهامش: (قالوا)، وأشار فوقها بـ (خ).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١١٨٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٧٢٥).



٣٦٤ - عن عِمــرانَ بنِ حُمين الله قال: كانت بي بَوَاسِيرُ ، فسألتُ النّبِي ﷺ عن الصلاة؟ فقال: «صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنب،.

أخرجه البُخاري(١).

٧٦٥ - وعن أبي الزبير، عن جابر ﷺ: أن النّبي ﷺ عاد مريضاً، فرآه يُصلّي على وسادة، فأخذَها فرتمي بها، فأخذ عوداً ليُصلّي عليه، فأخذه فرتمي به، وقال: الحصل على الأرض إن استَطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك.

وفي رواية: (إن أَطَقتَ أن تُصلِّي على الأرض وإلا).

لفظ البَيْهُقي فيهما(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٦٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي (۲/ ۳۰۳).

٢٦٦ ـ وعن عائشةَ ﷺ قالت: رأيتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصلِّي مُتربُعاً. اخرجه النَّساني®(١).

. . .

مفرداً به، وقال: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود؛ يعني: الحَفري،
 وأبو داود ثقة، ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۱۲۲۱).



٢٦٧ - عـن عائشـة ﷺ قالت: فُرِضَتِ الصلاةُ ركعتَينِ ركعتَينِ في الحَضَر والسَّفْر، فأُقرَّتُ صلاةُ السَّفْر، وزِيدَ في صلاة الحَضَر.
متغة, عله(١).

وعنها: أن النَّبِيَّ ﷺ كان يَقصُرُ في السفر ويُتِهُمُّ، ويُفطِرُ ويصومُ. أخرجه الذَّارَتُطني وقال: هذا إسناد صحيح ".

٢٦٨ ـ وعن يحيى بن يزيد الهُنَائي ١٠٠ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالك عن

(٩) «الهُنَائي، منسوب إلى هُناة بن مالك، بطن من الأزد، وهم بالبصرة، سُتل أبو حاتم الرازي عن الهُنَائي فقال: وقال ابن عبد البر: شيخ من أهل البصرة، ليس مثله ممن يحتمل أن يحمل مثل هذا المعنى الذي خالف فيه جمهور الصحابة والتابين، ولا هو من يُوثَق به في ضبط مثل هذا الأصل، وقد يُحتمل أن يكونَ أراد ابتذاء قصر الصلاة إذا خرج ومشى ثلاثة أميال.

وقال المُنْذِري: ويحيى بن يزيد هذا قد نصَّ البُخاريُّ وغيرُه على أنه سمع من أنس، ولم يذكروا فيه طعناً، والحديث فقد خرَّجه مسلم في «صحيحه، وهو محمول على أنه أراد ابتداء القصر في السفر الطويل.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٣)، ومسلم (٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٢/ ١٨٩).

قصر الصلاة، فقال: كان رسولُ الله ﷺ إذا خرج مسيرةَ ثلاثةِ أميالِ، أو: ثلاثةِ فراسخَ ـ شعبةُ الشاكُ ـ صلّى ركعتَين.

أخرجه مسلم(1).

متفق عليه<sup>(٣)</sup>.

٢٧٠ ـ وعن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول ا 蘭 義 من المدينة إلى مكة، يصلّي ركعتَين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشراً.
 أخرجه مسلم<sup>(0)</sup>.

٢٧١ ـ وعن ابن عباس ، قال: أقامَ رسولُ الله ، تسعةَ عشرَ يوماً
 يَقَصُرُ الصلاةَ، فنحن إذا سافرُنا تسعةَ عشرَ يوماً قصَرْنا، وإذا زدنا أتممناً.

أخرجه البُخاري<sup>(ه)</sup>.

وفي رواية لأبي داود: أقامَ سبعَ عشرةَ بمكةَ يَقصُرُ الصلاةَ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۱).

 <sup>(</sup>٢) يعني: أن السذين هاجسروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله 秦 جُرُم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرها أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام، ولا يزيدوا على الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٧١٨)، ومسلم (١٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٦٩٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٠٣٠).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (١٢٣٠).

۲۷۲ ـ وروى مَعمَر بسنده، عن جابر بن عبدالله ها: أقام رسولُ الله هي 
بَتُوكَ عشرين يوماً يَقصُرُ الصلاة .

ورواه غيرُ مَعمَر فأرسلَه (\*)(١).

۲۷۳ - وعن أنس ﷺ قال: كان رســـولُ الله ﷺ إذا عَجِلَ به السيرُ يُؤخِّر الظهرَ إلى وقت العصر، ثم يَنزل فيَجمعُ بينهما، فإن زاغَتِ الشمسُ قبل أن يَرتحلَ صلَّى الظهرَ، ثم ركب.

أخرجه مسلم(٢).

وفي رواية البَيْهَقي: كان إذا كان في سفرٍ، فزالَتِ الشمسُ صلَّى الظهرَ والعصرَ، ثم ارتحلَ (\*\*<sup>(د)</sup>).

 ٢٧٤ - وعن نافع: أن ابنَ عمرَ كان إذا جدَّ به السَّيرُ جَمَعَ بين المغرب والعشاء بعدما يغيبُ الشفقُ، ويقول: إن رسولَ الله ﷺ كان إذا جدَّ

<sup>(\*)</sup> قال الإمام أحمد بن حبل في «مسنده»: ثنا يونس وحسن بن موسى المعنى قالا: ثنا حَمَّاد، يعني: ابن زيد، عن أبوب، عن أبي قِلابة، عن ابن عباس، لا أعلمُه إلا قد رفقه، قال: كان إذا نزل منزلاً، فأعجبَه المنزل أخر الظهرَ حتى يَجمعَ بين الظهر والعصر، وإذا سافر ولم يتهيًّا له المنزل أخر الظهرَ حتى يأتِيَ المنزل، فيَجمعَ بين الظهر والعصر. قال حسن: كان إذا سافر، فنزل منزلاً.

<sup>(\*\*)</sup> هذا الحديث رواه إسحاق بن راهويه، عن شبابة، عن الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، ورواه عمرو الناقد، عن شبابة فخالف إسحاق في لفظه.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۲۳۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۰٤)، والبخاري (۱۰٦۱)

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي (٣/ ١٦٢).

به السيرُ جَمَعَ بين المغرب والعِشاء.

لفظ مسلم(١).

وفي رواية ابن فُضيل<sup>(۱)</sup>، عن أبيه، عن نــافع وعبدالله بن واقد: أن مُؤذِّنَ ابنِ عمرَ قال: الصلاة، قال: سِرْ، حتى إذا كان قبلَ غروب الشفق نزلَ فصلًى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفقُ فصلَّى العِشاءَ، ثم قال: إن رسولَ الله ﷺ كان إذا عَجِلَ به أمرٌ صنعَ مثلَ ما صنعتُ (۱۹۰۰).

قیل: وبمعناه رواه ابن جابر وعطاء<sup>(۲)</sup>.

٧٧٥ ـ وروى مالك، بسنده إلى معاذ بن جبل ﷺ: أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ عام تَبُوكَ، فكان رسولُ الله ﷺ يَجمعُ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوماً، ثم خرج فصلًى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخيل، ثم خرج فصلًى المغربَ والعشاء جميعاً، المدر، (•••)(۱)

<sup>(\*)</sup> هو محمد بن فُضيل بن غزوان الضَّبِّي.

<sup>(</sup>هه) هذه الرواية هكذا أخرجها أبو داود حسب، وإسنادها على شرط (م) فيما قبل، وليس بصحيح، فإل (د) رواه عن محمد بن عُبيد المُحاربي، عن ابن الفضيل، وليم يروه لابن عبيد.

<sup>(\*\*\*)</sup> أخرجه أبو داود والنَّسائي من حــديث مالك، وهو عند مسلم من وجه آخر بمعناه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۰۳).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٢٠٦)، والنسائي (٥٨٧).

علا عند البن عباس ﷺ قال: جَمَعَ رسولُ اللہ ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفي ولا مطرٍ.

قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قــال: أراد أن لا تحــرجَ

وفي رواية: صلَّى لنا رسولُ الله ﷺ الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ جميعاً، من غير خوفِ ولا سفر (٢).

 ۲۷۷ - وروى عبدالله بن محمد بن عَقِيل في حديث المُستَحَاضَة جَمْمَها بين الصلاتين.

وهو عند أبي داود وغيره. وابن عَقيل تقدُّم (٣).

\* \* \*

(\*) متفق عليه واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۰۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۰۵).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٧).



٧٧٨ ـ روى مالك، عن يزيد بن رُومانَ، عن صالح بن خَوَّات، عن من صلح بن خَوَّات، عن مَن صلَّى مع النَّبِيِّ ﷺ يومَ ذاتِ الرُّقاع صلاة الخوف: أن طائفةً صفَّت معه، وصفَّت طائفةً وجاة العدو، فصلَّى بالتي معه ركعة، ثم ثبتَ الطائفةُ الأخرى فصلَّى بهم الركعةَ التي بقيت من صلاته، ثم ثبتَ جالساً، وأتَتُوا لأنفسهم، ثم سلَّم بهم الركعةَ التي بقيت من صلاته، ثم ثبتَ جالساً، وأتَتُوا لأنفسهم،

متفق عليه (١).

۲۷۹ ـ وروى شعبة هذا الحديث من وجه آخرَ عن صالح بن خَوَّات بن جُبَير، عن سهل بن أبي حَثْمَة، فبيَّن المُبهَمَ في رواية مالك(٢).

٢٨٠ ـ وروى البُخاري من حديث شــعيب، عن الزُهــري، قال:
 سألتُه: هل صلَّى النَّبِيُّ ﷺ، يعني: صــــلاة الخوف؟ فقال: أخبرني سالم
 بن عبدالله بن عمر: أن عبدالله بن عمرَ قال: غزوتُ مع النَّبِيُّ ﷺ قِبَلَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩٠٠)، ومسلم (٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٠٢)، ومسلم (٨٤١).

نجدٍ، فوازَيْنا(١) العدوّ، فصافَفْنَاهم(٢)، فقام رسولُ الله ﷺ يُصلِّي لنا، فقامتُ طائفةٌ معه، وأقبلتُ طائفةٌ على العدو، فركع رسولُ الله ﷺ بِمَن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكانَ الطائفة التي لم تُصلُّ، فجاؤوا فركع رسولُ الله ﷺ بهم ركعةً وسجد سجدتين، ثم سلَّم، فقام كلُّ واحدٍ منهم فركع لنفسِه ركعةً، وسجد سجدتين (٣).

رواه مسلم من حديث نافع، عن ابن عمر بلفظ آخر، وفي آخره: قال: وقال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثرُ من ذلك فصلُ راكباً وقائماً تُومِئ إيماءً<sup>(4)</sup>.

۲۸۱ - وروی البُخاری من حدیث ابن جُریج، عن موسی بن عقبة،
 عن نافع، عن ابن عمر، قال نحواً من قول مجاهد: إذا اختلطوا قیاماً.

وزاد ابنُ عمرَ عن النَّبِيُّ ﷺ: •وإن كانوا أكثرَ من ذلك صلَّوا رجالاً وركباناً (°).

وهذا الذي أشار إليه من قول مجاهد، أخرجه البَيْهَقي بلفظ: إذا اختلطوا فإنما هي الإشارةُ بالرأس والتكبير ١٠٠.

<sup>(</sup>١) أي: حاذيناه وقابلناه.

<sup>(</sup>٢) أي: جعلنا نفوسنا صفين في مقابلتهم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۸۳۹).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩٠١).

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٨٤٧).

٢٨٢ ـ وعن ابن عباس الله قال: فَرَضَ الله الصلاة على لسان بيكم الله المحضر أربعاً، وفي السَّفَر ركعتين، وفي الخوف ركعة (١).

رسول الله ه صلاة الخوف، فصفَفْنا صفَّين خلف رسول الله هان: شهدتُ مع رسول الله ه صلاة الخوف، فصفَفْنا صفَّين خلف رسول الله ه والعدق بينه وبين القِبْلة، فكبَّر النَّبِيُ هُم وكبَّرْنا جميعاً، ثم ركم وركمنا جميعاً، ثم رفع رأسّه من الركوع فرفَعْنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصفُّ الذي يليه، وقام الصفُّ المُؤخِّرُ في نَحْر العدو(۱)، فلما قضى النَّبِيُ السجود وقام الصفُّ المُؤخِّرُ بالسجود وقاموا، ثم تقلَّم المُؤخِّرُ الله ورئمت وركمنا جميعاً، ثم ركع النَّبِيُ هو وركمنا جميعاً، ثم رفع رأسّه ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصفُّ الذي يليه الذي كان مُؤخِّراً في الركعة الأولى، وقام الصفُّ المُؤخِّرُ في نَحْر العدو، فلما قضى النَّبِيُّ السجود والصفُّ الذي يليه الذي فلما قضى النَّبِيُّ السجود والصفُّ المُؤخِّرُ في نَحْر العدو، فلما فسي النَّبِيُّ السجود، قالصفُّ المُؤخِّرُ في نَحْر العدو، فلما فسي النَّبِيُّ السجود، قالم علم النَّبِيُّ هو سسلَّمْنا جميعاً. قال جابر: كما يَصنعُ حَرَسُكم هولاء بأمرائهم (۱).

أخرجهما مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) أي: في مقابلته، ونحرُ كلّ شيء: أولُه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٤٠).



٥٨٥ ـ وفي حديث أبي سعيد: (بخمس وعشرين)<sup>(٣)</sup>.

٢٨٦ ـ في حديث أبي هريرة ﷺ: ﴿بخمسة وعشرين جزءاً﴾.

والكلُّ في الصحيح(٤).

<sup>(</sup>١) أي: الفرد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٩)، ومسلم (٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٦٤٩).

<sup>(</sup>٥) هو العظم عليه بقية من اللحم.

حسنتين (٥) لَشَهِدَ العِشاءَ).

متفق عليه<sup>(١)</sup>.

٢٨٨ ـ وعن ابن عمر ، عن رسول الله قل قال: (إذا استأذّنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فَأَذْنُوا الهنّ).

لفظ رواية البُخاري (٢).

وعند أبي داود: (لا تمنمُوا نساءَكم المساجدَ، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ)".

٢٨٩ ـ وعن بُسْـ ربن ســعيد: أن زينــ بالثَقَفيَّة كــانت تُحدُّث عن رسول الله ﷺ أنه قال: فإذا شَهِدَتْ إحداكنَّ العِشاءَ فلا تَطيَّبْ تلك
 الليلة .

أخرجه مسلم<sup>(1)</sup>.

١٩٠ - وعند البُخاري عن أبي موسى الله قال: قال النَّبِيُ : الله النَّبِيُ : أَعظمُ الناس أجراً في الصلاة أبعدُهم، فأبعدُهم ممشى، والذي يُنتظرُ الملاة حتى يُصلِّي ثم ينام الأمام أعظمُ أجراً من الذي يُصلِّي ثم ينام (١٠).

<sup>(\*)</sup> لم يقل (م): (أو مِرْمَاتَين حسنتَينِ). المِرْمَاة: بالكسر أفصح، وهي السهم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦١٨)، ومسلم (٦٥١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۸۲۷)، ومسلم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٤٣).

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري (٦٢٣).

١٩٩١ ـ وعن ابن عباس ، عن النّبيِّ ﷺ قال: «مَن سمع النداءَ، فلم يأتِه فلا صلاةً له إلا مِن عذرٍ». اخرجه ابن ماجر(<sup>©(۱)</sup>.

۲۹۲ ـ وروى مالك، عن نافع: أن ابنَ عمرَ أذَّن بالصلاة في ليلةٍ ذاتِ بردِ وريح، فقال: ألا فصلُّوا في الرَّحال، ثم قال: كان رسولُ الله ﷺ يَامُ المُؤذِّنَ إذا كانت ليلةٌ باردةٌ أو ذاتُ مطرٍ في السفر أن يقولَ: ﴿الاَ صلُّوا في الرِّحال)('').

وفي رواية عبيدالله عن نافع: أن رسولَ الله على كان يأمرُ المُسؤذُنُ إذا كانت ليلةٌ باردةٌ أو ذاتُ مطرِ في السفر أن يقولَ: ﴿الا صلُّوا في رحالكم،.

متفق عليه، واللفظ الثاني لمسلم<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية محمد بن إســـحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى مُؤذُّنُ رسولِ الله ﷺ بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرَّة (\*\*\*ناه).

٢٩٣ ـ وعن عبد العزيز بن صهيب قال: سُئل أنسٌ عن النُّوم، فقال:

<sup>(\*)</sup> رجاله على شرط مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> أخرجه أبو داود، وابن إسحاق صدوق.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۷۹۳).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۳۵)، ومسلم (۱۹۷).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٠٦)، ومسلم (٦٩٧).

<sup>(</sup>٤) القرَّة: الباردة.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١٠٦٤).

قال رسولُ الله ﷺ: «مَن أكلَ من هذه الشجرة فلا يَقرَبُننَا، ولا يُصلِّي معنا». لفظ مسلم، وهو متفق عليه (١٠).

748 - وعن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: شهدتُ مع النبِيِّ ﷺ حَجَّةً، فصلَيتُ معه الصبح في مسجد الخَيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلَينِ في آخر القوم لم يُصليًا معه، فقال: عليَّ بهما، فجيء بهما تُرعد (٣) فرائشُهما (٣)، فقال: قما متعكما أن تُصليًا؟؟ فقالا: يا رسولَ الله! إنا قد كنا صليًّنا في رِحالِنا، فقال: قفلا تفعلا، إذا صليَّتُما في رِحالِكما ثم أتيتُما مسجدَ جماعة فصلُوا معهم؛ فإنها لكما نافلةً».

أخرجه التُّرْمِذي وصحَّحه (\*)(٤).

٢٩٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قال: كان رسولُ الله ﷺ يُعلَّمُنا يقول:
 دلا تُبايرُوا<sup>(٥)</sup> الإمام، فإذا كبّر فكبّرُوا، الحديث.

أخرجه مسلم (٦).

وفي رواية مصعب بن محمد عند أبي داود: ﴿إنما جُعل الإِمامُ لِيُؤتُّمُّ

## (\*) وأبو داود والنَّسائي.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨١٨)، ومسلم (٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) أي: ترجف وتضطرب.

<sup>(</sup>٣) جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢١٩)، وأبو داود (٥٧٥)، والنسائي (٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) أي: لا تسبقوه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٥٤).

به، فإذا كبَّر فكبَّرُوا، ولا تُكبِّرُوا حتى يُكــبِّرَ، وإذا ركــع فاركعــوا، ولا تركموا حتى يَركعَ).

> وفيه: (فإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يَسجدَ)(١). ومصعب بن محمد قد رُشِّق.

797 - وروى أبو إسحاق، عن عبدالله بن يزيد قال: قال لي البسراء - وهو غيرُ كَذُوب ــ: إنهم كانوا يُصلُّون خلفَ رسول الله ﷺ، فإذا رفع رأسّه من الركوع لم أَرَ أحداً يُحني ظهرَ، حتى يضعَ رسولُ الله ﷺ جبهته على الأرض، ثم نَجْرٌ من ورائه سُجَّداً.

متفق عليه، واللفظ لمسلم<sup>(۲)</sup>.

۲۹۷ - وعن أبي سعيد الخُذري ﴿ : أن رســـولَ الله ﷺ رأى في أصحابه تأخَّراً، فقال لهم: (تقدَّمُوا فَأَتَمُوا بي، وَلَيْاتَمَّ بكم مَن بعدكــــم، لا يزالُ قومٌ يتأخَّرُون حتى يُؤخِّرَهم اللهُ تعالى).

أخرجه مسلم (٣).

٢٩٨ ـ وعن عائشة على قالت: كان رسولُ الله على يمسلّي من الليل في حُجريّه، وجدارُ الحُجرةِ قصيرٌ، فرأى الناسُ شخصَ النّبيّ على، فقام ناسٌ يُصلُّون بصلاته، فأصبحوا يتحدّثون بذلك، فقام الليلة الثانية، فقام معه أناسٌ يُصلُّون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً، حتى إذا كان بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٧٨)، ومسلم (٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٣٨).

جلس رسولُ الله ﷺ، لم يخرجُ، فلما أصبح ذكرَ ذلك الناسُ قال: فقال: (إني خشيتُ أن تُكتَب عليكم صلاةُ الليلِ».

لفظ رواية البُخاري<sup>(١)</sup>.

۲۹۹ ـ وعند مسلم في رواية زيد بن ثابت: أن النَّبِيِّ ﷺ اتخذَ حُجرةً في المسجد من حصيرٍ، فصلَّى فيها رسولُ الله ﷺ حتى اجتمع إليه ناسٌ، ثم فقدوا صوتَ رسول الله ﷺ، فظنُّوا أنه قد نام، الحديث.

وأصله متفق عليه<sup>(٢)</sup>.

٣٠٠ وعن جابر بن عبدالله الله قال: صلّى معاذُ بنُ جبل الأنصاريُ
 لأصحابه العِشاءَ فطوّل عليهم، فانصرف رجلٌ مِنّا<sup>(٢)</sup> فصلّى، الحديث.

لفظ مسلم، وأصله متفق عليه <sup>(۱)</sup>. وفي حديث لمسلم: فانحرف رجلٌ فسلَّم، فصلَّ*ي وحدَه <sup>(۵)</sup>.* 

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۸۱)، والبخاري (۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «منهم»، وجاء فوقها (خ).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٦٥)، والبخاري (٦٦٩).

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم (۲۵).

<sup>(</sup>٦) أي: يمشى بينهما متكناً عليهما يتمايل إليهما.

تُخُطَّان في الأرض، حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسَّه ذهب أبو بكر يتاخَّر، فأَومَّا إليه رسولُ الله ﷺ، فجاء النَّبيُّ ﷺ حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يُصلِّي قائماً، وكان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي قاعداً، يَقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ﷺ، والناسُ يقتدون بصلاة أبي بكر.

متفق عليه، واللفظ للبُخاري<sup>(١)</sup>.

٣٠٢ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ: أن رســـولَ الله ﷺ قال: ﴿إذَا صلَّى أَحْدُكُم بِالنَّاسُ فَلْيُحْفَّفُ؛ فإن فيهم السقيمَ والضعيفَ والكبيرَ، وإذَا صلَّى أَحَدُكُم لنفسه فَلْيُعلوَّلُ ما شاءً.

متفق عليه<sup>(۲)</sup>.

٣٠٣ - وعن عمرو بن سَلِمَة الله الله بماء معرً الناس، وكان يعرُّ بنا الركبانُ فنسَالُهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجلُ؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أو حَى إليه كذا، فكنتُ أحفظ ذلك الكلام، فكانما يُقرُّ<sup>(1)</sup> في صدري، وكانت العربُ تَلَوَّم (<sup>1)</sup> بإسلامها، فيقولون: اتركوه وقومَه؛ فإنه إن ظهرَ عليهم فهو نبيٌّ صادقٌ. فلما كانت وقعةُ أهل الفتح بادرَ كلُّ قوم بإسلامهم، ويدرَ أبي قومي بإسلامهم، فقال: جنتُكم والله من عند نبيٌّ الله حمّاً، قال: (صلُّوا صلاةً كذا في حين كذا، وصلاةً

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٨١)، ومسلم (٤١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧١)، ومسلم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) أي: يثبت.

<sup>(</sup>٤) أي: تنتظر.

كذا في حين كذا، فإذا حضرَتِ الصلاةُ فَلْيُؤذَّنُ لكم أحدُكم، وَلْيُوتَكم أَكْثُرُكم قِرآناً و. فنظروا فلم يكنْ أحدٌ أكثرُ قرآناً مني اللها كنتُ أتلقَّى من الرُّكُبان، فقلَّمُوني بين أيديهم وأنا ابنُ ستَّ سنين أو سبع سنين، وكانت عليَّ بُردةٌ، فكنتُ إذا صلَّيتُ فسجدتُ تقلَّصَتْ عني (١١)، فقالت امرأة من الخي : ألا تُغطُّون عنا استَ قارئكم؟ فاشترَوا لي قميصاً، فما فرحتُ بشيءِ فرحى بذلك القميص.

أخرجه البُخاري(٢).

أخرجه مسلم.

وفي رواية له مكان (سِلْماً»: (سنّاً».

وفي رواية: ﴿ يَوُّمُّ القومَ أقرؤُهم لكتـــاب الله وأقدمُهم قراءةً، فإن

<sup>(</sup>١) أي: ارتفعت إلى أعالى البدن.

 <sup>(</sup>١) أي: ارتفعت إلى أعالي الب
 (٢) رواه البخاري (٤٠٥١).

<sup>(</sup>٣) أي: إسلاماً.

١١) اي: إسلاما.

<sup>(</sup>٤) أي: فيما يملكه.

<sup>(</sup>٥) التكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به.

٣٠٥ ـ وعن عبدالله بن مسعود ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لِيَلِينِي منكم أولو الأحلام والنَّهي(٢)، ثم الذين يَلونهم، ثلاثاً، وإياكم وهَيشاتِ الأسواقِ».

لفظ مسلم<sup>(٣)</sup>.

والهَيش: العَيث، ويـقــــال هاش: إذا عاث، وكأن المراد الفتن والهيج.

٣٠٦ وعن أنسس بن مالك ﷺ: أنَّ رسسول الله ﷺ قال: ارْصُّوا صفوفكم وقارِبُوا بينَها، وحاذُوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده! إني لاَّرى الشياطينَ تدخل من خَلَل الصفوف، كأنها الحَذْثُ.

أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح<sup>(1)</sup>.

والحَذُف \_ بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة معاً \_: غنم صغار، يقال: من غنم الحجاز.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۳).

<sup>(</sup>٢) أولو الأحلام: هم العقلاء، وقيل: البالغون، والنُّهي: العقلاء.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٦٦٧).

٣٠٧ ـ وعن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: اخيرُ صفوفِ الرجال أولُها، وشرُها آخرُها، وخيرُ صفوفِ النساء آخرُها، وشرُّها أولُها؛ ((١٠٠٠).

٣٠٨ ـ وعن ابن عباس ﷺ قال: بتُّ عند خالتي ميمونة، فقام النَّبِيُّ ﷺ يُصلِّي من الليل، فقمتُ عن يساره، فأخذَ برأسي وأقامَني عن يمينه (١٦).

٣٠٩ وعن أنس بن مالك ، قال: صلَّيتُ أنا ويتيمٌ في بيتنا خلفَ
 النَّبِيّ ﷺ، وأمّى خلفَنا أمُّ سُلَيم (٣٠).

لفظ البُخاري فيهما.

٣١٠ ـ وعن الحسن، عن أبي بَكْرةَ ﷺ: أنه انتهى إلى النَّبِيُ ﷺ وهو راكعٌ، فركع قبل أن يَصِلَ إلى الصف، فذكر ذلك للنَّبِيُ ﷺ، فقال: «زادُك اللهُ حِرْصاً، فلاً<sup>()</sup> تَعُمْهُ.

أخرجه البُخاري<sup>(٥)</sup>.

٣١١ ـ وعن عمرو بن راشد، عن وابصةَ بنِ مَعبَد ﷺ: أن النَّبِيَّ ﷺ رأى رجلاً يُصلِّى خلفَ الصف وحدَه، فأمرَه أن يُعيدَ.

<sup>(\*)</sup> أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦٧)، ومسلم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: (ولا)، وجاء فوقها (خ).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٥٠).

رواه أبو داود وغيره(١)(٩)، وقال أحمد: حديثُ وابصةَ حسنٌ، وقال ابن المنذر: نُبَّت الحديثَ أحمدُ وإسحاقُ.

٣١٢ ـ وعن أبي هريرةَ ﴿ عن النَّبِيِّ ﴾ قال: ﴿إذَا سمعتُم الإقامةَ فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينةُ والوقارُ، ولا تسرعوا؛ فما أدركتُم فصلُوا، وما فاتكم فأتِمُوا).

اللفظ للبُخاري، وهو متفق عليه (٢) وقد اختُلف في هـذه اللفظة؛ فقيل: ﴿ فَالْتِهُوا ۗ ، وقيل: ﴿ فَاقَضُوا ۗ ، وكلاهما صحيح .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۵) ورواه ابن حبان في الصحيحه، وأطال الكلام في ذلك، وروى أيضاً حديث علي بن
 شبيان في ذلك .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٦١٠)، ومسلم (٦٠٢).



٣١٣ ـ عن جابر ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿أَفْضَلُ الصلاةِ طُولُ القُنه تِ (\*(١)(٢).

٣١٤ - وعن ربيعة بن كعب الأسلمي الله قال: كنتُ أبيتُ عند النَّبِيِّ اللهِ فَالَ: كنتُ أبيتُ عند النَّبِيِّ اللهِ فَالَيه بوصوبه وحاجته، فقال لي: (سَلْك اللهُ فَالَت فَالَ: (أو غير ذلك؟)، قلت: هو ذلك. قال: (فَأَعِنِي على نفسك بكثرة السجود)(\*)(").

٣١٥ ـ وعن ابن عمر ﴿ قَالَ: حفظتُ مِن النَّبِيِّ ﷺ عشرَ ركعاتِ: ركعتَينِ قبلَ الظهر، وركعتَينِ بعدها، وركعتَينِ بعدَ المغرب في بيته، وركعتَينِ بعدُ الجِشاء في بيته، وركعتَينِ قبلَ صلاة الصبح؛ وكانت ســــاعةً لا يُدخَل على النَّبِيِّ ﷺ فيها، حدَّثْني حفصةُ: أنه كان إذا أذَّن المُوذَّنُ

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> أخرجوه إلا البُخاري واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) المراد بالقنوت هنا: القيام.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٨٩).

وطلع الفجرُ صلَّى ركعتين.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه(١).

ولمسلم: وبعدَ الجمعة ركعتَينِ، ولم يذكر: ركعتَينِ قبلَ الصبح(٢).

٣١٦ ـ وعن عائشةَ ﷺ: أن النَّبِيِّ ﷺ كان لا يَدَعُ أَربعاً قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغَدَاة.

رواه البُخاري<sup>(٣)</sup>.

٣١٧ - وروى التُرمِذي من حديث أمَّ حبيبة زوجِ النَّبِيُّ ﷺ قالت:
 سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: (مَن حافظَ على أربعِ ركَعاتِ قبلَ الظهر
 وأربع بعدَها حرَّته اللهُ على الناره.

قال: هذا حديث صحيح، غريب من هذا الوجه(؟).

وقال: هذا حديث حسن (\*)(٥).

#### (\*) ورواه ابن خُزيمة في اصحيحه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۸۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٤٢٨)، وأبو داود (١٢٦٩)، والنسائي (١٨١٦).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٤٢٩).

قلت: وبعضُهم يُصحُّحُ روايةَ عاصم هذا عن عليٌّ ﷺ 🌯.

٣١٩ - وروى مسلم، عن أنس بن مالك ﷺ حديثاً فيه: وكنا نُصلّي على عهد رسول الله ﷺ ركعتينِ بعد غروب الشمس قبلَ صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسولُ الله ﷺ صلاًهما؟ قال: كان يَرَانا نُصلّيهما فلم يأمرنا، ولم يَنهَنا (١٠).

٣٢٠ - وروى البُخاري من حديث عبدالله المُزَني، عن النَّبِيُ قال: (صلُّوا قبلَ صلاة المغرب ـ قال في الثالثة ـ: لمن شاء)؛ كراهية أن يتخذها الناسُ سُنَّة (\*\*)(١).

٣٢١ـ وعن عائشةَ أمَّ المؤمنين ﷺ: أنها سُئلت عن صلاةِ رسولِ الله ﷺ بالليل؟ قالت: كان يُصلِّي بالناس العِشاءَ، ثم يرجع إلى أهله فيُصلِّي أربعاً، ثم

قال ابن خُزيمةً: حدثنا محمد بن العلاء بن كُريب، ثنا ابن مبارك، عن كَهْمَس بن الحَسن، ح وثنا بُندَار، ثنا بندَار، ثنا بندَار، ثنا الجُريري وكَهْمَس، ح وثنا بُندَار، ثنا سعيد الجُريري، ح وثنا أحمد بن عَبْدَة، ثنا سُليم، ثنا سالم بن نوح العطّار، ثنا كَهْمَس، جميعاً عن عبدالله بن بُريدة، عن عبدالله بن مُعْفَل، عن النبيّيُ ﷺ قال: «بينَ كلَّ أَفَائِينَ صلاةً، بينَ كلِّ أَفَائِينَ صلاةً، ثم قال في النالثة: «لَمَن شَاءً»، هذا حديث أي كُريب وأحمد بن عَبْدَة، زاد أبو كُريب: في النالثة: ولمَن شَاءً»، قال المغرب ركمتين.

 <sup>(\*)</sup> وثَّقه عليُّ بنُ المَدِيني والنَّسائي والعِجْلى، وصحَّحُوا حديثه، وكذلك غيرهم.

<sup>(\*\*)</sup> رواه ابن حِبَّان وزاد: أن النَّبِيِّ ﷺ صلَّى قبلَ المغرب ركعتَينِ.

رواه مسلم (۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٢٨).

يأوي إلى فراشه، الحديث.

أخرجه أبو داود<sup>(♦)(۱)</sup>.

٣٢٢\_وعنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي ركعتَي الفجر، فيُخفُّفُ، حتى إني لأقولُ: هل قرأ فيها<sup>(١)</sup> بأمُّ الكتاب؟(۞۞(٣)

٣٢٣ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قرأ في ركعتَي الفجر: ﴿ قُلْ بَنَا أَبُمُ اللَّكَ فِيرُونَ ﴾ ، و﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ (٢٠) .

٣٢٤ وعن ابن عباس ﴿ قَالَ : كان النبُّ ﷺ يقرأ في ركعتَي الفجر في الأولى منهما: ﴿ قُولُواْ مَامَكَا بِاللَّهِ وَمَا آَزُلِ إِلْمَنَا ﴾ [المَّذة ١٣٦] الآية التي في البقرة ، وفي الأخيرة منهما: ﴿ مُولُواْ مَامَكَا بِالقَوْرَائَهَ لِمَنْ إِلْكَا الْمُسْرِلُمُونَ ﴾ [ال عمران ٢٥] (٥).

أخرجهما مسلم.

( ١٠٠٠) متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>金) وفيه انقطاعٌ من جهة أن زُرارةَ بنَ أوفي لم يتسع من عائشة فيما قبل، وفي ذلك نظر، وقد روى أبو داود أيضاً من حديث شُرّيح بن هانئ، قال: سألتُ عائشةٌ عن صلاة رسول الله ﷺ، فقالت: ما صلَّى رسولُ الله ﷺ اليشاءَ تقلَّ، فنخل عليَّ إلا صلَّى أربع ركعاتٍ أو ستَّ ركعاتٍ، الحديث، وفي إسناده مقاتل بن بَشير العِجْلي، وابنُ حِبَّان ذكره في كتاب «الثقات» ولم يُضمَّقه أحدٌ، وياقي رجاله مُحتجٌ بهم في «الصحيح».

<sup>(</sup>۱) رواه أب داود (۱۳٤۸).

 <sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «فيهما»، وجاء فوقها (خ).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١١٨)، ومسلم (٧٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٧٢٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٧٢٦).

٣٢٥ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: كان النبي ﷺ إذا صلَّى ركعتَي الفجر
 اضطجع على جنبه الأيمن.

لفظ رواية البُخاري، وهو متفق عليه(١).

٣٢٦ ـ وروى مالك، عن نافع وعبدالله بن دينار، عن ابن عمر ﷺ: أن رجلاً سأل النَّبِيِّ ﷺ عن صلاة الليل؟ فقال رسولُ الله ﷺ: اصلاةُ الليل مَثنَى مُتنى، فإذا خشي أحدُكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدةً تُويِّرُ له ما قد صلَّى».

متفق عليه (٢).

٣٢٧ ـ وعند أبي داود من حديث يُعلَى، هو ابن عطاء، عن عليّ بن عبدالله البارِقي، عن ابن عمر، عن النّبيّ ﷺ قال: (صلاةُ الليل والنهار مُثنّى مُثنّى).

ورواه ابن خُزيمةً في اصحيحه ١٩٠١).

وسُثل البُخاريُّ عن حديث يَعلَى، أصحيحٌ هو؟ فقال: نعم. وخالَفَ النَّسائيُّ فقال: هذا الحديثُ عندي خطأ، والله أعلم.

٣٢٨\_ وعن أبي هريرة ﷺ، يرفعه، قال: سُئل يعني: النَّبِيِّ ﷺ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ الصلاة المكتوبة؟ وأيُّ الصيامِ أفضلُ بعدَ شهر رمضان؟ فقال: «أفضلُ الصلاةِ بعدَ الصلاة المكتوبة الصلاةُ في جوف

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱۰۷)، ومسلم (۷۳۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٢٩٥)، وابن خزيمة (١٢١٠).

الليل، وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهوِ رمضانَ صيامُ شهوِ اللهِ المُحرَّمِ». انفرد به مسلم''.

٣٢٩ ـ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال له: «أحبُّ الصلاةِ إلى الله صلاةُ داودَ، وأحبُّ الصيامِ إلى الله صيامُ داودَ، كان ينامُ نصفَ الليل، ويقوم ثلثَه، وينام سدُسَه، ويصوم يوماً ويُفطرُ يوماً.

لفظ البُخاري(٢).

انفرد به مسلم (۳).

٣٣١ - وعن ابن عباس ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ كان يقول إذا قام إلى الصادة من جوف الليل: «اللهم لك الحمدُ أنتَ نورُ السماوات والأرض، ولك الحمدُ أنتَ ربُّ السماوات والأرض، ولك الحمدُ أنتَ ربُّ السماوات والأرض، ولك الحمدُ أنتَ ربُّ السماوات والأرض ومَن فيهنَّ، أنتَ الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولقاؤُك حقُّ، والله، حقُّ، اللهم لك أسلمتُ، وبك

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱۲۳).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۰۷۹)، ومسلم (۱۱۵۹).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٦٥).

آمنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنبتُ، ويك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ واخَّرتُ، وأَسررتُ وأَعلنتُ، أنتَ إلهي لا إلهَ إلا أنتَ. لفظ مسلم، وهو منفق عليه (١).

٣٣٧\_وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: [يا عبدالله ا لا تكنُ مثلَ فلان؛ كان يقوم الليلَ، فترك قيامَ الليلَ.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه(٢).

٣٣٣ ـ وعن عاصم بن ضَمْرَةَ، عن عليَّ ﷺ قال: قال رسولُ اللہ ﷺ: ﴿ يَا أَهلَ القرآن! أُوتِرُوا؛ فإن اللهَ وَتُرُ يِحبُّ الوترَّ .

أخرجه أبو داود، وعاصم يُخرِّج له الحاكمُ في «المستدرك» (٣).

٣٣٤ ـ وعن عبدالله بن عمر ﷺ عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «اجعلُوا آخرَ صلاتِكم بالليل وثراً.

أخرجه النُخاري(١)(٤).

أخرجه أبو داود (\*\*)(٥).

<sup>(\*)</sup> ورواه مسلم أيضاً.

<sup>(\*\*)</sup> ورجاله على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٦٩)، ومسلم (٧٦٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۱۰۱)، ومسلم (۱۱۵۹).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٤١٦)، والنسائي (١٦٧٥)، وابن ماجه (١١٦٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٥٣)، ومسلم (٧٥١).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١٣٥١).

وقد روى مسلم هاتين الركعتينِ بعد الوِتر جالساً، من حديث سعد بن هشام، عن عائشةً، وليس فيه القيامُ إذا أراد أن يَركعَ.

وفي رواية الحسن عن سعد: يقرأ فيهما: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَيْرُونَ ﴾، و﴿إِذَا زُلِلِتَ ﴾.

٣٣٦ ـ وروى أبو داود من حديث أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد: أنه دخل على عائشة هي المالها عن صلاة رسول الله هي بالليل، فقالت: كان يُصلِّي ثلاث عَشْرةَ ركعة من الليل، ثم إنه صلَّى إحدى عشرةَ ركعة، وترك ركعتين، ثم قُبِضَ حين قُبِضَ وهو يُصلِّي من الليل تسعَ ركعات، آخرُ صلاته من الليل الوترُ.

أخرجه ابن خُريمةً، عن شيخ أبي داود، فأبدل الأسودَ بمسروقِ، وقيل: إن روايةً أبي داود أصغُ (<sup>(0)()</sup>.

٣٣٧ ـ وعن طَلْق بن عليُّ ﷺ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

<sup>(\*)</sup> قال ابن خُزيمة في وصحيحه: حدثنا مُوطل بن هشام، ثنا إسماعيل، يعني: ابن عُيليّة، عن منصور بن عبد الرحمن، وهو النُذاني الذي يقال له: الأُسْلُ، عن أبي إسحاق الهَشلاني، عن مسروق: أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله ﷺ بالليل، فقالت: كان يُصلِّي ثلاث عشرة ركمة من الليل، ثم إنه صلَّى إحدى عشرة ركمة من الليل، ثم أبه من الليل تسمّ ركماتٍ، آخرُ صلاته من الليل الوتر، ثم وبما جاء إلى فراشه هذا، فيأتيه بلالٌ، فيؤذهُ بالصلاة،.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٣٦٣)، وابن خزيمة (١١٦٨).

#### الا وِترانِ في ليلةٍ)(١).

أخرجه أبو داود أطولَ منه، والتُّرُمِذي وقال: حديث حسن غريب. قيل: وغيره يُصحُّح الحديث<sup>(١٥)(٢)</sup>.

٣٣٨ ـ وعن أُبَيِّ بن كعب ﷺ: أن رســولَ الله ﷺ كان يُوتر بثلاثِ ركعاتٍ: يقرأ في الأولى بـ ﴿ مُنْ يَكِا أَبُكُ الْأَنْفَلَ ﴾، وفي الثانية بـ ﴿ قُلْ يَكَا أَبُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكَدُ ﴾، ويقننتُ قبلَ الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: «سبحانَ المَلكِ القُدُّوسِ»، ثلاثَ مراتٍ، يُطيل في أخرهنَّ.

قال الإمام أحمد في «المسند»: حدثنا محمد بن سَلَمة، عن خُصَيف، عن عبد العزيز بن جُربِج قال: سألتُ عائشة ألم المومنين: بائي شيء كان يُوتر رسولُ الله ﷺ؟ قالت: كان يقرأ في الركعة الأولى بـ﴿مَنِج المَمْرَوَانَ الْخَلْلُ﴾، وفي الثانية بـ﴿فَلَ عَلَمَهُ أَصَدُ فِي وَاللَّهِ بِــ﴿فَلَ عَلَمُهُ أَصَدُهُ وَالمُعوذَين.

روى الحاكم بإسناده عن محمد بن أنس، ثنا الأعمش، عن طلحة وزُنيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبَرَى، عن أبيه، عن أُبَيِّ: كان رسولُ الله ﷺ يوتر بـ ﴿ شَيِّعُ ﴾ و﴿ قُلْ لِلْبَرِكَ كَغُوا ﴾ و(الله الواحد الصمد)، صحّحه الحاكم، ومحمد رازيٌ تفرد بأحادث.

<sup>(\*)</sup> رجاله كلُّهم ثقات.

<sup>(\*\*)</sup> وقد رُوي مُرسَلاً وموقوفاً، والذين رفعوه ثقات.

<sup>(</sup>١) يعنى: من أوتر في آخر اللليل ثم صلى بعد ذلك لا يعيد الوتر.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (١٦٩٩).

٣٣٩\_وعن عائشة ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ يُصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعةً، يُوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها(١٢٢١).

٣٤٠ ـ وعنها ﷺ قالت: مِن كلِّ الليلِ أَوترَ رسولُ اللہ ﷺ، وانتهى وِترُه إلى السَّحَرِ.

أخرجهما مسلم<sup>(٣)</sup>.

٣٤١ - وعن جابر ﷺ قال: سمعتُ النَّبِيُّ ﷺ يقول: «الْيُكم خافَ أن لا يقومَ من آخر الليل فَلْيُوتِرْ، ثم لِيَرقُدْ، ومَن وَلِقَ بقيام الليل فَلْيُوتِرْ من آخره؛ فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضلُ».

انفرد به مسلم (٤).

٣٤٧ - وعن ابن عمر ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿إِذَا طلع الفجرُ فقد ذهبَ كلُّ صلاة الليل والوترُ؛ فأوثرُوا قبلَ طلوع الفجرِ».

أخرجه التُرْمِذي من حديث سليمان بن موسى، وقيل: إنه تفرد به، والبُخاري تكلَّم فيه من أجل أحاديثَ تفرد بها، قيل: هذا منها.

وقال التُّرْمِذي: لم أسمع أحداً من المتقدمين تكلَّم في سمليمان بن موسى، وسليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهذا أحد أنواع الإيتار.

 <sup>(</sup>۱) وهدا احد انواع الإيتار.
 (۲) رواه مسلم (۷۳۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٤٥)، والبخاري (٩٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٤٦٩).

٣٤٣ ـ وعن أبي سعيد الخُدْري ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن نامَ عن وتره، أو نسيه، فَلْيُصلَّه إذا ذكرَه».

أخرجه أبو داود<sup>(۱)(۱)</sup>.

عدد عن أبي هريرة ﷺ قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاثٍ: صيامِ ثلاثةِ أيام من كلَّ شهوٍ، وركعتي الضُّحى، وأن أُوترَ قبلَ أنْ أنامَ "".

٣٤٥ ـ وعن أمَّ هانئ ﷺ قالت: ذهبتُ إلى رسول الله ﷺ عامَ الفتح، فوجدتُه يغتسل، وفاطمةُ ابنتُه تستره بثوب، قالت: فسلَّمتُ عليه، فقال: (مرحباً بأمَّ هانئ بنتُ أبي طالب، فقال: (مرحباً بأمَّ هانئ )، فلما فرغ من غُسله قام فصلَّى ثماني ركماتِ مُلتحفاً في ثوبِ واحدٍ، فلما انصرف قلتُ: يا رسولَ الله! زعم ابنُ أمِّي عليُّ بنُ أبي طالب أنه قاتلٌ رجلاً أجرتُه، فلانَ بن هُبيرة، فقال رسولُ الله ﷺ: (قلد أُجرتُها مَن أُجرتِ يا أمَّ هانئ )، فقالت أمُّ هانئ : وذلك ضحى.

لفظ مسلم فيهما <sup>(٣)</sup>.

٣٤٦ ـ وعن زيد بن أرقمَ ﷺ قال: خرج رســولُ الله ﷺ على أهل

<sup>(﴿)</sup> رجاله ثقات كلهم. قال ابن حِبَّان في «الأنواع» أخيرنا محمد بن إسحاق بن خُويمة، ثنا عَبْدة بن عبدالله، ثنا أبو داود الطَّيَالِسي، ثنا هشام الدَّسْتَوائي، عن قنادة، عن أبي نَضْرة: عن أبي سعيد الخُدْري: أن رسولَ الله ﷺ قال: «مَن أدركَ الصَّبِحَ ولم يُوثَرْ فلا وِتَرَله».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱٤٣١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۸۸۰)، ومسلم (۷۲۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٣٣٦).

قُبَاءِ وهم يُصلُّون، فقال: (صلاةُ الأوَّابين إذا رَمِضَتِ الفِصَالُ<sup>(۱)</sup>). انفرد به مسلم<sup>(۱)</sup>.

٣٤٧ - وعن عاصم بن ضَمْرة، عن عليً بن أبي طالب ﷺ قال: كان رسولُ الله ﷺ قار رمح أو رمحينٍ، وسولُ الله ﷺ قار رمح أو رمحينٍ، كَمُّ أَمهل حتى إذا ارتفع الضَّمى ( عتينٍ، ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضَّمى ( على المُسْمى ) المُسْمى ( كعات قبل الظهر حين تزول الشمس ، الحديث .

لفظ رواية النَّسائي<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية حُصين له: ويجعل التسليمَ في آخر ركعة، يعني: من الأربع ركعات. وعاصم تقدَّم.

٣٤٨ ـ وعن جابر بن عبدالله الله قال: كان رسولُ الله الله يُعلَّمُنا السودة من القرآن، يقول: ﴿ الله الستخارة في الأمورِ كلَّها، كما يُعلَّمُنا السورة من القرآن، يقول: ﴿ اللهم إني أَحدُكم بالأمر فَلْيَرَكُ ركعتَينِ من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أَستخيرُك بعلمك، وأَستقدرُك بقدرتك، وأَسألُك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدرُ ولا أقدرُ، وتَعلمُ ولا أعلمُ، وأنتَ علاَّمُ المُنيوبِ، اللهم إن

الضُّحى: أول والنهار، والضَّحاء: ارتفاع النهار.

 <sup>(</sup>١) وهي أن تحمى الرمضاء وهي الرَّمل، فتبرك الفِصال من شدة حرَّها وإحراقها أخفافها.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷٤۸).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٣٣٨).

كنتَ تَعلمُ أَن هذا الأمرَ خيرٌ لي في دِيني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدُرُه لي ويسَّره لي، ثم بارِكُ لي فيه، وإن كنتَ تَعلمُ أن هذا الأمرَ شرِّ لي في دِيني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرِفْه عني واصرِفْني عنه، واقدُرْ لي الخيرَ حيث كان، ثم أَرضيني به ®. قال: ويُسمِّي حاجتَهه.

انفرد به البُخاري<sup>(١)</sup>.

# فصا

٣٤٩ ـ عن أبي هريرةَ ﴿ قال: كان النَّبِيُّ ﴾ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ﴿ الدِّمَ نَ مَنْهِ فُلُ ﴾ .

لفظ البُخاري(٢).

٣٥٠ ـ وعن ابن عباس الله قال: ﴿ مَنَ ﴾ ليس من عزائم (") السجود، وقد رأيتُ النَّبِعُ ﷺ يَسجد فيها (أ).

٣٥١ ـ وعنه: أن النَّبيِّ على سجد بـ (النجم)، وسجد معه المسلمون

## (**\***) ليست في (خ) (ه)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٥١)، ومسلم (٨٨٠).

<sup>(</sup>٣) المراد بالعزائم: ما وردت العزيمة على فعله.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٠١٩).

<sup>(</sup>٥) قلت: يعنى: «به».

والمشركون والجِنُّ والإنسُ(١).

٣٥٧ ـ وعن زيد بن ثابت ﷺ قال: قرأتُ على النَّبِيِّ ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ ﴾، فلم يَسجدُ فيها.

متفق عليه، واللفظ للبُخاري(٢)، واللذان قبلَه انفرد بهما.

٣٥٣ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: سجَدْنا مع النَّبِيِّ ﷺ في ﴿إِذَا ٱلسَّمَانُهُ انشَقَتَ ﴾ و﴿أَقُواْ إِلَيْهِ رَبِّيهِ ٱلْذِيءَلَقَ ﴾ .

لفظ مسلم<sup>(۱)</sup>.

٣٥٤ ـ وعن البراء ﴿ قال: بعث النَّبِيُّ ﷺ خالدَ بنَ الوليد إلى البَمَن يدعوهم إلى الإسلام، فذكر الحديثَ في بعثه عليًا وإقفاله خالداً، ثم في إسلام مُمندان قال: فكتب عليٌّ ۞ إلى رسول الله ﷺ بإسلامهم، فلما قرأ رسولُ الله ﷺ الكتابُ خوَّ ساجداً، ثم رفع رأسَه فقال: «السلامُ على مَمْدانَ».

أخرجه البَيْهَقي في «المعرفة» وقال: هذا إسناد صحيح (٤)(٥).

. . .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٢٣)، ومسلم (٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) جاء على هامش الأصل: «بلغ».

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١١٧٣).



٣٥٥ عن عائشة ﷺ قالت: أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في اللهور، وأن تُطيّب وتُنظّف .

أخرجه أبو داود<sup>(۱)(۱)</sup>.

٣٥٦ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أن رســـول الله ﷺ قال: ﴿قَاتُلَ اللهُ اليهودَ، اتَّخَذُوا قبورَ أُنينائهم مساجلًا.

متفق عليه (٢).

٣٥٧ \_ وعن ابن عمر ﷺ: أنه كان ينام وهو شائبٌ أعزبُ \_ لا أهلَ له \_ في مسجد رسول الله ﷺ.

لفظ البُخاري(٣).

ورواه التُرْمذي أيضاً مُرسَلاً، ومسنداً، وإسناد أبي داود على شرط الصحيحين.
 والدُّور: القبائل والمَحالُ.

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٢٦)، ومسلم (٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٢٩).

٣٥٨ - وعن أبي هريرة ﷺ قال: بعث رسولُ الله ﷺ خيلاً قِبَلَ نجدٍ، فجاءت برجلِ من بني حَنيفة يقال له: ثُمامةُ بنُ أثال، فربطوه بساريةٍ من سَوارى المسجد، الحديث.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه(١).

٣٥٩ - وعند: أن عمر مرَّ بحسان بنِ ثابت وهو يُنشد الشَّسعرَ في المسجد، فلحظ إليه، فقال: قد كنتُ أُنشد وفيه من هو خيرٌ منك، ثم التفت إلى أبي هويرة فقال: أنشدُك بالله! أسمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «أَجِبُ عني، اللهم أيندُه برُّوح القُدُس؟ قال: اللهم نعم.

لفظ مسلم (٢).

٣٦٠ - وعنه قال : قال رسولُ الله ﷺ: (مَن سمع رجلاً يَنشُدُ ضالَةً في المسجد فَلْيَقلُ: لا ردَّها اللهُ عليك؛ فإن المساجدَ لم تُبُنَّ لهذا؛.

أخرجه مسلم<sup>(۱)</sup>.

٣٦١ - وعنه، عن النّبي عن الله قال: (إذا رأيتُم مَن يبيع أو يَبتاع في المسجد فُقُولُوا: لا أربح الله تجارتك، الحديث.

أخرجه النَّسائي (١٤)(٤).

<sup>(\*)</sup> في «اليوم والليلة».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٠)، ومسلم (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٤٨٥)، والبخاري (٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في «السنن الكبري» (١٠٠٠٤)، وفي «عمل اليوم والليلة» (١٧٦).

٣٦٢ ـ وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الله قال: قال رسولُ الله ؟ : (هل منكم أحدٌ أطعم اليومَ مسكيناً؟) فقال أبو بكر: دخلتُ المسجدَ فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدتُ كِشرةَ خبزِ في يد عبد الرحمن، فأخذتُها، فدفعتُها إليه.

أخرجه أبو داود<sup>(ه)(۱)</sup>.

٣٦٣ ـ وعن عائـــشةَ ﷺ قالت: أُصيب ســــعدٌ يومَ الخندق في الأكحل(")، فضرب النَّبيُّ ﷺ له خيمة في المسجد يَمودُه من قريبٍ.

لفظ البُخاري<sup>(٣)</sup>.

٣٦٤ ـ وعنها قالت: لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يوماً في باب حُجرتي والحَبَشهُ يلعبون في المسجد، ورسولُ الله ﷺ يَسترني بردائه، أنظر إلى لعبهم (١٩٠٠). لعبهم (١٩٠٠).

٣٦٥ ـ وعنها: أن وليدةً (٥) كانت سوداءَ لحيٌّ من العرب، فأعتقوها، فكانت معهم، وفيه: فجاءت إلى رسول الله ﷺ فأسلمَتْ. قالت عائشة:

في إسناده مقال؛ فيه مبارك بن فَضَالة.

<sup>(\*\*)</sup> متفق عليه .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۳۷۰).

<sup>(</sup>٢) هو عِرْقٌ في وسط الذراع.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٥١)، ومسلم (١٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٤٣)، ومسلم (٨٩٢).

<sup>(</sup>٥) الوليدة: الأَمّة.

فكان لها خِبَاءٌ (١) في المسجد، أو حِفْشٌ (٢). الحديث.

أخرجه البُخاري<sup>(٣)</sup>.

٣٦٦ - وعن عبدالله بن كعب بن مالك، عن كعب: أنه تَقَاضَى ابنَ أَبِي حَذْرَدِ دَيْنَا كَانَ له عليه في المستجد، فارتفعت أصواتُهما حتى سمعَهما رسولُ الله هجه وهو في بيته، فخرج إليهما، فكشف سِجْفَ حُجرِته (٤) فنادى: «يا كعبُ»! قال: لبَيْك يا رسولَ الله! قال: (ضَعْ من دَيِنك هذا»، وأوماً إليه، أي: الشَّطرَ، قال: لقد فعلتُ يا رسولَ الله، قال: (قُمْ فاقضهه)(١٠٥).

٣٦٧ ـ وعن أنس ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿البُصاقُ في المسجد خطيئةٌ، وكفَّارتُها دفنُها﴾.

متفق عليه<sup>(٦)</sup>.

٣٦٨ ـ وعنه: أن النَّبِيَّ على قال: ﴿ لا تقوم الساعةُ حتى يَتَباهَى

#### (\*) متفق عليه.

 <sup>(</sup>١) الخباء: واحد الاخبية من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو ست.

<sup>(</sup>۲) هو بيت صغير.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) أي: سترتها.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٤٥)، ومسلم (٥٥٢).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤٠٥)، ومسلم (٥٥٢).

الناسُ في المساجد، .

أخرجه أبو داود (۱)(۱).

٣٦٩ ـ وعن أبي قتادةَ السَّلَمي ﷺ: أن رســـولَ الله ﷺ قال: ﴿إِذَا

دخل أحدُكم المسجدَ فَلْيَركعُ ركعتَينِ قبلَ أن يجلسَ.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه(٢).

\* \* \*

(\*) إسناده على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٣٣)، ومسلم (٧١٤).



٣٧٠ - عن الحكم بن مِيناء: أن ابنَ عمرَ وأبا هريرةَ ١ قالا: سمعُنا رسولَ الله ﷺ وهو يقول على أعواد مِنبره: ﴿ لَيَنتهينَ أقوامٌ عن وَدعِهم (١) الجُمعاتِ، أو لَيَختمن اللهُ على قلوبهم، ثم لَيُكونُن من الغافلين).

أخرجه مسلم (٢).

٣٧١ - وعن سَلَمة بن الأكوع الله على قال: كنا نُجمُّعُ (٣) مع رسول الله على إذا زالتِ الشمسُ، ثم نرَجع نتتبُّع الفِّيء.

متفق عليه (٤).

٣٧٢ - وعن سهل بن سعد الله قال: كنا نُصلِّي مع النَّبِيُّ على الجمعة، ثم تكون القائلةُ(٥).

<sup>(</sup>١) أي: تركهم.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۲۵)

<sup>(</sup>٣) أي: نصلي الجمعة. (٤) رواه البخاري (٣٩٣٥)، ومسلم (٨٦٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٨٩٩).

٣٧٣ ـ وعن جابر بن عبدالله ﷺ قال: بينما نحن مع النَّبِيُّ ﷺ إذَ الْمَلَتْ عِيرٌ تحمل طعاماً، فالتفتوا إليها، حتى ما بقي مع النَّبِيُّ ﷺ إلا اثنا عشرَ رجلاً، فنزلت هذه الآيةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا يَجَنَرُةً أَوْ لَمُوا انْفَشُوا إِلَيْهَا وَتَرْكُوكُ فَلَا انْفَشُوا إِلَيْهَا وَتَرْكُوكُ فَلَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهُ اللهِ عَنْهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لفظ البُخاري فيهما(١).

٣٧٤ ـ وروى الذَّارَقُطْني من حديث بَقَيَّةَ قال: حدثني يونس بن يزيد الأَيْلي، عن الزُّهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: وَمَن أُدركَ ركعةً من صلاة الجمعة وغيرِها فَلْيُصْفِ لِلهها أَخْرى، وقد تَمَّتُ صلاتُها (٣٠).

معدود في أفراد بقيَّةً عن يونس، وبقيَّةً مُوثَّق، وقد زالت تهمةُ تدليسه لتصريحه بالتحديث.

٣٧٥ ـ وعن جابر، هو ابن سَـــمُرة، ﷺ: أن رســـولَ الله ﷺ كان يخطُبُ قائماً ثم يجلس، ثم يقوم فيَخطُبُ قائماً، فمَن نبَّاك أنه كان يخطُب قاعداً فقد كذب، فقد والله صلَّيثُ معه أكثرُ من النّي صلاةً<sup>(١٢)</sup>.

٣٧٦ ـ وعن جابر، هو ابن عبدالله، ﷺ إذا خطب احمرَّت عيناه، وعلا صوتُه، واشتد غضبُه، حتى كأنه مُنذِرُ جيشٍ يقول: صبَّحكم ومشّاكم، ويقول: ﴿مُعثُنُ أَنا والساعةُ كهاتَينِ، ويقونُ بين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٩٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الدارقطني (۲/ ۱۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٦٢).

أصبعَهِ السبابة والوسطى، ويقول: ﴿أمَّا بعدُ: فإن خيرَ الحديثِ كتابُ اللهُ، وخيرَ الهَدي هَديُ محمَّدِ، وشرَّ الأمورِ مُحدَثاتُها، وكلُّ بدعة ضلالةٌ، ثم يقول: ﴿أنا أُولَى بكلِّ مؤمنٍ من نفسه؛ مَن ترك مالاً فلأهلِه، ومَن ترك دَيناً أو ضياعاً<sup>(١)</sup> فإلَىَّ وعليَّه.

وفي رواية: كان رسولُ الله ﷺ يخطُب الناسَ؛ يَحمَدُ اللهُ تعالى، ويُثني عليه بما هو أهلُه، ثم يقول: «مَن يَهدِه اللهُ فلا مُضـِلَّ له، ومَن يُضلِلُ فلا هاديَ له، وخيرُ الحديثِ كتابُ الله، (").

٣٧٧ ـ وعن أخت (\*) لعَمْرة قالت: أخذتُ ﴿ قَ كَالْثُرَانِ ٱلمَجِيدِ ﴾ [ق: ١] مِن فِي رسولِ الله ﷺ يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المينبر في كل جمعة (\*).

٣٧٨ - وعن واصل بن حَيَّان قال: قال أبو واثل: خطبُنا عمارٌ فأوجزَ وأَبلغَ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أَبلغتَ وأُوجزتَ، فلو كنتَ تنفَّستَ<sup>(٤)</sup>، فقال: إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: (إن طولَ صلاةِ الرجلِ وقِصَرَ خُطبَيْه مَيِّنَةٌ من فقهِه، فأَطِيلُوا الصلاةَ، وأَقصِرُوا الخُطبةُ؛ فـإن

 <sup>(\*)</sup> هي أمُّ هشام بنتُ حارثة بن النعمان الأنصارية، وهي أخت عَمْرة بنت عبد الرحمن لأمُها، انفرد بها مسلم.

<sup>(</sup>١) أي: عيالاً.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۶۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) أي: أطلتَ قليلاً.

من البيان سِحراً<sup>(١)</sup>.

أخرجها كلُّها مسلم.

٣٧٩ ـ وعن سعيد بن المسيَّب: أن أبا هريرة ش أخبره: أن رسولَ الله قلل قال: (إذا قلتَ لصاحبك: أنصِتْ يومَ الجمعة، والإمامُ يخطُب، فقد لنَوتَ».

لفظ مسلم(٢).

٣٨٠ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: (مَن توضَّأ فأحسنَ الوُضوءَ، ثم أنى الجمعة، فاستمعَ وأنصتَ غُفُر له ما بيته وبين الجمعة وزيادةُ ثلاثة أيام، ومَن مسَّ الحَصى فقد لغَا (<sup>(٣)(٣)</sup>.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (٤).

وفي رواية لمسلم: ﴿يَا سُلَيكُ! قَمْ فَارَكُعْ رَكَعَتَينِ، وَتَجَوَّزُ ﴿ فَهُمَا ۗ ،

<sup>(\*)</sup> أخرجوه إلا البُخاريُّ والنَّسائي.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۶۹).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٥١)، والبخاري (٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨٨٨)، ومسلم (٨٧٥).

<sup>(</sup>ه) أي: تخفَّف.

ثم قال: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم يُومَ الجمعة، والإِمامُ يَخْطُب، فَلْيَرَكُمْ رَكُمْتَينِ وَلَيْحَوَّرُ فِيهِمَاءُ (١).

٣٨٣ ـ وعن ابن عباس ، في حديث: وإنَّ النَّبِيَ ﷺ كان يقرأ في صلاةِ الجمعةِ سورةَ الجمعةِ والمنافقين (٢).

٣٨٣ ـ وعن النعمان بن بَشـير ﷺ قال: كان رســونُ الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ﴿مَرَيِّ النَّهِ ﴾ . قال: وإذا اجتمع العيدُ والجمعة في يومٍ واحدٍ يقرأ بهما ـ أيضاً ـ في الصلاتين (٣٠) أخرجهما مسلم.

٣٨٤ - وعن أبي هريرةَ ﴿ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا صلَّى أَحدُكم الجمعةَ فَلْيُصلُّ بعدُها أربعاً».

أخرجه مسلم<sup>(3)</sup>.

٣٨٥ ـ وروى مالك من حديث عبدالله بن عمــر ﷺ: أن عمرَ بنَ الخطاب رأى حُلَّة النَّه سيراء (١) عند باب المــــجد، يعنى: تُباع، فقال:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۷۵).

<sup>.</sup> (۲) رواه مسلم (۸۷۹).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۸۷۸).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٨٨١).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (مُحلَّة، وجاء فوقها (معا). قلت: أي: بتنوين النصب، وبالفتح على
 الإضافة.

 <sup>(</sup>٦) نوع من البُرود فيه خطوط يخالطه حرير، وله أمثال: كحُلّة سندس، وحلة حرير،
 وحلة خز.

يا رسولَ الله! لو اشتَريتَ هذه، فلبستَها يومَ الجمعة وللوَفْدِ إذا قدموا علمك، الحديث<sup>(١)(١)</sup>.

٣٨٦ وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يُومُ الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يُومُ الْجَمَعَةُ كَانَ على كُلِّ بَابِ مِنْ أَبُوابِ المسجد ملائكة يكتبون الأُولَ فَالأُولَ، فإذَا جلس الإمامُ طُووا الصُّحُف وجاؤوا يستمعون الذَّكر، ومَثلُ المُهجِّرِ (٢) كَمَثَلَ الذِي يُهدي البَكنَة، ثم كالذي يُهدي بقرة، ثم كالذي يُهدي البَضة، . يُهدي الجبقة، ثم كالذي يُهدي البيضة، .

أخرجه مسلم(۳).

٣٨٨ وعن أبي بُردة بن أبسي موسسى الأشعري الله قال: قال لي عبدالله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعتُه يقول: سمعتُ رسولَ الله في يقول:

<sup>(\*)</sup> اتفقا عليه من حديثه.

<sup>(\*\*)</sup> متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٤٦)، رواه مسلم (٢٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) التهجير: التكبير.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (٨٥٢).

(هي ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى(١) الصلاةُ (٩)(١).

. . .

(\*) أخرجه مسلم وأبو داود.

(۲) رواه مسلم (۸۵۳).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «تنقضي»، وجاء فوقها (خ).



٣٨٩ عن يزيد بنِ خُمَير الرَّحْبـي، قـــال: خرج عبدالله بنُ بُسُر صاحبُ رسول الله ﷺ مع الناس يــومَ عيدِ فطــرٍ أو أضحَى، فأنــكرَ إبطــاءَ الإمــام، وقــال: إنـا كنــا قد فرغْناً ســاعتنا هذه، وذلك حين النسيح.

أخرجه أبو داود<sup>(١)</sup>.

ويزيد بن خُمير وثَّقَه شعبة ويحيى بنُ مَعين (١٠).

وفي رواية البَيْهُقي: إنا كنا مع النَّبـِيِّ ﷺ (٢).

٣٩٠ وعن أبي عُمير بن أنس، عن عُمومةٍ له من أصحاب النَّبِيِّ 繼:
 أن رَكْبًا (٢٠) جاؤوا إلى النَّبِيِّ ﷺ يشهدون أنهم رَأُوا الهلال بالأمس، فأمرَهم أن

### (\*) واحتجَّ به مسلم، وكذلك بباقي رجاله.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۰۹۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي (۳/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) أي: جماعة راكس:.

يُفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مُصلاًهم.

أخرجه أيضاً، وقال البَيْهُقي بعد تخريجه: هذا إسناد صحيح (١).

٣٩١ ـ وعن أبي هريـــرةَ ﷺ، ذكر النَّبِيَّ ﷺ، قال: •وفِطْرُكم يومَ تُفْطِرون، وأضحاكم يومَ تُضَحُّون، (<sup>٢)</sup>، الحديث.

أخرجه أيضاً (\*)(٣).

٣٩٣ ـ وعن أنس 拳 قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يغدو يومَ الفِطر حتى يأكلَ تمراتِ.

أخرجه البُخاري.

وفي رواية علَّقها وأسندها الإسماعيلي: ويأكلُهنَّ وِتراً ('').

٣٩٣ ـ وعند التُّرِمِذي من حديث تُواب بن عُنبة، عن عبدالله بن بُريدة، عن أبيه قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يخرج يومَ الفِطر حتى يَطْعَمَ، ولا يَطعمُ يومَ الأضحى حتى يُصلِّيَ.

<sup>(4)</sup> رجاله على شرط مسلم.

رواه أبو داود (۱۱۵۷)، والبيهقي (٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) أي: أن الصوم والفطر مع الجماعة وعُظم الناس.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١/ ٣٢٥).

وثوًّاب وثَقه يحيى بنُ مَعين (١)(١).

٣٩٤ ـ وعن أمِّ عطيةً ﴿ قالت: أمرَنا، تعني: النَّبِيِّ ﷺ أَنْ نُخْوِجَ في العيدَينِ العَواتقَ '' وذواتِ الخُدور'''، وأمرَ الحُيَّضَ أَنْ يَعتزَلْنَ مُصلَّى المسلمين.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه<sup>(٤)</sup>.

٣٩٥ وعن ابن عمر \$: أن النَّبِيِّ \$ وأبا بكر وعمرَ كانوا يُصلُّون الميدَين قبلَ الخُطبة.

لفظ مسلم<sup>(٥)</sup>.

(\*) وفي رواية عبّاس الدُّوري وإسحاق بن متصور، زاد في رواية عباس: شيخ صدوق، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زُرعة، ورَأَيًا في كتاب ورواه عباس الدُّوري عن يحيى بن مَعين أنه قال: نؤاب بن عتبة ثقة، فانكرًا جميعاً ذلك، وقد روى هذا الحديث ابنُ ماجه وأبو حاتم البُستي، وقال التُريدي: حديث غريب، وقال: قال محمد، يعني: البخاري: لا أعرف لثوّاب غير هذا الحديث، وروى ابنُ عدي لثوّاب هذا الحديث أبي حديث أخر، وهذا الحديث قد رواه غيره عن ابن بُريدة، منهم عقبة بن عبدالله الأصمُّ، ولا يَلحقه بهذين ضعفٌ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٥٤٢).

 <sup>(</sup>۲) جمع عاتق، وهي من بلغت الحلم أو قاربت، أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة.

<sup>(</sup>٣) جمع خِذْر، وهو السَّتر أو البيت.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۳۱۸)، ومسلم (۸۹۰).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٨٨٨)، والبخاري (٩١٩).

٣٩٦ ـ وعن ابن عباس ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ: أنه خرج يومَ الفِطر فصلَّى ركعتَين، لم يُصلِّ قبلَها ولا بعدَها<sup>(١١)</sup>، الحديث.

لفظ البُخاري(٢).

وعند مسلم: أن رســولَ الله ﷺ خرج يومَ أضحَى أو فِطرٍ، فصلَّى ركعتَينِ، لم يُصلُّ قبلَها<sup>(۱)</sup> ولا بعدَهما، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌّ فأمرَهنَّ بالصدقة، فجَعلتِ المرأةُ تُلقي خُرصَها<sup>(٤)</sup> وسِخَابَها<sup>(٥)</sup>.

وهو متفق عليه<sup>(١)</sup>.

٣٩٧ ـ وعن أبي سعيد الخُدُري ﴿ قال: كان النَّبِيُّ ﴾ إذا رجع من المُصلَّى صلَّى ركعتَين .

في إسناده عبدالله بن محمد بن عَقِيل، وقد تقدُّم (♦)(٧).

(\*) والحديث عند ابن ماجه. رواه عن محمد بن يحيى، عن الهيثم بن جميل، عن عبيدالله بن عمرو الرَّقِّي، عن عبدالله بن محمد بن عَقِيل بن أبي طالب، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخُدري قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يُصلِّي قبلَ العيد شيئًا، فإذا رجم إلى منزله صلَّى ركمتينٍ، هذا إسناد صالح.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «قبلهما ولا بعدهما»، وجاء فوقها (خ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «قبلهما»، وجاء فوقها إشارة (صح).

<sup>(</sup>٤) الحلقة من الذهب أو الفضة، وقيل: هو القرط إذا كان بحبة واحدة.

 <sup>(</sup>٥) هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٨٨٤)، والبخاري (٩٢١).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن ماجه (۱۲۹۳)، والبيهقي (٣/ ٣٠٢).

٣٩٨ـ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جلَّه: أن رســــول الله ﷺ كبَّر في العيدين: في الأولى سبعاً قبلَ القراءة، وفي الأخيرة خمساً قبلَ القراءة.

أخرجه التُرْمِذي واستحسنه في «الجامع<sup>»(»)</sup>، وذكر البَيْهَقي عنه، عن البُخاري: أنه صحَّح الحديث<sup>(۱)</sup>.

٣٩٩ ـ وعن عبيدالله بن عتبة، عن أبي واقد اللَّبِي ﷺ قال: سألنَي عمرُ بنُ الخطاب عما قرأ به رســـولُ الله ﷺ في يوم العيد؟ فقلت: بـ ﴿ أَفْتَرَبَّنِ السَّاعَةُ وَانْتَقَ الْفَسَرُ ﴾ [القمر: ١]، و﴿ قَلَ وَالْفَرْمِانِ الْمَهِيدِ ﴾ إن: ١].

انفرد به مسلم<sup>(۲)</sup>.

الله عيد خالفَ ﷺ إذا كان يومُ عيدِ خالَفَ ﷺ الله على على على الله على الطريقَ.

انفرد به البُخاري<sup>(٣)</sup>.

د ٤٠١ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: دخل عليَّ أبو بكر، وعندي جاريتانِ من جواريتانِ من تقاولتُ قالت: وليستا

لم يرو الترمذي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في ذلك. إنما روى حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٥٣٦)، والبيهقي (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۹۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٤٣).

 <sup>(</sup>٤) أي: ما قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء.

 <sup>(</sup>٥) يوم مشهور من أيام العرب التي كانت فيها مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج،
 ويقيت الحرب قائمة مثة وعشرين سنة.

بمغنّيتَينِ، فقال أبو بكر ﷺ: أَبِـمُزمُورِ الشيطانِ في بيتِ رسولِ الله ﷺ، وذلك في يوم عيد؟! فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿يا أَبَا بَكُرِ! إِنَّ لَكُلُّ قُومٍ عِيدًا، وهذا عيدُنا».

لفظ مسلم(١).

وقد مرَّ (٢) حديثُ عائشةَ في لعب الحبشة في المسجد.

وفي رواية فيه: وكـــان يــــومَ عيـــدٍ يلعب السُّودانُ فيه بالدَّرَقِ <sup>(٣)</sup> والحِرَاب<sup>(٤)</sup>.

. . .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨٩٢)، والبخاري (٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «تقدم»، وفوقها (خ).

<sup>(</sup>٣) جمع دُرَقة وهي الترس الذي يتخذ من الجلود.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٠٧)، ومسلم (٨٩٢).



\* ٤٠٢ ـ عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: حدثني أبو عامر، أو: أبو مالك، والله يمينُ أخرى، حدثني: أنه سمع رسولَ الله ﷺ بقول: ﴿ لَيَكُونَنَ فِي أُمُّتِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

قال في حديث هشام: «الخمر والحرير).

وفي حديث دُحَيم: (الخُزُّ(١) والحريرَ والخمرَ والمعازفَ)، الحديث.

أعرجت البُخاري تعليقاً، وأبو داود والإسماعيلي مُتصلاً، وهمذا من لفسظ الاسماعد .(").

وفي ترجمة أبي داود ما يقتضي أنه «الخَزُّ» بالخاء والزاء، وزعم بعضُهم أنه تصحيفٌ، وأن الصواب: «الحرَّ»(") بالحاء والراء بالتخفيف(").

٤٠٣ ـ وفي رواية جرير بن حازم في حديث استسقاء حذيفة المتقدم:
 أن نبيَّ الله ﷺ نهاتا أن نشربَ في آنية الذهب والفضة، وأن ناكلَ فيها، وعن

#### (\*) قال شيخنا أبو الحجَّاج: التخفيف هو التصحيف.

<sup>(</sup>١) وهي ثياب تنسج من الإبريسَم فقط.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٢٦٨)، وأبو داود (٤٠٣٩).

<sup>(</sup>٣) الحِرَ: الفرج، أي: يستحلُّون الزنا.

لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ، وأن نَجلسَ عليه<sup>(١)</sup>.

٤٠٤ - وروى مسلم عن سُويد بن غَفَلة: أن عمرَ بنَ الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى النبيُ عن نُبسُ الحريرِ؛ إلا موضعَ أصبعَينِ أو ثلاثِ أو أربع (١٠).

ف.ع. وعن قتادة: أن أنس بن مالك أنباهم أن رسولَ الله ﷺ رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوَّام في لبسِ الحريرِ في الســـفر؛ من حِكِّة كانت بهما، أو: وجع كان بهما<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية: رخَّص لهَما في قُمُصِ<sup>(٤)</sup> الحريرِ في غزاةٍ لهما<sup>(٥)</sup>.

وكلُّها عند مسلم، وبعضُها متفق عليه.

#### (\*) (بعثتها) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٤٩٩)، ومسلم (٤٠٦٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۲۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٦٢)، رواه مسلم (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) جمع قميص.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٠٧٦).

<sup>(</sup>٦) جمع خِمار: ما تغطي به المرأة رأسَها.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٢٠٧١).

\* ٤٠٧ ـ وعن قُضَيل بن فَضَالة، عن أبي رجاء المُطَاردي قال: خرج علينا عِمرانُ بنُ حُصين وعليه مِطْرَفُ خَزِّ، فقلنا: يا صاحبَ رسول الله ﷺ! تلبسُ هذا؟! فقال: إن رسولَ الله ﷺ قال: ﴿إِن اللهَ يَحِبُ إِذَا أَنعَمَ عَلَى عَبْدٍ نَعْمَةٍ عَلَى عَالَمَ عَلَى عَبْدِ عَلَى عَالَمُ اللهِ اللهِ عَلَى عَالَمُ اللهِ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ اللهِ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ اللهِ عَلَى عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَالَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَيْ اللهُ عَلَى عَلَى

أُخَرِجه البَيْهَقي<sup>(۱)</sup>، وقال يحيى بن مَعين: فُضَيلُ بنُ فَضَالَةَ الذي روى عنه شعبةُ ثقةُ (۱۹).

٨٠٤ ـ وثبت النهي عن لُبُسِ المُعَصْفَر (١) من حديث علي ١٠٥ .

ع. ٤٠٩ ـ وثبت لبسُ النَّبِيِّ ﷺ مِرْطاً (٤) مُرحَّلاً (٥) من شَــعرٍ أسود، من حديث عائشة ﷺ (١).

\* \* \*

(\*) قسال ابنُ أبي النَّنيا في الجزء الأول من كتاب «الشكر»: حدثني أبو خَيِّمة وإبراهيم بن سعيد قال: ثنا رَوح بن عُبادة، ثنا شعبة، عن التُفضيل بن فَضالة، رجل من قيس، عن أبي رجاء المُطاردي، قال خرج علينا عمرانُ بنُ حُصين، وعليه مِطرَفُ خَزُ لم نزه عليه قبلُ ولا بعدُ، فقال: إن رسولُ الله ﷺ قال: "إذا أَنتَمَ الله ﷺ على عبدٍ تعمةً يحبُّ أن يُرى أثرُ تعميّه على عبده.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) هو المصبوغ بالعُصفر.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٠٤٤)، والنسائي (١٧٩٥)، وابن ماجه (٣٦٠٢).

<sup>(</sup>٤) هو كساء معلّم من خز أو صوف أو غير ذلك، وهو يؤتزر به.

 <sup>(</sup>٥) هو الذي عليه تصاوير رَحْل الإبل أو ما يشبهه.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢٠٨١).



٤١٠ عن الزُّهري، يخبر عن عروة، عن عائشة 
 أن النَّبي ﷺ جَهَرَ على علاة الخسوف بقراءته، فصلَّى أربعَ ركعاتِ في صلاة الخسوف بقراءته، فصلَّى أربعَ ركعاتِ في

قال الزُّهري: وأخبرني كئيــــر بن عباس، عن ابن عباس ﷺ، عن النَّبـيُّ ﷺ: أنه صلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتَين وأربعَ سجداتٍ.

وفي رواية يونس، عن السزُّهري في حديث أطول من هذا: وانجلَتِ(١) الشمسُ قبلَ أن ينصرف، ثم قام فخطبَ الناسَ فأَتْنَى على الله بما هو أهلُه، ثم قال: (إن الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آيات الله، الحديث.

وفي رواية الأوزاعي عنه: أن الشمسَ خَسَفَتْ على عهد رسول الله ﷺ، فبعث (٢) منادياً: «الصلاة جامعةً»، فاجتَمَعُوا، وتقلَّم فكبَّر، الحديث.

وفي رواية عُبيد بن عُمير، عن عائشة ﷺ: أن نبئَ الله ﷺ صلَّى ستَّ ركعاتِ وأربم سَجَداتِ.

وفي رواية عَمْرةَ عنها، قالت عائشـــة: فقام قياماً طويلاً، ثم ركع

<sup>(</sup>١) أي: انكشفت.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «فأمر».

ركوعاً طويلاً، ثم رفع فقام قياماً طويلاً، وهو دونَ القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً، وهو دونَ ذلك الركوع الأول، ثم رفع وقد تجلَّبِ الشمسُ، فقال: «إنى رأيثُكم تُفتَنون في القبور كفتنة الدجَّال؛، الحديث<sup>(۱)</sup>.

١١٤ ـ وفي رواية عن جابر: فصلًى ستّ ركعاتٍ بأربع سجداتٍ. وفيها بعد ذكر السجدتين في الأولى: ثم قام فصلَّى أيضاً ثلاث ركعاتٍ، ليس منها ركعة إلا التي قبلَها أطولُ من التي بعلها، وركعتُه فيها نحوٌ من سجوده (٢٠).

۱۲۶ ـ وروى طاوس، عن ابن عباس ها قال: صلَّى رسولُ الله ها حين خَسَفَتِ الشمسُ ثماني ركعاتِ في أربع سَجَداتِ<sup>(۱)</sup>.

١١٣ ـ وعن أبي مسعود الأنصاري شه قال: قال رسولُ الله ﷺ: (إن الشمـــسَ والقمرَ آيتــانِ من آيات الله، يُخوِّفُ اللهُ بهما عباده، وإنهما لا يُحسَفانِ لموت أحدِ من الناس؛ فإذا رأيتُم منها شيئاً فصلُّوا وادعُوا حتى يُحشَفَ ما يكم؛ (١٠).

أخرجها كلُّها مسلم، وبعضُها متفق عليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠١٦)، ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۰۶).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۹۰۸).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩١١).



114 ـ عن هشام بن إسحاق، وهو ابن كنانة، عن أبيه قال: أرسلَني الوليدُ بنُ عقبةً، وهو أميرُ المدينة، إلى ابن عباس أسسأله عن اســــــــــــقاء رسول الله ﷺ، فقال: إن رسول الله ﷺ، فقال: إن رسول الله ﷺ، فقال:

أخرجه التّرمِذي وقال: حديث حسن صحيح (٢).

انفرد به أبو داود، وقال: هذا حديث غريب، وإسناده جيد (٣).

٤١٦ ـ وعن أنس ﷺ: أن النّبيّ ﷺ كان لا يرفع يدّيه في شيء من
 دعائه إلا في الاستسقاء، حتى يُرى بياض إبطيه (٤).

(\*) ووعد الناسَ يوماً يخرجون فيه.

(\*\*) وفيه الصلاة بعد الخُطبة.

<sup>(</sup>١) من التبذُّل: وهو ترك التزيُّن على جهة التواضع.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۵۵۸).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١١٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٨٤)، ومسلم (٨٩٥).

٤١٧ ـ وعنه: أن النَّبِيِّ ﷺ استَسقَى، فأشار بظهرِ كفَّه إلى السماء.
لفظ مسلم(١)، والأول مثنق عليه.

418 ـ وعنه: أن رجلاً دخل المسجدً من بابِ كان نحوَ دار القضاء، ورسولُ الله ﷺ قائمًا، ثم قال: يا رسولُ الله ﷺ قائمًا، ثم قال: يا رسولَ الله ﷺ قائمًا، فثم قال: يا رسولَ الله إلهُ يُعْشَا<sup>60</sup>.

قال: فرفع رسولُ الله ﷺ يدّيه فقال: (اللهم أَغِثْنا) ثلاثاً، قال أنس: فلا والله ما نَرى في السماء من سحابٍ ولا قَزَعةٍ<sup>(٢٢)</sup>، وما بيننا وبين سَلْعٍ<sup>(٣)</sup> من بيتٍ ولا دارٍ، قال: فطلعَتْ من ورأته سحابةٌ مثلُ التُّرسِ، فلما توسَّطتِ السماءَ انتشرَتْ ثم أَمطرَتْ.

قال: فلا واللهِ ما رأينا الشمس سبتاً، قال: ثم دخل رجلٌ من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسولُ الله على يخطُب، فاستقبلَه قائماً، فقال: يا رسولَ الله! هلكَتِ الأموالُ، وانقطمَتِ الشُبُّلُ؛ فادعُ الله يُمسكُها عنا، قال: فرفع رسولُ الله على يدّيه، ثم قال: فاللهم حَوَالَينا ولا عَلَينا، اللهم على الآكام ٤٤ والطّرار وقع وهنا اللهم على الآكام ٤٤ والطّرار وقع والودِ الأودية، ومَسابِتِ الشسجر، قال:

<sup>(\*) (</sup>بغشنا).

<sup>(\*\*)</sup> جمع: ظُرِب، وهو الجبل الصغير.

رواه مسلم (۸۹٦).

 <sup>(</sup>۲) هو سحاب متفرق.

<sup>(</sup>٣) جبل معروف بالمدينة.

<sup>(</sup>٤) جمع أكمة: التراب المجتمع، وقيل: الهضبة الضخمة.

فانقلعَتْ (١)، وخرجْنَا نَمشي في الشمس.

قال شَرِيك: فسألتُ أنسَ بنَ مالك: أهو الرجلُ الأولُ؟ قسال: لا أدري

متفق عليه، واللفظ لمسلم<sup>(۲)</sup>.

متفق عليه، واللفظ للبُخاري<sup>(٣)</sup>.

وعند أبي داود في رواية: استسقى النَّبِيُّ ﷺ وعليه خميصةٌ له سوداءً، فأراد رسولُ الله ﷺ أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلَتْ قَلَبَها<sup>(1)</sup>.

وفي لفظ: فلما ثقلَتْ عليه. ورجاله رجال الصحيح<sup>(٥)</sup>.

والخَميصة: كِسَاءٌ مُربَّعٌ له عَلَمانِ.

\* ٤٢٠ ـ وعن أنس ﷺ: أن عمرَ بنَ الخطاب كان إذا قَحَطُوا استَسقَى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسّلُ إليك بنبيتًا ﷺ

<sup>(</sup>١) أي: انقطعت.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٦٧)، ومسلم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٧٩)، ومسلم (٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١١٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي (٣/ ٣٥١).

فتَسقيَنا، وإنا نَتُوسَّلُ إليك بعمَّ نبيَّنا فاسقِنَا. قال: فيُسْقَون (١٠).

٤٢١ ـ وعن عائشة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ كان إذا رأى المطر قال:
 «اللهم صيئًا نافعاً»

أخرجهما البُخاري.

قال: فحَسَر (٣) رسولُ الله 繼 قال: أصابَنا ونحن مع رسول الله 繼 مطرٌ، قال: فحَسَر (٣) رسولُ الله 繼 ثوبَه حتى أصابَه من المطر، فقلنا: يا رسولَ الله! لِمَ صنعتَ هذا؟ قال: (لأنه حديثُ عهد بربّه ﷺ).

أخرجه مسلم(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) أي: كشف بعض بدنه.

 <sup>(</sup>٤) معناه: أن المطر رحمة وهو قريب العهدِ بخلق الله تعالى لها، فيتبرك بها.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (۸۹۸).



٤٢٣ ـ عن أنس ، عن النّبِي أنه قال: الا يَتَمنّينَ أحدُكم الموتَ لضرّ نزلَ به، ولَيَقُلُ: اللهـــم أحينِي ما دامتِ الحياة خيراً لي، وتوفّي إذا كانتِ الوفاة خيراً لي.

اتفقوا على إخراجه، واللفظ للتُرْمِذي(١).

 ٤٢٤ - وعن جابر ﷺ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول قبلَ موته بثلاث: الا يموتنَ أحدُكم إلا وهو يُحسنُ بالله الظنَّ.

لفظ رواية أبي داود، وأخرجه مسلم وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

٤٢٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ قال: قال رسولُ الله ﷺ: المَّتَنُوا موتاكم:
 لا إله إلا الله ٤٠

أخرجوه إلا البُخاريُّ، واللفظ لمسلم (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۳٤۷)، ومسلم (۳۲۵۰، ۳۱۰۸)، والنسائي (۱۸۲۰)، والترمذي (۱۸۲۰)، والرمذي (۱۷۱)، وابن ماجه (۴۲۱۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۷۷)، وأبو داود (۳۱۱۳)، وابن ماجه (۲۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩١٧).

٤٢٦ ـ وعن أمَّ سَلَمةَ ﷺ قالت: دخل رســولُ الله ﷺ على أبي سَلَمةَ وقد شقَّ بصرُه(١)، فأغمضَه، ثم قــال: (إن الرُّوحَ إذا قُبِضَ تَبِعَه البصرُ(١)، فضحَّ ناسٌ من أهله، فقال: (لا تدعُوا على أنفسكم إلا بخيرٍ؛ فإن الملائكة يُؤمِّنُون على ما تقولون».

ثم قال: «اللهم اغفِرْ لأبي سَلَمَةَ، وارفَعْ درجتَه في المَهدبيَّين، واخلُفْه في عَقِيهِ في الغابرين، واغفِرْ لنا وله يا ربَّ العالمين، وافْسَحْ له في قبره، ونوَّرْ له فيه،

أخرجوه إلا البُخاري والتَّرْمِذي(\*)(٣).

على عنه عنه المؤمنين ﷺ قالت: سُجِّيَ (أ) رسولُ الله ﷺ حين ماتَ بثوبِ حِبَرَةٍ (أ)

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (٦).

٤٢٨ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ قال: ﴿لا تَزَالُ نَفْسُ

(\*) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) أي: رفع بصره.

<sup>(</sup>٢) معناه: إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظراً أين يذهب.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۹۲۰)، وأبو داود (۳۱۱۸).

<sup>(</sup>٤) أي: غُطّي جميع بدنه.

<sup>(</sup>٥) نوع من بُرود اليمن.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤١٨٧)، ومسلم (٩٤٢).

المؤمن مُعلَّقةً بدَينِه حتى يُقضَى عنه.

أخرجه البَيْهَقي (١)(١).

\* \* \*

(\*) قال أبو يَعلَى المُوصلي: حدثنا أبو مَعمَر، ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: فنفسُ المؤمن مُعلَّمة بدَينِه حتى يُقضَى عنه.

ورواه التُرْبِذي عن ابن بشار، عن ابن مهدي، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عمر، وقال: حسن، وهذا أصحُّ من حديث زكريا عن سعد، عن أبي سَلَمةً. ورواه ابن ماجه عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم بن سعد. وقال البَيْهَتِي: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد الزُّغَيْرَاني، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمةً، عن أبي هريرة، عن النَّبِيُّ للله قال: ﴿لا تزال نفسُ المؤمنِ مُعلَّقةً بَدَنِه حتى يُتفضَى عنه، كذا رواه جماعة عن سعد.

وأخبرنا أبو محمد جَناح بن نذير بن جَناح بالكوفة، ثنا أبو جمفر محمد بن دُّحيم، أنباً محمد بن الحسين بن أبي الحنين القَرُّان، ثنا الفضل، يعني: ابن دُكُين، ثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: ففسُ المؤمنِ مُعلَّقةٌ ما كان عليه دَينٌ ٤، وكذلك رواه شعبة وإبراهيم بن سعد، عن سعد.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٤/ ٦١)، والترمذي (١٠٧٨)، وابن ماجه (٢٤١٣).

### فصل **فى غَسْل الميت**

٤٢٩ ـ عن ابن عباس ﷺ: أن رجـــلاً وَنَصَهُ (١) بعيرُه، ونحن مع رسول الله ﷺ وهو مُحرِمٌ، فقال النّبيع ﷺ: «اغسلُوه بماء وسِدْو، وكفّنُوه في ثويَينٍ، ولا تُعِشَّره طِيباً، ولا تُعُمَّرُوا(١) رأسَــه؛ فإنه يَبعثُه الله يومَ القيامة مُلبَدلًا.

لفظ رواية سعيد، عن ابن عباس للبُخاري.

وفي رواية عمرو عنه: ﴿مُلبِّيًّا﴾<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: صرعه فدقّ عنقه.

<sup>(</sup>٢) أي: تغطوا.

<sup>(</sup>۳) رواه البخاری (۱۲۰٦)، ومسلم (۱۲۰٦).

رواه ابن إسحاق، عن يحيى بن عبَّاد، فعلى قول مَن وثَّقه (\*): هو صحيح؛ لأن يحيى وَثَنَّ يحيى، ومسلماً أخرج لعبَّاد، والحديثُ عند أبى داود (\*)(١).

ا عمل عملية ﷺ قالت: أن رسولَ الله ﷺ حين أمرَها بغسلِ ابنتِه قال لها: (ابدَأُن بِمَيَامِنِها ومواضع الوضوءِ منها).

متفق عليه، واللفظ لمسلم(٢).

وفي لفظ للبُخاري عنها: تُوفِيَتْ إحدى بناتِ النَّبِيِّ ﷺ، فأتانا النَّبِيُّ ﷺ فأثانا: «اغسِلْتُها بالسَّدْرِ وِتراً»، وفيه: قالت: فضفَرَناً "شَعرَها ثلاثةً قرون، فألقَيْنَاها خلفَها ".

\* \* \*

قال شعبة: ابنُ إسحاقَ أميرُ المؤمنين في الحديث، وقال ابن عُبينةً: لم أَرُ أحداً
 يَتُهمُ ابنَ إسحاق، وقد وثَقه غيرُ واحدِ منهم البُخاري، واحتجَّ به في «كتاب
 القراءة خلف الإمام، واستشهد به في الصحيح، وأخرج له (م).

<sup>(\*\*)</sup> ورواه أحمد في «المسند» عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) التضفير: نسج الشعر وإدخاله بعضه في بعض.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٠٤).

# فصل **في الكَفَن**

٢٣٢ \_ عن عائشة ﷺ قالت: كُفُن رسولُ الله ﷺ في ثلاثة أثوابِ بيض سَحُوليّة (١)، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ.

أخرجوه جميعاً(٢).

٤٣٣ \_ وعن ابن عمر ها قال: جاء عبدالله بن عبدالله بن أبي إلى رسول الله على حيث من أبي المي منفق عليه ".

وأخرجه أبو داود (\*\*)(٤)

. . .

(\*) کذا هو في (د س).

(\*\*) وإســـناده على شرط (م)، وهو عند التُرمِذي من حديث أبي قتادة ، وقال حسن: غريب، وفي الباب عن جابر، ثم وجدته في اصحيح م.

(١) وهي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وقيل غير ذلك.

(۲) رواه البخاري (۱۲۰۵)، ومسلم (۹٤۱)، والنسائي (۱۸۹۸)، وأبو داود (۳۱۵۱)،
 والترمذي (۹۹٦)، وابن ماجه (۱٤٦٩).

(٣) رواه البخاري (١٢١٠)، ومسلم (٢٤٠٠).

(٤) رواه النسائي (١٨٩٥)، وأبو داود (٣١٤٨)، ومسلم (٩٤٣).

#### فصل في الصلاة على الميت

١٣٥ - عن جابر بن عبدالله ﷺ: أن رسول الله ﷺ كان يَجمعُ بين الرجلينِ من قتلى أُحُدِ في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقول: اأيهم أكثرُ أخذاً للقرآن؟، فإذا أشير إليه(١) إلى أحدِهما قدَّمَه في اللَّحد وقال: (أنا شهيدٌ على هؤلاء)، وأمرَ بدفنِهم بدمائهم، ولم يُصلُ عليهم، ولم يُخشَلهم.

أخرجه البُخاري(٢).

ד٣٦ - وأخرج أيضاً من حديث عقبةً بنِ عامر: أن النَّبِيِّ 養 خرج يوماً فصلًى على قتلى أُحُدِ صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المِنبر فقال: إنى فَرَطُّ (٣٠ لكم، وأنا شهيدٌ عليكم، الحديث.

وفي رواية قال: صلَّى رسولُ الله ﷺ على قتلى أُحُدِ بعد ثمانِ سنين، كالمُودُع للأحياء والأموات. الحديث'<sup>٤)</sup>.

٤٣٧ ـ وأخرج مسلم من حديث الغامدية من رواية عبدالله بن بُرَيدة، عن أبيه: ثم أمرَ بها فصلًى عليها، ودُفِنَتْ<sup>٥٥)</sup>.

جاء على الهامش: «له» وفوقها علامة (خ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) أي: سابقكم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٧٩)، ومسلم (٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٦٩٥).

٤٣٨ ـ وعن جابر بن سَمُرة ، قال: أُتِيَ النَّبِيُ ، بي برجلٍ فَتَلَ نفسه بمَشْاقِصَ، فلم يُصلُ عليه .

أخرجه مسلم، واللفظ للبَيْهَقِي (\*)(١).

٣٩٤ ـ وعن ابن عباس هي قال: مات إنسانٌ كان رسولُ الله هي يَعودُه، فمات بالليل فدفنوه ليلاً، فلما أصبح أخبروه، فقال: (ما منعَكم أن تُعلِيمُوني؟٩، قالوا: كان الليلُ فكرِهْنا \_ وكانت ظلمةٌ \_ أن نشُقَ عليك، فأتى قبرَه فصلَى عليه.

لفظ البُخاري(٢).

٤٤ ـ وعن حذيفة بن اليمان الله قال: إذا مثّ فلا تُؤذِنُوا بي أحداً؟ فإني أخافُ أن يكونَ نعيًا ""، فإني سمعتُ رسولَ الله الله ينهى عن النّعي .
 أخرجه النّزمذى وصحّحه (\*\*)(\*).

ا ؟ ؟ \_ وعن كُريب مولى ابن عباس ﴿ عن عبدالله بن عباس: أنه مات ابنٌ له بقُدَيدِ ( ا أو بعُسْفانَ ( ) ، فقال: يا كُريبُ ! انظرْ ما اجتمع له من

<sup>(\*)</sup> وكذلك لفظ مسلم.

<sup>(</sup> ١٠٠٠) لم يُصحُّحه التَّرْمِذي، بل حسَّنه فقط.

رواه مسلم (۹۷۸)، والبيهقي (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٩٠).

<sup>(</sup>٣) نعاه له نعياً ونعياناً: أخبره بموته.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٩٨٦).

 <sup>(</sup>٥) اسم موضع بين مكة والمدينة، وهو في الأصل اسم ماء هناك.

<sup>(</sup>٦) قرية بين مكة والمدينة.

الناس، قال: فخرجتُ فإذا نامنٌ قد اجتمعوا له، فأخبرتُه فقال: تقول: هم أربعون؟ قلت: نعم. قال: أخرجوه؛ فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما مِن رجلٍ مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً؛ إلا شقّعَهم اللهُ فيه، (۱).

١٤٤٧ - وعن أبي سَلَمة بنِ عبد الرحمن: أن عائشة ﷺ لمَّا تُوفِي سعدُ ابنُ أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أُصلِي عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلَّى رسولُ الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد، سُهبل وأخيه.

أخرجهما مسلم(٢).

٤٤٣ - وعن سَمْرةَ بنِ جُندُب ﷺ قال: صلَّيتُ وراءَ النَّبِيِّ ﷺ على امرأة ماتَتْ في نِفَاسِها، فقام عليها وسطَها(٣).

متفق عليهما، واللفظ للبُخاري(٤).

٤٤٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيدٌ يُكبِّر على جنائزنا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹٤۸).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۷۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢٦٦)، ومسلم (٩٦٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٦٨)، ومسلم (٩٥١).

أربعاً، ثم إنَّه كَبَّر على جنازةٍ خمســـاً، فســـاْلتُه؟ فقال: كان رســـولُ الله ﷺ يُكبِّرُها.

أخرجه مسلم<sup>(١)</sup>.

٤٤٦ \_ وعن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صلَّيتُ خلفَ ابنِ عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتَعلَمُوا أنها سُنَّةً.

أخرجه البُخاري<sup>(٢)</sup>.

أخرجه مسلم (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٦٣).

الإسلام، ومَن توفَّيتُه منا فتَوفَّه على الإيمان؛ .

أخرجه البَيْهَقي (١١٤).

\* \* \*

#### فصل **في حمل الجنازة والدفن**

٤٤٩ - عن أبي هريرة ، عن النّبيّ قلل: (أسرِعُوا بالجنازة؛ فإن تكُ صالحة فخيرٌ تقدّمُونها إليه٬ ، وإن تكُ غيرَ ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه<sup>(٣)</sup>.

(\*) قال البَيْهَتي: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبا أحمد بن عبد الصفار، ثنا هشام ابن علي، حدثنا ابن رجاء، عن همقام، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه: أنه شهد النَّبي على على ميت، قال: فسمعتُه يقول: «اللهم اغفِرُ لحينًا وميثِنا، وشاهدِنا وغائبينا، وصغيرِنا وكبيرِنا، وذَكَرِنا وأثنائا، قال: وقال أبو سَلَمة مع هذا الكلام: "ومَن أحييتُه منا فأَحْبِه على الإسلام، ومَن توفّيتُه منا فأخّبِه على الإسلام، ومَن توفّيتُه منا فأخّبِه على الإسلام،

أطال البَيْهَقي الكلامَ على هذا الحديث وغيره في هذا الباب، وحكى عن البُخاري أنه قال: حديث أبي سَلَمَة، عن أبي هريرةَ وعائشةَ وأبي قتادةَ في هذا الباب غيرُ محفوظ، وأصحُ شيءِ في هذا الباب حديثُ عوف بن مالك.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٤/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «عليه»، وفوقها إشارة (خ).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢٥٢)، ومسلم (٩٤٤).

40. \_ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: قمن شهد الجنازة حتى يُصلَّى
 عليها فله قيراطٌ، ومَن شهدَها حتى تُدفَنَ فله قيراطانِ. قيل: وما القيرطانِ؟
 قال: قيثلُ اللجلين العظيمين.

متفق عليه (١).

401 \_ وعن جابر بن سَمُرة ﷺ قال: أُتي رســـولُ الله ﷺ بفرسٍ مُعْرُورَي(٢)، فركبة حين انصرف من جنازة ابنِ الدَّخداح، ونحن نمشي حوله. أخرجوه إلا البُخارى وابن ماجه، واللفظ لمسلم ٢٠٠.

٤٥٢ ـ وروى سفيان بن عُبينة، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه،
 قال: رأيتُ النَّبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجِنازة.

أخرجه الأربعة، واللفظ للتَّرْمِذي(٤).

وقيل: رواه جماعة من الحُفَّاظ عن الزُّهري، عن النَّبِيِّ ﷺ، والمُرسَل أصحُّ.

 ٤٥٣ ـ وعن أبي سعيد الخُدْري ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: ﴿إِذَا رأيتُم البحنازة فقُومُوا، فمَن تبعَها فلا يَجلسْ حتى تُوضَعَ .

متفق عليه(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٦١)، ومسلم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) أي: ليس عليه سرج.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣١٧٩)، والنسائي (١٩٤٤)، والترمذي (١٠٠٩)، وابن ماجه (١٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٤٨)، ومسلم (٩٥٩).

\$0\$ - وعن عليٌ بن أبي طالب ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قام ثم قعد.
أخرجه مسلم(١).

وفي رواية : رأينا رسولَ الله ﷺ قام فقُمْنَا، وقعد فقعَدْنَا، يعني : في الجنازة<sup>(١٢)</sup>.

وعن أبي إسحاق قال: أوصَى الحارثُ أن يُصلِّي عليه عبدالله بنُ يزيد، فصلَّى عليه، ثم أدخلَه القبرَ مِن قِبَلٍ رِجلِ القبرِ، وقال: هذا من الشَّة.

رواه أبو داود. وقال البَيْهَقي: هذا إسناد صحيح وقد قال: هذا من السُّنَّة، فصار كالمُسنَد<sup>(٣)</sup>.

٤٥٦ ـ وعن ابن عمر ﷺ: أن النّبيّ ﷺ كان إذا وضع الميت في قبره
 قال: ابسم الله، وعلى سُنّة رسول الله ﷺ.

رواه أبو داود<sup>(٤)</sup>.

وقال النَّبَهَقي: والحديث يتفرَّد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد، وهو ثقة، إلا أن شـــعبةَ وهشــــاماً الدَّسْتَوائي رَوَيّاه عن قتادةً موقوفاً على ابن عمر<sup>(ه)</sup>.

قلت: هما أحفظُ من همام، والشيخانِ قد احتجًا به.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۶۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۶۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٢١١)، والبيهقي (٤/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٢١٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي (٤/ ٥٥).

لامه على وقاص عامر بن ســـعد بن أبي وقاص: أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: أَلْحِدُوا لي لَحداً (١)، وانصِبُوا علميَّ اللَّبِنَ نَصُبًا، كما صُنِح (١) برسول الله ﷺ.

أخرجه مسلم (٣).

٨٥٨ \_ وعن أنس ، قال: قال رسولُ الله ، لا عَفْرَ في الإسلام. أخرجه أبو داود (٩) قال عبد الرزاق: كانوا يَعْتُرُون (٤) على القبر بقرةً أو شيئا (١٠).

409 ـ وعن عائشة ﷺ، عن النّبي ﷺ قال: اكسرُ عظمِ المبيتِ
 ككسره حيّاً .

أخرجه مسلم (\*\*)(١).

(\*\*) قوله: (أخرجه مسلم) وهم الخرجه أبو داود، وقال ابن القطّان: ينبغي أن يقال فيه: حسن، فإنه من رواية الدَّرَاوَرْدِي، وهو مُختلَف فيه عن سعد بن سعيد، وكان أحمد يُضمُّفه، وقال فيه ابن مكين: صالح. وأخرج له مسلم، وقد رواه غيرُ الدَّرَاوَرْدِي عن سعد، ورواه ابن أبي عاصم من رواية حارثة بن أبي الرَّجال، عن عَمْرَة، عن عائشة.

<sup>(\*)</sup> إسناده على شرط البُخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) اللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «فعل»، وفوقها إشارة (خ).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) أي: ينحرون.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) رواه أبه داود (٣٢٠٧).

٤٦٠ ـ وعن جـابر ، قال: دُونَ مع أبي رجلٌ، فلم تَطِبْ نفسي (١)
 حتى أخرجتُه، فجعلتُه في قبرِ على حدة.

أخرجه البُخاري<sup>(٢)</sup>.

١٦١ - وعن القاسم، وهو ابن محمد، قال: دخلتُ على عائشة، فقلت: يا أُمَّاه (١٠) اكثيفي لي عن قبرِ رسولِ الله ﷺ وصاحبَيه، فكشفَتْ لي عن ثلاثةِ قبور لا مُشُرِفةِ (١٠) ولا لاطبةِ (١٠) مبطوحة (١٠) ببطحاء العرصة (١٠) الحمراء.

أخرجه أبو داود، ثم الحاكم في «المستدرك» بزيادة: فرأيتُ رسولَ الله 攤 مُقدَّماً، وأبا بكر رأسُه بين كتفي النَّبِيُّ ﷺ، وعمرَ رأسُه عند رِجلَي النَّبِيُّ ﷺ.

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٩)(٨).

قَعَدَ عليه ، وان يُبنَى عليه . يُفعَدَ عليه ، وان يُبنَى عليه .

- (١) في الهامش: «قلبي»، وفوقها إشارة (خ).
  - (٢) رواه البخاري (١٢٨٧).
- (٣) في الهامش: «أم المؤمنين»، وفوقها إشارة (خ).
  - (٤) أي: مرتفعة.
     (٥) مستوية على وجه الأرض.
- بطحُ المكانِ: تسويته، وبطح المسجد: ألقى فيه البطحاء، وهو الحصى الصغار.
  - (٧) أي: برمل العرصة وهي موضع، والعرصة: موضع واسع لا بناء فيه.
    - (A) رواه أبو داود (۳۲۲۰)، والحاكم (۱۳٦۸).

<sup>(\*)</sup> في إسناده عمرو بن عثمان بن هانئ، ولم يُخرجا له في «الصحيحين» شيئاً.

أخرجه مسلم، ثم الحاكم في «المستدرك» بزيادة:

نهَى رسولُ الله ﷺ أن يُبنَى على القبور، أو تُجصَّص، أو يُقعدَ<sup>(١)</sup>، ونهَى أن يُكتبَ عليه.

ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها؛ فإن أثقة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوبٌ على قبورهم، وهو عملٌ أخذُه الخُلَف عن السَّلَف<sup>(1)</sup>.

وأخرج أبو داود حديثاً من رواية بَشير (\*)، وفيه:

وحانتُ من رسول الله ﷺ نظرةٌ، فإذا رجلٌ يمسشي في القسور، عليه نعلانِ، فقال: يا صاحبَ السَّبَيَّسَيْنِ<sup>٣</sup>! ويحك أَلَقِ سِبْيَتِيَكَ، فنظر الرجلُ، فلما عرف رسولُ اللهﷺ خلعَهما، فرَمَى بهما (٤٠).

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» مطولاً ومختصراً (٥)

قلت: وراويه خالد بن سُمَير، وإن ذكره ابن حِبَّان في «الثقات» فلم يُعرف له إلا راوِ واحدٌ".

<sup>(4)</sup> هو بَشير بن مَعبَد، المعروف بابن الخَصَاصِية.

<sup>(\*\*)</sup> والحديث رواه البُخاري في كتاب «الأدب»، والنَّسائي.

<sup>(</sup>١) في الهامش: «لعله: يعقد».

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۳۲۲۰)، والحاكم (۱۳٦۸).

 <sup>(</sup>٣) نسبة إلى السبت، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ، يتخذ منها النعال، وأمر بالخلع
 احتراماً للمقابر عن المشى بينها بهما، أو لقذر بهما، أو لاختياله في مشيه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم (١٣٨٠ ـ ١٣٨١).

٤٦٣ ـ وعن أمَّ عطيــةَ ﷺ قالت: نُهينا عن اتَّباعِ الجنائز، ولم يُعزَمْ عليناً (١٠).

متفق عليه<sup>(ه)(۲)</sup>.

# فصل

### في البكاء على الميت، والتعزية، وغير ذلك

٢٦٦ ـ وعن عبدالله بن مسعود ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (ليس

(\*) ورواه أحمد وابن ماجه أيضاً، وجؤد أحمد إسناده.

<sup>(</sup>١) أي: لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۲۱۹)، ومسلم (۹۳۸).

<sup>(</sup>٣) أي: يكسب ذنباً، وقيل المقارفة هنا: الجماع.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٦٧).

منا من ضرب الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية).

متفق عليهما(١).

٤٦٧ ـ وعن عبدالله بن جعفر ، قال: لما مات، يعني: جعفراً،
 قال النّبيُّ : (اصنعُوا الآل جعفر طعاماً، فقد جاءهم ما يَشْعُلُهم).

أخرجه التُّرْمِذي مُصحِّحاً (٥)، وأبو داود وابن ماجه (١).

وفي رواية: ﴿وعزَّيتُهم﴾، وفيها: ﴿لو بلغتِ معهم الكُدِّي ما رأيتِ الجنةَ حتى

(\*) لم يُصحِّحه التّرمذي، بل حسَّنه فقط.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٣٢)، ومسلم (١٠٣).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۹۹۸)، وأبو داود (۳۱۳۲)، وابن ماجه (۱۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) في الهامش: «المنزل» وأشار عليها بـ (صح).

<sup>(</sup>٤) أي المقابر.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣١٢٣)، والحاكم (١٣٨٢).

يراها جدُّ أبيك(١).

وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (٢).

وفيما قاله عندي نظر ؟ فإن راويه ربيعة بنُ سيف، لم يخرج الشيخانِ في «الصحيحين» له شيئاً فيما أعلم (ال

#### فصل

## فى زيارة القبور والسلام والدعاء

٤٦٩ ـ عن أبي هريرة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: العنَ اللهُ زُوَّاراتِ القبورِ.
 أخرجه التُرمذى (٣٤٠٠).

(\*) ذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات» وقال: كان يغطئ كثيراً. وقال ابن يونس: في حديثه مناكير، يعني: سعد بن سيف. وقال اللُّخاري: عنده مناكير. وقال النُسائي:
 ليس به بأس. وقال النَّاارُقُطْني: مصري صالح، روى له (د، ت، س).

وقد ذكر ابن الجَوزي هذا الحديثَ في «الواهيات»، وقال: هذا حديث لا يثبت. وضعَّفَه عبد الحق، وقال ابن القطَّان: هو عندي حسن.

وقد رُوي لهذا الحديث متابعٌ من رواية حَيْوَةَ بِنِ شُرَيحٍ، عن شُرَحبيل بن شَرِيك وربيعة بن سيف المُعَافِري، عن الحُبُلي .

(۱۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي إسناده عمر بن أبي سَلَمة، وقد ضعّفه غيرُ واحد؛ منهم شعبة وابن تعين، وذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وأخرجه أبو داود وغيرُه من حديث ابن عباس بإسناد حسن، ورُوي من حديث حسان بن ثابت، وقد ضعّف عبدُ الحق حديث أبي هريرة، وحسّنه ابن القطّان.

وهو عبد المطلب.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (١٣٨٣).

<sup>(</sup>۳) رواه الترمذي (۱۰۵٦)، وابن ماجه (۱۵۷٦).

٤٧٠ ـ وعن ابن بُريدة، عن أبيه ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «نهيتُكم عن زيارة القبور؛ فزُورُوها، ونهيتُكم عن لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثِ (١٠)؛ فأسيكُوا ما بدا لكم، ونهيتُكم عن النَّبِيدَ إلا في سقاء؛ فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مُسكراً.

أخرجه مسلم<sup>(۲)</sup>.

٤٧١ \_ وعن عائشة ﷺ قالت: كان رسولُ الله ﷺ كلما(\*\*) كان لبلتُها من رسول الله ﷺ كلما(\*\*) كان لبلتُها للى إلى البقيع، فيقول: «السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين، وآتاكم ما توعدون غداً مُؤجَّلُون، وإنَّا إن شاء اللهُ بكم لاحقون، اللهم اغفِرُ لأهل بقيع الغَرقَد،(١٤).

وفي رواية: «السلامُ عليكم أهلَ الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء اللهُ بُكم للاحقون، أسألُ اللهَ لنا ولكم العافيةَ.

أخرجهما مسلم (٥).

<sup>(</sup>١) أي: عن إمساكها وادخارها والأكل منها فوق ثلاث.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۷۷).

<sup>(</sup>٣) جاء على الهامش: «لعل الصواب: لما».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩٧٤).

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم (۹۷۵).

٤٧٣ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: (لا تَسُبُّوا الأموات؟) فإنهم قد أفضَوا إلى ما قدَّمُواه.

تفرد به البُخاري(٤).

\* \* \*

(١) أي: سَلَفٌ متقدِّمون.

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) أي: وصلوا إلى جزاء أعمالهم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣٢٩).







٤٧٤ ـ عن ثُمَامة بن عبدالله بن أنس: أن أنساً حدثه: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لمَّا وجَهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فَرَضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسولَه، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فَلْيُعطِها(١)، ومَن سُئل فوقه فلا مُعطَ:

افي أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمسٍ شأةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ (٢٠) أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لبُونٍ (٣) أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها جقَّةٌ (٤) طَرُوقةُ الجمل (٥٠)، فإذا بلغت

<sup>(</sup>١) أي: على هذه الكيفية المبينة.

<sup>(</sup>٢) هي التي تمت لها سنة.

<sup>(</sup>٣) هي ما لها سنتان.

<sup>(</sup>٤) هي ما لها ثلاث سنين.

<sup>(</sup>٥) أي: مركوبة للفحل.

واحدةً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعةُ(۱)، فإذا بلغت، يعني: ستةً
وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لُبُونِ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين
ومئة ففيها حِقَّتانِ طَرُّوتنا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومثةٍ ففي كل
أربعين بنتُ لَبُونِ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ومَن لم يكن عنده إلا أربعةً من
الإبل فليس فيها صدقةٌ؛ إلا أن يشاء ربُّها(۱).

وفي صدقة الغنم في ساتمتها (٢٠ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مثنين نفيها شاتان ، فإذا زادت على مثنين إلى ثلاثِ مئة ففيها ثلاث شِيَاه ، فإذا زادت على ثلاثِ مئة ففي كل مئة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة ؛ إلا أن يشاء ربُّها، وفي الرَّقَة (٤٠ ربعُ المُشرِ ، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء ؛ إلا أن يشاء ربُّها» .

أخرجه البُخاري<sup>(ه)</sup>.

وأخرج بهذا الإسناد أيضاً:

ولا يُخرج في الصدقة هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ ولا تيسٌ؛ إلا<sup>(١٠)</sup> ما شاء المُصدَّق).

الاستثناء عائد إلى الأخير فقط؛ لأن النيسَ أكملُ من غيره، والمُصدُق هو المُعطِي.

<sup>(</sup>١) ما لها أربع سنين.

<sup>(</sup>٢) أي: مالكها وصاحبها.

<sup>(</sup>٣) أي: راعيتها.

<sup>(</sup>٤) هي الفضة المضروبة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٨٦).

وفيه: أن أبا بكر كتب له الصدقة التي أمر اللهُ رسولَه (١١).

وبهذا الإسناد: أن أبا بكر كتب له التي فَرضَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿وَلَا يُجمَعُ بين مُتفرَّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمع خشيةَ الصدقة(١٠)(٢٠).

وبه قال: ﴿وَمَا كَانَ مَنْ خَلَيْطَيْنِ فَإِنْهُمَا يَتْرَاجِعَانِ بِينْهُمَا بِالسَّوِيَّةُ ۗ ( ).

وبه: (مَن بلغت عنده من الإبل صدقة جَذَعةٍ، وليست عنده جَذَعةٌ، وعنده حِقّةٌ فإنها تُفبّل منه الحِقّةُ ويَجمَل معها شاتينِ إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومَن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ وليست عنده الحِقّةُ، وعنده الجَدَعةُ فإنها تُفبّل منه الجَدَعةُ ويعطيه المُصدِّق عشرين درهماً أو شاتينٍ، ومَن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده إلا ابنةُ لَبُونِ فإنها تُقبَل منه بنتُ لَبُونٍ ويُعطي شاتينٍ أو عشرين درهماً، ومَن بلغت عنده صدقةُ بنتِ لَبُونٍ، وعنده حِقّةٌ فإنها تُقبّل منه الحِقّةُ ويُعطيه المُصدِّق عشرين درهماً أو شاتينٍ، ومَن بلغت عنده صدين درهما أو شاتينٍ، ومَن بلغت عنده صدقةً بنتِ لَبُونٍ، وليست عنده، وعنده بنتُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) معناه عند الجمهور: لا ينبغي لمالكين يجب على مال كلِّ منهما صدقة ومالهُما متفرق بأن يكون لكل منهما أربعون شاة، فتجب في مال كلَّ منهما شاة واحدة أن يجمعا عند حضور المصدَّق فراراً عن لزوم الشاة إلى نصفها، إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة، وعلى هذا قياس (ولا يفرق بين مجتمع) بأن يكون لكل منهما منة شاة وشاة، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا ما لهما ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣٨٣).

مَخَــاضِ فإنها تُقبَل منه بنتُ مَخَـــاضِ ويُعطي معها عشرين درهماً أو شاتين٬.

وقال في هذه الرواية: ﴿إِنَ أَبَا بَكُرَ كَتَبِ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةَ التي أَمْرِ اللهُ تعالى ورسولُه عليه السلام: ﴿وَمَنَ بِلغَتَ صَدَقَتُهُ بِنتَ مَخَاضٍ، وليست عندَ، وعنده بنتُ لَبُونٍ فإنها تُقبَل منه ويُعطيه المُصدِّق عشرين درهما أو شاتينٍ، فإن لم يكن عندَه بنتُ مخاضٍ على وجهها، وعنده ابنُ لَبُونٍ فإنه تُقبَل منه، وليس معه شيءٌ ١٠٠٠.

وروى أبو داود من حــــديث ابن شـــــهاب قال: هــــذه نسخةً كتابِ رسولِ الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة، وهو عند آل عمرَ بنِ الخطاب.

قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بنُ عبدالله بنِ عمرَ، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمرُ بنُ عبد العزيز مِن عبدالله بن عبدالله بن عمر وسالم بن عبدالله بن عمر.

وفيه: ﴿ فَإِذَا كَانَت إحدى وعشرين ومئةٌ فَفِيها ثلاثُ بِنَاتٍ لَبُونٍ، حتى تبلغَ تسعاً وعشرين ومئةً، فإذا كانت ثلاثين ومئةٌ ففيها بننا لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعاً وثلاثين ومئةً، فإذا كانت أربعين ومئةٌ ففيها حِقَّانِ وبنتُ لَبُونٍ، حتى تبلغَ تسعاً وأربعين ومئةً›.

وذكر الحديث إلى أن قال: •فإذا كانت مثنين ففيها أربعُ حِقَاقِ أو خمسُ بنات لَكُونِ، أيُّ السنين وُجدَتْ أُخذَتْ)...

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٨٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۵۷۰).

وهذا مُرسَل، إلا أن كونَه كتاباً متوارثاً عند آل عمرَ قد يُغني عن ذكــر الإســـناد

أخرجه الأربعة، وقال التَّرمِذي: هذا حديث حسن، وذكر أن بعضَهم رواه مُرسَلًا، قال: وهذا أصحُّ<sup>(۱۱)</sup>.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»، ولم يقل: «أو تبيعةً»، وقسال: هسذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه<sup>(4)</sup>.

قلت: إن كان مسروق سمع من معاذ فالأمرُ كما قال(٥).

873 ـ وعن ابن عباس ﷺ: أن معاذاً قال: بعثني رسولُ الله ﷺ، فقال: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا

 (\*) قال ابن المَديني: صلَّى مسروقٌ خلف أبي بكر، ولقيَ عمرَ وعليًا، وذكر جماعة من الصحابة، قال: ولم يسمع من عثمانَ، وكانت وفاةً معاذ ﷺ في سنة سبع عشرة، أو: ثمانى عشرة، والله أعلم.

فىه .

<sup>(</sup>١) هو ولد البقر أول سنة وطعن في الثانية.

<sup>(</sup>٢) هي التي دخلت في الثالثة.

 <sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (۱۵۷٦)، والنسائي (۲٤٥٠)، والترمذي (۲۲۳)، وابن ماجه
 (۱۸۰۳).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (١٤٣٣).

اللهُ وأني رسولُ اللهُ، وفيه: ﴿ فَأَعَلِمُهُم أَنَ اللهُ افترضَ عليهم صدقةً تُوخَذ من أغنيائهم فتُردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم (١٠) أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه<sup>(۲)</sup>.

٤٧٧ ـ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: (لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ<sup>(۱)</sup>، ولا تُؤخذ صدقاتُهم إلا في دُورهم).

أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق، عن عمرو<sup>(1)</sup>، وفي الاحتجاج بذلك خلاقٌ <sup>(8)</sup>.

(章) قال الإمام أحمد في «المستدة: حدثنا عبد الصمد، عن عبدالله بن المبارك، ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله 繼 قال: «تُؤخذ صدقاتُ المسلمين على مياههم».

وقال أبو داود الطَّيَالسي: ثنا ابن العبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدلله بن عمرو: أن رسولَ لله ﷺ قال: "تُوُخَذ صدقاتُ المسلمين عند مياههم، أن: عندافنيتهم». شكَّ أبو دواد.

وقال البِّيهَةي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد بن بلال، ثنا أبو الأزهر، ثنا =

<sup>(</sup>١) أي: نفائس.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٣) كلُّ من الجلب والجنب يكون في الزكاة والسَّباق، والجلب في الزكاة: أن ينزل المصدُّق موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك، وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، والجنب: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب \_أي: تحضر \_إليه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٥٩١).

٤٧٨ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أن رســول الله ﷺ قال: اليــس على
 المسلم في عيده ولا فرسه صدقةً.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه(١).

وفي رواية لمسلم: (ليس في العبدِ صدقةٌ؛ إلا صدقةَ الفِطرِ)(٢).

١٧٩ ـ وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه: أن رسول الله على قال: «في كلِّ سائمةِ إلمِلْ في كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونِ، لا تُمُوَّق إبلٌ عن حسابها(٣)، مَن أعطاها مُؤتَوِر(٤)». قال ابن العالم: «مُؤتَوِراً بها فله أجرُها، ومَن منعَها فإناً آخذُوها وشطرَ مالِه، عَزْمَةٌ من عَزَمَاتِ ربِّنا، ليس لالله محمَّد منها شيءٌ».

لفظ أبي داود، وأخرجه التُرْمِذي (٥) والنَّسائي، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكرَه في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه (٥).

يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثني عمرو بن شعيب،
 عن أبيه، عن جدّه قال: خطب رسولُ الله ﷺ الناس عام الفتح، فذكر الحديث، وفيه
 قال: الا جَلَب، ولا جَنَب، ولا تُؤخَذ صدقائهم إلا في دُورهم».

لم يَروه التَّزْمِذي، وقال الشافعي: هذا لا يُثبته أهلُ العلم بالحديث، ولو ثبت قلنا به. ورواه الإمام أحمد وصلَّح إسناده.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٩٤)، ومسلم (٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) معناه: أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين.

<sup>(</sup>٤) أي: قاصداً لأجر بإعطائها.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٤)، والحاكم (١٤٤٨).

قلت: تصحيحُها مُختلَفٌ فيه.

٨٠٤ ـ وروى أبو داود من حـــديث ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَفرة والحارث الأعور، عن علي ﷺ، عن النّبي ﷺ؛ فذكر شيئاً قال في آخره: إلا أن جريراً، قال ابن وهب: يزيد في الحديث عن النّبي ﷺ: الس في مـــالي رَكاةً حتى يَحولَ عليه الحَولُ ('').

وعاصم بن ضَمْرة ذكر ابنُ أبي حاتم عن علي بن المَديني أنه ثقةً، وقال النَّسائي في التعييزة: لا باسَ به.



<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۵۷۳).



٤٨١ ـ عن أبي سعيد الخُدري ﷺ: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: اليس في حَبِّ ولا ثمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوستو(١)، ولا فيما دونَ خمس ذَود(١) صدقة، ولا فيما دونَ خمس أواق(١) صدقة.

لفظ رواية لمسلم(٤).

وفي رواية: «ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ (٥) صدقةٌ (٦٠).

## أخرجه مسلم<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهي ستون صاعاً.

<sup>(</sup>٢) من الإبل.

<sup>(</sup>٣) الأوقية الشرعية أربعون درهماً.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٥) الفضة كلها مضروبها وغيره.

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٣٩٠)، ومسلم (٩٨٠).
 (٧) هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (٩٨١).

وفي رواية أبي داود: •فيما سقّتِ الأنهارُ والعيونُ العُشرُ<sup>م (۱)</sup>. وعنده من رواية سالم، عن أبيه: •فيما سقّتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ، أو كان بعلاً العُشرُ، وفيما سُتِي بالسَّــوَاني أو النَّضْح نصفُ العُشر، (۱۵٪).

\$4.8 - وعن طلحة بن يحيى، عن أبي بُردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسولُ الله ﷺ إلى اليمن يُعلَمانِ الناسَ أمرَ دِينهم: ولا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعيرِ، والجنطة، والزَّبيبِ، والتمرِ. أخرجه الحاكم(٩٠٠٠).

وأخرج أيضًا من حديث موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل: أن

قال البَيْهَةي: أنباً علي بن أحمد بن عَبدان، أنباً أبو القاسم سليمان بن أحمد اللَّخْوِي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بُردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل: أن رسولَ الله ﷺ بعقهما إلى البنّن، فأمرَهما أن يُعلِّما الناسُ أمرَ ويتهم وقال: (لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والجِنطة، والزَّيب، والشر،.

وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو بكر بن الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عثّان، ثنا يحيى بن آمم، ثنا الأسجعي، عن سفيان بن سعيد، عن طلحة بن يحيى، عن أبي يُردة، عن أبي موسى الأشجعي، عن ابي يُؤدة، عن أبي موسى الأشعري ومعاذ: أنهما حين يُعنًا إلى اليمّن لم يأخذا إلا من الجنطة والشعير والتمرِ والرّبِ.

<sup>(\*)</sup> وإسناده على شرط مسلم، وهو عند التَّرْمِذي أيضاً بنحوه.

<sup>(\*\*)</sup> إسناده على شرط مسلم من جهة أبي موسى.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۵۹۷).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۹۹۳).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في «المستدرك» (٩٤٥٩).

رسولَ الله هَ قال: «فيما سقَتِ الـــسماءُ والبعلُ والسَّيلُ العُسْرُ، وفيما سُــقِيَ بالنَّضِحِ نصفُ المُشــرِ<sup>ع(0)</sup>، وإنما يكــون ذلك في التمــر والحنطة والحبوب، فأما القِثَّاءُ والبطيخُ والرُّمَّانُ والقَصْبُ<sup>(1)</sup> فقد عفا عنه رسولُ الله هـ..

وقال: صحيح الإســـناد، ولم يخرجـاه، وزعم أن موســــى بن طلحــة تابعيٍّ كبيرٌ، لا يُنكر أن يدركُ أيامَ معاذ.

وفيما قال نظرٌ كثيرٌ؛ فإنه روي من حديث موسى آ<sup>17</sup> أنه قال: عندنا كتابُ معاذٍ عن النَّبِيِّ ﷺ: «أنه إنها أخذ الصدقة من الجنطةِ، والشعيرِ، والزَّبِيبِ، والتمر، آ<sup>77</sup>. وهذا يُشعِرُ أنه كتابٌ.

وذكر أبو زُرعةَ: أن موســـى عن عمرَ مُرسَلٌ، فإن كان لم يدركُ عمرَ فلم يدركُ معاذاً.

الم عن عبد الرحمن بن مسمعود قال: جاءنا سسهلُ بن أبي خَدْ مَــة إلى مجلسنا، قال: أمرَنا رسولُ الله ﷺ قال: ﴿إِذَا خُرَصْتُمْ (')

حدیث موسی بن طلحة هو من روایة عبدالله بن نافع الصایغ، عن إسحاق بن
یحیی بن طلحة بن عبیدالله القصة عنه، وإسحاق متروك، قاله أحمد والفَلائس
والنَّسَائي، وقال ابن مَعین: لیس بشيء، وقال أبو زُرعةً: واهي الحدیث.

<sup>(</sup>١) القضب: هي الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، وقيل: العلف.

<sup>(</sup>٢) وروى البَيْهَقَيُّ هذا الحديثَ، وقال: هو مُرسَل.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٤٥٧ ـ ١٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) أي: حزرتم وخمنتم.

فجُدُّوا(١) ودَعُوا الثلثَ، فإن لم تَدَعُوا أو تَجُدُّوا الثلثَ فدَعُوا الرُّبعَ).

أخرجه أبو داود والتُرْمِذي والنَّسائي، ثم الحاكم في «المـــستدرك». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد<sup>(۱)</sup>. وفيما قاله نظار<sup>(۱)</sup>.

ه.٨٥ ـ وعن أبي أُمامة بن سهل، عن أبيه ها قال: نهى رسولُ الله هي عن البُغرُورِ وَ لونِ الحُبيّنِ ( المُجيئرُونُ ) أن يُؤخَذَ في الصدقة. قال الزُهري: لونيَن من تمر المدينة.

أخرجه أبو داود<sup>(ه)</sup>.

ثم الحاكم بإسناد آخر، وزاد: وكان ناسٌ يتيمَّمُون<sup>(۱)</sup> شرَّ ثمارهم فَيُخرجونها في الصدقة، فنَّهُوا عن لونيَنِ من التمـــــر، فنزَلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْجَيِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾[البقر: ٢٧٦].

وقال البَزَّار: لم يَروِه عن سهل إلا عبدُ الرحمن بنُ مسعود بن نيار، وهو معروف، وقال القطَّان: هذا غيرُ كافو نيما ينبغي من عدالته، فكم من معروفٍ غيرُ ثقةٍ، والرجلُ لا يُعرَف له حالٌ، ولا يُعرِف بغير هذا.

 <sup>(\*)</sup> في إسناده: عبدُ الرحمن بن مسعود بن نيار، وقد ذكره ابنُ حِبَّان في اكتاب الثقات، وياقى رجاله مُحتمِّ بهم في الصحيحين.

<sup>(</sup>١) أي: اقطعوا.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٦٠٥)، والنسائي (٢٤٩١)، والترمذي (٦٤٣)، والحاكم (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) ضرب من الدقل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه.

<sup>(</sup>٤) وهو من أردأ أنواع التمر.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١٦٠٧).

<sup>(</sup>٦) يقصدون.

وقـــال: صحيح على شرط البُخاري، ولم يخرجاه (\*<sup>(۱)(۱)</sup>.

قلتُ: الخُبيُّق، بضمُّ الحاء المُهمَلة، وفتح الباء المُوخَّدة، وتخفيف آخر الحروف.

٤٨٦ ـ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدُّه عبدالله بن عمرو،
 عن النَّبِيُّ ﷺ: (أنه أخذ من العسل العُشرَّ).

أخرجه ابن ماجه من حديث نعيم بن حَمّاد<sup>(۱۲)</sup>، وهو حافظ أخرج له البُخاري، وقد مُسَّرً، عن ابن المبارك، وهو إمامً، عن أسامة بن زيد، وأخرج له مسلم، فمَن احتجَّ بنسخة عمرو وبالرجلَين احتجَّ به (\*\*)

. . .

- (ه) في إسناده سفيان بن حسين، ولم يحتج به البخاري، بل ذكره تعليقاً في «الصحيح»، وإنما احتج به في كتاب: «القراءة خلف الإمام»، وقد تكلم فيه غيرُ واحد، والله أعلم. وقد تابعه سليمانُ بنُ كثير عن الزَّهري، رواه عنه أبو الوليد كذلك، فهو من هذا الوجه على شرط البُخاري، لكن رواه غيرُ أبي الوليد عن سليمان بن كثير، فأرسله. قال اللذت فلني : وهو الأولى بالصواب، وإلله أعلم.
  - (\*\*) وأخرجه من طريق آخر عن أسامة، وإسناده صالح.

وقال الشافعي: الحديثُ في: (أن في العسل العُشرَ) ضعيفٌ، وفي (أن لا يُؤخَذَ منه العُشرُ) ضعيفٌ؛ إلا عن عمر بن عبد العزيز.

وقال البُخاري: ليس في زكاة العسل شيءٌ يصحُّ.

وقال التَّرْمِذي: ولا يصحُّ عن النَّبِيِّ ﷺ في هذا الباب كثيرُ شيءٍ.

وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديثٌ يَثبتُ عن رسول الله ﷺ، ولا إجماعٌ؛ فلا زكاةً فيه.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١٤٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١٨٢٤).



4۸۷ - عن سليمان بن داود، عن الزُّهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدَّه، عن النَّبِيُ ﷺ: أنه كتب إلى أهل البَّن بكتابِ فيه الفرائضُ والشَّنَنُ والدِّياتُ، فذكر الحديث، وفيه: (وفي كلِّ أربعين ديناراً ديناراً).

أخرجه الحاكم، وقال: وسليمانُ بنُ داود الدَّمَشقي الخَولاني معروفٌ بالزُّهري، وإن كان يحيى بن مَمين غمزَه، فقد علَّله غيرُه، ثم روى بإسناد إلى أبي حاتم أنه قال: سليمان بن داود الخَولاني عندنا ممن لا بأسَ به، وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أبا زُرعةً يقول ذلك<sup>(7)</sup>.

٨٨٤ - وعن ابن عمر ١١٥ عن النّبيع ١٤ قال: «المحكمالُ محمالُ أهلِ
 المدينة، والوزنُ وزنُ أهلِ محة).

أخرجه النَّسائي وأبو داود (١٠)٠.

<sup>(\*)</sup> رجاله على شرط «الصحيحين».

<sup>(</sup>١) الناض: الدراهم والدنانير، وهي تسمية أهل الحجاز.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المستدرك» (۱٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٣٤٠)، والنسائي (٢٥٢٠).

٤٨٩ ـ وعن عطاء، عن أمَّ سَلَمة ﷺ: أنها كانت تلبس أوضاحاً \( الله عن ذلك النَّبِيُّ ﷺ فقالت: أكثرٌ هو؟ فقال: فإذا أُذَّيَتُ ذكاتُه فليس بكتره.

أخرجه الحاكم من حديث محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عَجلان وقال: صحيح على شرط البُخاري، ولم يخرجاه، وقد أخرجـــه أبو داود أيضاً قريباً من انظمان

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جمع وضح، نوعٌ من الخُلِّي تعمل من الفضة، سميت بها لبياضها.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (١٤٣٨)، وأبو داود (١٥٦٤).



٤٩٠ عن أبي هـــريـــرة ﷺ قال: العَجْمَاءُ(١) جُبَارُ<sup>(١)</sup>، والبَرُ جُبَارٌ، والمَعدنُ جُبَارٌ، والمُعدنُ جُبَارٌ، والمُعدنُ جُبَارٌ، وفي الرَّكارُ<sup>(١)</sup> الخُمسُ.

٤٩١ ـ وعن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه: أن رسولَ الله ﷺ

(\*) قال الشافعي: أنياً مسالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علم علمائهم: أن النبيع ﷺ أقطع لبلال بن الحارث المُرزَيع معادن القبَلِيّة، وهي من ناحية الفرع، والفرع بين مكة والمدينة، فتلك المعادن لا يُؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليوم. قال الشافعي: ليس هذا معا يُتبت أهلُ الحديث، ولو ثبَّره لم يكن فيه روايةٌ عن النبيع ﷺ إلا إقطاعه، فأما الزكاةُ في المعادن دونَ الخُمس فليست مَرويةً عن النبع ﷺ ﷺ قيه.

قال البَيْهَقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد رُوي عن عبد العزيز الذَّرَاوَرْدِي عن ربيعة موصولاً، ثم ساقه من طريق الحاكم.

متفق عليه (\*)(٤).

<sup>(</sup>١) أي: البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم.

<sup>(</sup>٢) أي: هدر لا دية فيه.

<sup>(</sup>٣) هو دفين الجاهلية.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٤٢٨)، ومسلم (١٧١٠).

أحدً من المعادن القَبَليّة الصدقة، وأنه أقطعَ بلالَ بنَ الحارث العقيقَ أجمعَ، فلما كان عمرُ على قال لبلالِ: إن رسولَ الله على لِمُقطِعْك لتَحتجره عن الناس، لم يُقطِعْك إلا لتَعملَ، قال: فأقطعَ عمرُ بنُ الخطاب لناس (١) العقيقَ.

أخرجه الحاكم من حديث نعيم بن حَمَّاد، عن عبد العزيز بن محمد، وقال: الحنج البُخاري بنعيم بن حَمَّاد، ومسلم بالدُّرَاوَرْدِي، وهذا حديث صحيح، ولم يخدءالله المحادث بخدءالله

قلت: لعله عَلِمَ حالَ الحارث، والدَّرَاوَرْدِي: هو عبد العزيز بن محمد.

والقَبَلية: بفتح القاف والباء معاً؛ قيل: منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسةً أيام.

. . .

<sup>(</sup>١) جاء على الهامش: (للناس، كذا للبَيْهُتي) وأشار إلى أنها في نسخة كذا.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (١٤٦٧).



を ابن عمر: أن رسولَ الله 義 فَرَضَ زكاةَ الفِطر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرِ على كلِّ حرَّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين.

أخرجوه أجمعون(١).

وفي رواية: الفطر من رمضان (٢).

وفي رواية عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان الناسُ يُخرِجون صدقةُ الفِطر على عهد رسسول الله 鄭 صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من تمر أو سُلْتِ<sup>(٣)</sup> أو زيب.

أخرجه الحاكم، وقال: حديث صحيح، وقال في عبد العزيز: ثقةٌ عابدٌ<sup>(1)</sup>. وأبو عمر خالفه في التصحيح، كما دلَّ عليه كلامُه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۶۳۳)، ومسلم (۹۸۶)، وأبو داود (۱۲۱۱)، والنسائي (۲۰۰۳)، والترمذي (۲۷۲)، وابن ماجه (۱۸۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) نوع من الشعير يشبه البُرَّ.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (١٤٨٩)، وأبو داود (١٦١٤)، والنسائي (٢٥١٦).

وفي رواية الليث، عن نافع: أن عبدالله بن عمر قال: أَمرَ النَّبِيُّ ﷺ بزكاة الفِطر صاعاً من تمرِ، أو صاعاً من شعيرِ. قال عبدالله: فجعل الناسُ عدلَه مُذَّين مِن حِنطةِ.

وهو في االصحيح، (١).

49٣ ـ وحسن أبسي سسعيد الخُدري الله قال: كنا تُعطيها في زمن النَّبِيُ الله صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمسير، أو صاعاً من رَبيبٍ. فلما جاء معاوية وجاءتِ السَّمْراءُ(٢) قال: أرى مُدَا من هذه يَعبدُلُ مُذَّين.

لفظ البُخاري(٣).

وفي رواية: كنا نُخرج زكاةَ الفِطر صاعاً من طعامٍ، وفيها: أو صاعاً من أَقِطِ<sup>())</sup>.

وروى سفيان عن ابن عَجلان في حديث أبي سعيد: إنا كنا نُخرج على عهد النّبيّ ﷺ، وقال فيه: أو صاعاً من دقيقٍ.

أخرجه أبو داود وقال: هذه الروايةُ وهمٌّ من ابن عُبينةَ. وقال حامد، هو ابن يحيى: فأنكروا عليه الدقيقَ، فتركه مفيان<sup>(ه)(ه</sup>).

<sup>(\*)</sup> وقال البَيْهَةي: ورواه جماعة عن ابن عَجلان، منهم حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك =

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۶۳٦)، ومسلم (۹۸٤).

<sup>(</sup>٢) أي: القمح الشامي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٤٣٥)، ومسلم (٩٨٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١٦١٨).

٤٩٤ ـ وعن ابن عمر \$: أن النَّبِيَّ \$ أَمر بزكاة الفِطر قبلَ خروج الناس إلى المُصلّى.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه(١).

أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي يزيد الخَولاني، وقال: فيه مروان، وكان شبخَ صدقٍ، عن سيًّار بن عبد الرحمن، وقال فيه أبو زُرعةً: لا بأسَ به، وزعم الحاكم في االمستدرك أنه صحيحٌ على شرط البُخاري، ولم يخرجاه (1).

وفيما قال نظرٌ؟ فإن أبا يزيد وسيّاراً لم يخرج لهما الشيخانِ، وكأن الحاكم أشار إلى عكرمة، فإن البّخاري احتج به .

الوجه أخرجه مسلم في «الصحيح» ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحَمَّاد ابن مُسعَدَة وغيرهم، فلم يذكر أحدٌ منهم الدقينَ غيرَ سفيان، وقد أنكر عليه، فتركه. ورُوي عن محمد بن سِيرين، عن ابن عباس مُرسَلاً موقوفاً على طريق التوهم، وليس بنابت، ورُوى من أوجه ضعيفة لا تسوى ذكرها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۶۳۸)، ومسلم (۹۸٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (١٤٨٨).



٤٩٦ ـ عن أبي سعيد الخُذري ﴿ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٌّ إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو لغازٍ في سبيل الله، أو غغيٌّ المتراها بماله، أو فقير تُصدُّق عليه فأهداها لغنيٌّ، أو غارم،.

لفظ ابن ماجه (١)، وقد رُوي مُرسَلاً (\*).

194 ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القِلَّة والذَّلَّة، وأعوذ بك أن أَظلِمَ أو أُظلَمَهُ.

أخرجه أبو داود والنَّسائي(\*\*)(٢).

٩٨ ٤ \_ وعن عبيدالله بن عدي بن الخِيار قال: أخبرني رجلان: أنهما

<sup>(\*)</sup> والمُرسَل أصحُّ، والذين وصلوه ثقات، وأخرجه الحاكم وقال: على شرطهما.

<sup>(\*\*)</sup> رجاله على شرط مسلم، وقد أخرجه الحاكم وقال: على شرط (م).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۸٤۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٥٤٤)، والنسائي (٥٤٦٠).

أتَيَّا النَّبِيِّ ﷺ في حَجَّة الوداع وهو يَقسِمُ الصدقةَ، فسألاه منها، فرفع فينا البصرَ وَخَفَّضَه، فراَنا جَلْدَينِ<sup>(۱)</sup>، فقال: ﴿إِن شَنْتُما أَعطيتُكما، ولا حظَّ فيها لغنيُّ ولا لقويُّ مكتسِبِه.

وهو كالذي قبلَه<sup>(ه)(۲)</sup>، وقد يُنظَر فيه.

494 - وعن قبيصة بن مُخارق الهلالي ﷺ قال: تحمَّلتُ حَمَالة، فأنتُ النبيَّ ﷺ أسأله فيها، فقال: «أَوْمْ حتى تأتيّا الصدقةُ فنامرَ لك بها، قال: ثم قال: فيا قبيصةً إن المسألةَ لا تَحِلُّ إلا لأحدِ ثلاثةِ: رجلٍ تحمَّل حَمَالةً "، فحلَّت له المسألةُ حتى يُصبِبَها ثم يمسك ''، ورجلٍ أصابته جائحةٌ (' اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألةُ حتى يُصبِبَ قواماً '' من عيشٍ، أو قال: سِدَاداً من عيشٍ، ورجلٍ أصابتُ فاقةٌ حتى يقولَ (\*) من قومه: لقد أصابتُ فلاناً فاقةٌ ، فحلَّت له المسألةُ من الحِجَى ('' من قومه: لقد أصابتُ فلاناً فاقةٌ ، فحلَّت له المسألةُ من ذوي الحِجَى ('') من قومه: لقد أصابتُ فلاناً فاقةٌ ، فحلَّت له المسألة

<sup>(\*)</sup> إسناده على شرط البُخاري.

<sup>(\*\*)</sup> كذا رواه «د».

<sup>(</sup>١) أي: قويين.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱٦٣٣)، والنسائي (۲۵۹۸).

 <sup>(</sup>٣) وذلك أن يتحمل الإنسان عن غيره دينا أو دية أو يصالح بمال بين فريقين، فإنها تحل له المسألة.

<sup>(</sup>٤) أي: إلى أن يجد الحمالة أو يأخذ الصدقة، فإذا كان ذلك أمسك عن الصدقة.

<sup>(</sup>٥) أي: آفة مهلكة للثمار والأموال.

<sup>(</sup>٦) ما تقوم به حاجته.

<sup>(</sup>٧) أي: العقل الكامل.

حتى يُصيبَ قواماً من عيشٍ، أو قال: سِدَاداً من عيشٍ، فما سواهنَّ من المسألة يا قَبِصةُ سُحُتُ<sup>١١)</sup>، يأكلُها صاحبُها سُختَاًه.

أخرجه مسلم(٢).

••• وعن عبد المطلب بن ربيعة قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباسُ بنُ عبد المطلب، فقالا: والله لو بعثناً هذينِ الغلامينِ - قال لي ولفضل بن عباس - إلى رسولِ الله فله فكلماه، فأمرَّهما على هذه الصدقات، فأدَّيَا ما يؤدِّي الناسُ، وأصابا مما يصيب الناسُ. قال: فبينما هما في ذلك جاء عليُّ بنُ أبي طالب فوقفَ عليهما، فذكرا له ذلك، فقال عليٌّ: لا تفعلا؛ فوالله ما هو بفاعلٍ، فانتحاه (سيعة بنُ الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نقاسة (سمن علينا، فوالله لقد نِلتَ صهرَ رسول الله في فما فلمناه علين ما تصنع علين هال علين الرسلُوهما، فانطلقاً، واضطجع علين هال فلما صلى رسولُ الله الظهرَ سَبقاه إلى الحُجرة، فقمناً عندها حتى جاء، فأخذ بآذاننا ثم قال: «أخرجا ما تُصَرَّرانِ».

ثم دخل ودخلنًا عليه، وهو يومَنلِ عند زينبَ بنتِ جحش، قال: فقواكلنًا الكلام، ثم تكلَّم أحدُنا فقال: يا رسولَ الله! أنت أبرُّ الناسِ وأوصلُ الناسِ، وقد بلغنًا النكاح، فجئنا لتُؤمِّرًا على بعض هذه الصدقات، فنؤدُّي إليك ما يؤدِّي الناسُ، ونُصيبَ كما يُعسيون. قال: فسكت طويلاً حتى

## · (4) (4)

<sup>(</sup>١) أي: حرام.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) أي: حسداً.

أردَّنَا أَن نَكلُمَه، قال: وجعلَتْ زِينْ تُلهِعُ(') إلينا من وراء الحجاب: أن لا تَكلَّمَاه. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمَّد؛ إنما هي أوساخُ الناس، ادعيًا ' لي مَحْمِيةَ ـ وكان على الخُس ـ ونوفلَ بن الحارث بن عبد المطلب، فجاءاه، فقال لِمَحْمِيةَ: أَنكِحْ هذا الغلامَ ابنتك لل من العباس ـ، فأَنكحَه، وقال لنوفل بن الحارث: أَنكِحْ هذا الغلامَ ابنتك لي، فأَنكحَه، وقال لنوفل بن الحارث: أَنكِحْ هذا الغلامَ ابنتك لي، فأنكحَه، فقال لِمَحْمِيةَ: أَصدِقْ عنهما من الخُمس كذا وكذا '". قال الزُهري: ولم يُسمَّه لي.

أخرجه مسلم<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية: فقال له: (إن هذه الصدقة لا تحلُّ لنا؛ إنما هي أوساخُ القوم، وإنها لا تَحِلُّ لمحمَّدِ ولا لاّل محمَّدِ، ('').

وعن رافع بن خَدِيج ﴿ قال: أَعطَى رسولُ الله ﴿ أَبَا سَفْيانَ بَنَ حَدْبِ، وَسَفُوانَ بَنَ أَمِيةً ، وَعُبَيْنَةً بَنَ حَصْنِ ( الْأَقْرَعُ بَنَ حَاسِ، كلَّ إِنسانِ منهم مئةً من الإبل، وأعطَى عباسَ بنَ مِرداس دونَ ذلك، فقال

ثم قال ثنا: وإن هذه الصدقاتِ إنما هي أوساخُ الناس، وإنها لا تحلُّ لمحمَّدِ ولا لآل
 محمَّدِ، كذا في مسلم .

<sup>(\*\*)</sup> وسقط (عُبينة بن حصن).

<sup>(</sup>١) ويقال: ألمع ولمع: إذا أشار بثوبه أو بيده.

 <sup>(</sup>٢) جاء على الهامش: (ادعُ)، وفوقه إشارة (خ). وفي الهامش أيضاً: (الصواب: ادعُوا، وكذا هو في الأصول).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٠٧٢).

عباس بن مِرداس:

أَتَجْعَـلُ نَهُبــِي ونَهَــبَ العُبَيــدِ فَمَــا كــانَ بَــدُرٌ ولا حَابــِسٌ

وما كُنْتُ دُونَ امرِئ مِنْهُمَا قال: فأَتَمَّ له رسولُ الله ﷺ مئةً.

قان. قائم له رسون الله أخرجه مسلم(۱).

. . .

والعُبَيْد مُصغَّراً: اسم فرس عباس.

يَـــيْنَ عُيَينَــة وَالأَقْــرَع

يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَع

ومَن تَخْفِض اليومَ لا يُرْفَع

٥٠٢ ـ وعن جُبير بن مُعلِع ، قال: مشيبتُ أنا وعثمانُ (\*) فقسال: يا رسولَ الله! أُعطيتَ لبني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسولُ الله : \* (إنما أرى بني هاشم ويني المطلب شيئاً واحداً».

<sup>(\*)</sup> قال البُخاري في «الصحيح»: حدثنا عبدالله بن يوسف، ثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المُسيّب، عن جُبير بن مُطجِم قال: مشيتُ أنا وعثمانُ بنُ عفانَ إلى رسول الله ﴿ يَعْمَا فَلَا عَلَى الله الله عفانَ إلى رسول الله إ أَعطيتَ بني المطلب وتركتنا، وزنحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسولُ الله ﴿ إِنَمَا بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ».

قال الليث: حدثني يونس وزاد جُبَير: ولم يَقسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لبني عبد شمــــي ولا لبنى نوفل.

وقال ابن إستحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوةً لأمَّ، وأنَّهم عاتكةً بنتُ مرةً، وكان نوفارُ أخاهم لأبيهم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۲۰).

أخرجه البُخاري(١)، ويُروَى: (سي) بالسين المهملة.

٥٠٣ - وعن أبي رافع ﷺ: أن رســول الله ﷺ أَمَّر رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبتي كيما تُصيبَ منها، فقال:
 لا، حتى آبِيَ رسولَ الله ﷺ فأسألُه، فانطلق إلى النَّبِيِّ ﷺ فسألُه، فقال:
 دإن الصدقة لا تحلُّ لنا، وإن موالِيَ القوم من أنفسهم.

أخرجه التُّرْمِذي وصحَّحه، وأبو داود والنَّسائي(٢).

وفي رواية: (مَولَى القوم من أنفسهم)(٣).

٥٠٤ وعن سهل بن أبي حَثْمة چ: أن رسول الله 養 وَدَاه بِمثةٍ من إبل الصدقة. يعني: دية الأنصاري الذي قُتل بخيير.

أخرجه أبر داود مختصـــراً هكذا<sup>(٤)</sup>، وأخرجوه كلُّهم في القصة المشهورة مختصراً ومطولاً.

٥٠٥ ـ وعن عبدالله بن أبي أُوفَى ﴿ قال: كان النَّبِيُ ﷺ إذا أناه قومٌ
 بصدقتهم قال: (اللهم صلِّ على آلِ فلانٍ)، وأناه أبي بصدقته، فقال:
 (اللهم صلَّ على آلِ أبي أَوفَى).

أخرجوه إلا التُّرْمِذي(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٧١).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۵۷)، وأبو داود (۱۲۵۰)، والنسائي (۲۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٦٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٦٣٨).

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٤٢٦)، ومسلم (١٠٧٨)، وأبو داود (١٥٩٠)، والنسائي
 (٢٤٥٩)، وابن ماجه (١٧٩٦).

٥٠٦ - وعن ابن عباس ، قال: قال رجل: يا نبيّ الله! إن أبي قد
 مات ولم يحجّ، أفاَحجُ عنه؟ فقال: (أرأيت لو كان على أبيك دَينٌ، أكنت قاضيه؟) قال: نعم، قال: (فقينُ الله أحقُّ).

أخرجه النَّسائي (١)(١).

. . .

## فصل

٥٠٧ - عن حمزة بن عبدالله، عن أبيه ﴿ أَن رسولَ الله ﴿ قَال:
 لا تزال المسألةُ بأحدِكم حتى يَلقَى اللهُ تعالى وليس في وجهه مُزْعةُ (١)
 لحم).

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (٣).

٥٠٨ - وعن سالم بن عبدالله، عن أبيه ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ كان يُعطي عمرَ بنَ الخطاب العَطاءَ، فيقول له عمر: أعطِه يا رسولَ الله أفقرَ إليه مني، فقال له رسولُ الله ﷺ: ﴿خُذُه فَتَمَوّلُه، أو تصدَّقُ به، وما جاءك من هذا المال وأنتَ غيرُ مُشرفًو<sup>(١)</sup> ولا سـائل فخُذُه، وما لا، فلا تُتبِعْه

## (\*) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) أي: قطعة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (١٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) أي: طامع.

نفسَــك، قال سالم: فمِن أجلِ ذلك كان ابنُ عمرَ لا يسأل أحداً شيئًا، ولا يردُّ شيئًا أُعطيَه.

أخرجه مسلم(١).

. . .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٠٤٥)، وكذا البخاري (٦٧٤٤).



٥٠٩ عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا الخير حدثه: أنه سمع عقبة
 بن عامر يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (كلُّ أمرئ في ظلَّ صدقتِه حتى يُعصَلَ بين الناس).

قال يزيد: وكان أبو الخير لا يُخطئه يومٌ لا يتصدَّق فيه بشيءِ ولو كعكةٍ أو بَصَلةٍ .

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه(١١).

• ١٥ ـ وعن أبي ســـعيد، وهو الخُدري ﴿ عَن النَّبِيُ ﴾ قال: «أيَّما مسلم كَمّا مسلماً ثوياً على عُرْي كَسّاه اللهُ من خُضْرِ الجنة، وأيَّما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه اللهُ من ثمار الجنة، وأيّما مسلم سقى مسلماً على ظماً سَقَاه اللهُ ﴾ هن الرّحيق المختوم».

أخرجه أبو داود من حديث أبي خالد، وهو الدَّالاَني، عن نَبُيح<sup>(۱)</sup>، وقد وَتَّقَ أبو حاتم أبا خالد، وسُثل أبو زُرعة عن نَبُيح، فقال: هو كوفي ثقة.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١٥١٧).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۲۸۲).

١١٥ - وعن أبي هريرة ﴿ عن النّبي ﴿ قال: ﴿ سبعة يُظلُّهم اللهُ في طلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام عادلٌ، وشابٌ نشأ في عبادة الله ﴿ وَهِلَ تَعابُا في الله ؛ اجتمعًا عليه وتفرّقًا عليه، ورجلٌ دعته امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ، فقال: إني أخافُ الله، ورجلٌ تصدّق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شمالُه ما تُنفقُ يمينه، ورجلٌ ذكرَ الله خالياً ففاضَتْ عيناه،.

لفظ رواية البُخاري<sup>(١)</sup>.

017 - وعن ابن عباس ﷺ قال: كان رسولُ الله ﷺ أجودَ الناس بالخير، وكان أجودَ ما يكون في رمضانَ حين يلقَاه جبريلُ، وكان يلقَاه في كل ليلةِ من رمضانَ فيُدارسُه القرآنَ، فَلَرسولُ الله ﷺ أجودُ بالخير من الريح المُرسلَة(؟)ه.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه(٣).

٥١٣ - وعن أبي هريرة ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «اليدُ العليا خيرٌ من البد السفلى، وابدأ بِمَن تَعُولُ<sup>(1)</sup>، وخيرُ الصـــدقةِ عن ظهرِ غنّى، ومَنْ يَستفن يُغنِه الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۹)، ومسلم (۱۰۳۱).

<sup>(</sup>٢) المراد: كالريح في إسراعها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦)، ومسلم (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) أي: من يجب عليك نفقته من العيال والأقارب.

أخرجه البُخاري(١)(١).

١٥ ـ وعنه أنه قال: يا رسولَ الله! أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: (جُههُ المُقلِّ، وابدأُ بِمَن تَعُولُ».

أخرجه أبو داود، وقال الحاكم: على شرط مسلم (\*\*)(٢).

وعند أبي داود من حديثه قال: أَمْرَ النَّبِيُّ ﷺ بالصدقة، فقال رجلٌ:
يا رسولَ الله! عندي دينارٌ، قال: «تصدَّقُ به على نفسك»، فقال: عندي
آخرُ، قال: «تصدُّقُ به على ولمك»، قال: عندي آخرُ، قال: «تصدُّقُ به على
على زوجتك، أو: زوجك»، قال: عندي آخرُ، قال: «تصدُّقُ به على

قال الإمام أحمد بن حنيل في «المسند»: حدثنا حُجَين، ثنا اللبث بن سعد، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جَمْدة، عن أبي هريرةَ قال: قالوا: يا رسولَ الله! أيُّ الصدقةِ افضلُ؟ قال: «جُهدُ المُقِلِّ، وابدأ بِمَن تَعُولُ،، يحيى بن جَمْدة وثَقَه أبو حاتم والنَّسائي وابن حِبَّان.

وقال البَيْهَتِي: أنبأ أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ أحمد ابن إبراهيم، ثنا ابن بُكير، ثنا الليث، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جَعْدة، عن أبي هريرةَ: أنه قال: يا رسولَ الله! أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: «جُهدُ المُمِّلُ، وابدأً بِمَنْ تُعُولُ».

 <sup>(\*)</sup> هذا الحديث رواه البُخاري بهذا اللفظ من حديث حَكيم بن حِزام، ورواه أيضاً
 عن أبي هريرة، عن النَّبِي ﷺ بهذا، ولم يذكر نصَّ أبي هريرة فيه، فالأجودُ ذكرُه
 مِن حديث حكيم.

<sup>(\*\*)</sup> في إسناده يحيى بن جَعْدة، ولم يحتجُّ به مسلم، لكنه ثقةٌ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٦٠). ورواه البخاري (١٣٦١) من حديث حكيم بن حزام.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۲۷۷)، والحاكم (۱۵۰۹).

خادمك،، قال: عندي آخرُ، قال: ﴿أَنْتَ أَبْصِرُ ﴾.

أخرجه النَّسائي (٥)، وصحَّحه الحاكم (١).

١٥٥ ـ وعن عمر بن الخطاب ﴿ قال: أمرًا رسولُ الله ﴾ أن نتصدَّق، فوافقَ ذلك مالاً عندي، فقلت: اليومَ أَسبقُ أبا بكر إن سبقتُه يوماً، فجئتُ بنصف مالي، فقال رسولُ الله ﴾: (ما أبقيتَ لأهلك؟) فقلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر بكلِّ ما عندَه، فقال رسولُ الله ﴾: (ما أبقيتَ لأهلك؟) قال: أبقيتُ لهم الله ورسولَه. قلتُ: لا أُسابقُك إلى شيء أبداً.

أخرجه أبو داود، والتَّرْمِذي وصحَّحه (٢).

 اوَا تَصَدُّقَتِ
 المرأةُ من طعام زوجها غيرَ مُفسِدةٍ كان لها أجرُها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثلُ ذلك.

أخرجه البُخاري<sup>(٣)</sup>.

م١٧ - وعنده في حديثٍ لأبي سعيد الخُدْري ﷺ: خرج رسولُ الله ﷺ في أَضحَى أو فِطرٍ إلى المُصلَّى، وفيه: فلما سار إلى منزله جاءت زينبُ امرأةُ ابن مسعودِ تستأذن عليه، فقالت: يا نينَ الله! إنك أمرتَ اليومَ بالصدقة، وكان

<sup>(\*)</sup> رجاله على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۲۹۱)، والنسائي (۲۵۳۵)، والحاكم (۱۵۱٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۲۷۸)، والترمذي (۳۲۷۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٧٠)، ومسلم (١٠٢٤).

عندي حُرِيِّ لي، فأردتُ أنْ أتصدَّقَ به، فزعم ابنُ مسعود أنه وولدَه أحقُّ مَن تصدَّقتُ به عليهم. فقال رسولُ الله ﷺ: الصدقَ ابنُ مسعود، زوجُكِ وولدُكِ أحقُّ مَن تصدَّقتِ به عليهم، (۱۱).

000

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٩٣).









١٥ - عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : إذا رأيتُم
 الهلال فصومُوا، وإذا رأيتُمُوه فأفطِرُوا، فإن غُمَّ عليكم فصُومُوا ثلاثين
 يوماً».

أخرجه مسلم (١).

٥١٩ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ
 ولا يومَين، إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فَلْيَصُمْهُ».

متفق عليه، واللفظ له<sup>(٢)</sup>.

٩٢٥ ـ وعن كُريب: أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمتُ الشامَ فقضيتُ حاجتَها، واستهلَّ عليَّ رمضانُ وأنا بالشام، فرأيتُ الهلالَ ليلةَ الجمعة، ثم قدمتُ المدينةَ في آخر الشهر، فسألني عبدالله بنُ عباس، ثم ذكرَ الهلالَ فقال: متى رأيتُم الهلالَ؟ فقلت: رأيناه ليلةَ الجمعة، فقال: أنتَ رأيتَه؟ فقلت: نعم، ورآه الناسُ فصاهُوا،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۸۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨١٥)، ومسلم (١٠٨٢).

وصام معاويةً، فقال: لكنا رأيناه ليلةَ الســـبت، فلا نزالُ نصومُ حتى نُكملَ ثلاثين أو نَرَاه، فقلت: أَوَلاَ تكتفي برۋيةِ معاويةَ وصيامِه؟ فقال: لا، هكذا أمرَنا رسولُ الش :

أخرجه مسلم(١).

١٧٥ - وعن حسين بن الحارث الجَدَلي - جَدِيلة قيس - قال: إن أميرَ مكة خطبتنا، فنشدَ الناسَ فقال: من رأى الهلالَ ليوم كذا وكذا؟ ثم قال: عَهِدَ إلينا رسولُ الله ﷺ أن نَسُكُ فإن لم نَرَه وشهدَ شاهدا عدلِ نسكنا بشهادتهما. قال: فسألتُ الحسينَ بنَ الحارث: من أميرُ مكةً؟ قال: لا أدري، ثم لقيتُه بعدُ فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب.

لفظ رواية الدَّارَقُطْني، وقال: هذا إســناد متصل صحيح، والحديث عند أبي داود<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

(\*) رجاله احتج بهم مسلم، ثم رأيتُ الحاكمَ أخرجه وقال: على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۸۷).

<sup>(</sup>۲) رواه الدارقطني (۲/ ۱٦۷)، وأبو داود (۲۳۳۸).

<sup>(</sup>٣) أي: اجتمع الناس للرؤية.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني (٢/ ١٥٦)، وأبو داود (٣٣٤٣).

## فصـل **في شرط الصوم وأدبه**

٥٢٣ ـ عن ابن عمسر، عن حفصة ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: (مَن لم يُبِيِّ الصيامَ من الليل فلا صيامَ له».

لفظ رواية النَّسائي، وهو عند الأربعة، وقال الدَّارُقُطْني: رفعَه عبدالله بنُ أبي بكر، وهو من الثقات الرُّفعاء<sup>(۱)</sup>.

قلت: وهو حديث اختُلف على الزُّهري في إســنادِه ورفعِه<sup>(ه)</sup>، وقال التُّرِّمِذي: وقد رُوي عن نافع، عن ابن عمر قوله؛ وهو أصخ<sup>(ه.)</sup>

٩٢٤ ـ وعن عائشة أم المؤمنين ﷺ ذات . دخل علي النبي ﷺ ذات يوم فقال: (هل عندكم شيءٌ؟» قلت: لا، قال: (فإني إذا صائمٌ»، ثم اتانا يوم الخون فقلت: يا رسول الله! أُهدِيَ لنا حَيسٌ ("، فقال: (أُونِيه، فلقد أصائماً»، فأكار.

(\*) كذا قال البيهقي.

قال اللَّمَارَتُطْني: تفرَّد به عبدالله بن عباد، عن المُفضَّل بهذا الإسناد، وكلُّهم ثقاتٌ، وقد تكلَّم ابن حِبَّان في هذا الحديث لأجل عبدالله.

<sup>(</sup>هه) عن عبدالله بن عبّاد، عن المُفضّل بن فَضَالة، حدثني يحيى بن أيوب، عن يحيى ابن أبوب، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة، عن عائشة، عن النبّع ﷺ قال: فمن لم يُسبّب الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له».

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والنسائي (٢٣٣١)، والترمذي (٧٣٠)، والدارقطني
 (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) هو التمر مع السمن والأقط.

أخرجه مسلم من حديث طلحة بن يحيى، وقد اختُلف عليه في إسناده(١).

٥٢٥ ـ وعن زيد بن ثابت ﷺ قال: تسحّرنا مع رسول الله ﷺ، ثم
 قام إلى الصلاة، قلت: كم بين الأذان والسَّحور؟ قال: قَدْرُ حمسين آيةً.
 لفظ البُخارى<sup>(۱)</sup>.

٥٢٦ ـ وعن سهل بن ســعد ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: ﴿لا يزالُ الناسُ بخير ما عجَّلُوا الفطرَّا.

متفق عليه<sup>(٣)</sup>.

٧٧٥ ـ وعن سلمان بن عامر الضّبتي (
 وإذا أفطرَ أحدُكم فَلْيُمْطِرْ على تمرٍ، فإن لم يجدْ فَلْيُمْطِرْ على ماء؛ فإنه طهورٌ
 فهورٌ

أخرجه التّرمذي وصحّحه (\*\*)(٤).

٥٢٨ - وعن ابن عمر ، قال: نهن رسولُ الله ، عن الوِصَالِ،
 قالوا: إنك تُواصل، قال: (إنى لستُ مثلكم؛ إنى أُطعَم وأُسقَى، (°).

<sup>(\*)</sup> ليس في الصحابة ضَبِيٌّ غيرُه.

<sup>(\*\*)</sup> والحاكم وقال: على شرط البُخاري.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱۵٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨٢١)، ومسلم (١٠٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٥٦)، ومسلم (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٨٦١)، ومسلم (١١٠٢).

٢٩ ـ وعن أبي سعيد الخُدْري ﴿: أنه سمع النَّبِيّ ﴿ يَقْسُولَ:
 دلا تُواصلوا، فأيَّكم أراد أن يُواصل فَلْيُواصِلْ إلى الشَّحْر؟، الحديث.

وهما عند البُخاري<sup>(١)</sup>.

٥٣٠ ـ وفي حديث أنس عند مسلم: ﴿ أَمَا وَالله لَو تَمَادَى (٢) الشهرُ
 لَواصلتُ وصالاً يَدَعُ المُتعمَّقون تعمُّقَهما (٣)(٢).

٣١ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ قال: قال رســــولُ الله ﷺ: \*مَن لم يَدَعْ قولَ الزُّورِ والعملَ به فليس لله حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعامَه وشرابَه،

أخرجه البُخاري<sup>(٤)</sup>.

٥٣٢ ـ وعن زيد بن خالد الجُهني ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن فطَّر صائماً كان له مثلُ أجرِه؛ غيرَ أنه لا يَنقصُ من أجر الصائم شيئاً».

أخرجه التُّرْمِذي وصحَّحه (\*\*)(٥).

مهو \_ وعن عائشة 動 قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُقبئل ويُباشِرُ وهو
 صائمٌ، وكان أملكَكُم لإرْبِهِ<sup>(١)</sup>.

( ﴿ ﴿ ) ورواه أيضاً الإمام أحمد وابن ماجه والنَّسائي وأبو حاتم البُّسْتي.

<sup>(\*)</sup> يعنى: لأجله.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) أي: مُدِّ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٠٤)، وكذا البخاري (٦٨١٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٨٠٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٨٠٧)، وابن ماجه (١٧٤٦).

<sup>(</sup>٦) أي: لنفسه عن الوقوع في الشهوة.

أخرجه البُخاري(١).

وعند مسلم: كان رسولُ الله ﷺ يُقبِّل في رمضانَ وهو صائمٌ (٢).

٣٤ - وعن أنس بن مالك ﷺ قال: أولُ ما كرهتُ الحِجامة للصائم أن جعفرَ بن أبي طالب احتجمَ وهو صائمٌ، فمرَّ به النَّبِيُّ ﷺ فقال: «أفطرَ هذانِ»، ثم رخَّص النَّبِيُ ﷺ بعدُ في الحِجَامة للصائم، وكان أنسٌ يحتجم وهو صائمٌ.

أخرجه الدَّارَقُطْني وقال: كلُّهم ثقاتٌ، ولا أعلم له علَّةٌ (١٠)٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۱۰٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) جاء على الهامش بخط الشيخ محمد بن إسماعيل... ما نصه: قال: ثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مَخلد القَطُواني، ثنا عبدالله بن المثنى، عن ثابت البَّنَاني، عن أنس لله، فلكرّه، وأخرجه أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد الحافظ الضياء في كتاب «المختارة» له من جهته، وهؤلاء ثقات.

أما الذَّارَقُطْنِي أُولاً: فهو الحافظ العَلَم المشهور، قال الدَّمْنِي: هو كالبُخاري، ودونه في الإنقان، وإن تأخَّر عنهم في الزمان. وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد: أحسنُ الناس كلاماً على حديث وسول الله ﷺ عليُّ بنُ المَكنيني في زمانه، وموسى بن هارون في زمانه، وعليُّ بنُ عمرَ الشَّارَقُطْنِي في زمانه، تُوفِّي سنة خمسٍ وثمانين وثلاثِ منْ وله ثمانون سنةً، منسوبٌ إلى دار القَطْن، مَحلَّةٌ ببغداد.

وأما شبخُه أبو القاسم البَعُوي سِنِعلُ أحمد بن مَنِيع: فهو العَلَم المشهور، سمع ابني شببة وأحمدَ وابنَ المَديني ويحيى وخلف بنَ هشام وجدَّه أحمدَ وخلق، وانفرد عن سبعة وثمانين شيخاً.

قال الحافظ إسماعيل بن كثير في حوادث سنة سبعَ عشرةَ ومثنين: وكان ثقةً حافظاً، رَوى عنه الخُفَاظ، وله مصنفاتٌ. قال موسى بن هارون الحافظ: كان ابنُ مُنيع ثقةً صدوقاً، قيل: إن هاهنا ناساً يتكلَّمُون فيه، فقال: يحسدونه، ابنُ مُنيع لا يقول إلا الحقَّ.

وقال ابن أبي حاتم وغيره: يدخل في الصحيح، وذكره ابن عدي في وكامله، وتكلَّم فيه، وقال: حدَّث بأشياء أُنكرت عليه، وكان معه طرفٌ من معرفة الحديث والتصانيف، وقد انتُذب ابنُ الجَوزي للرد على ابن عدي في هذا الكلام، وذكر أنه تُوفِّي ليلةً عيد الفِطر من هذه الشَّنة، وقد استكمل مئةً سنةً وثلاثَ سنين وشهوراً، وهو مع ذلك صحيحُ السمعِ صحيحُ البصرِ والأسنانِ، يَمَا الإماءً، وكانت وفاته ببغداد.

وقال الحافظ أبو عبدالله الدَّهَبي في «المغني»: أبو القاسم البَغَوي عبدالله بن محمد ثقةٌ تُكلِّم فيه بلا حُجَّةٍ.

ولَممري! إن التحامل لاتع على كلام ابن عدي ومناكده معروفٌ، ولا شكّ في حفظ أبي المقاسم كالكلام في حفظ أبي القاسم كالكلام في البُخاري وابن المديني وحَقَاد بن مسلّمة وعلقمة وغيرهم ممن اتفق العالمون على حفظه وتقدَّمه، وكقول ابن حزم في "مُحلاً» في الثُرْمِذي: ومَن محمد بن عيسى بن سَورة؟! وكلُّ ذلك - ولله الحمد ـ لا يَهضِمُ من قَدر المُتكلِّم فيه؛ بل هو زَلَةٌ من المُتكلِّم، فاعلم ذلك، فإن هؤلاء هم نُزُك الإسلام.

وأما عثمانُ بنُ أبي شَبِية : فهو الحافظ المشهور، وهو أكبرُ سِناً من أخيه أبي بكرٍ صاحبٍ الشُصنَّف، وهما شيخا الشيخين، أثنى عليه أحمد، وقال ابن مَعين: ثقةً أمينٌ، وسُئل ابنُ نُمُير عنه، فقال: سبحانَ الله! إنما يُسأل هو عنّا؛ وقال أبو حاتم: صَدُوقٌ، أخرج له (خ)، (م)، (د)، (ق)، (س)، وتُوفّي سنةَ تسمٍ وثلاثين ومتتَين، وأخوه عبدالله أخرج له الجماعةُ إلا التَّرْمِذي.

قال أحمد: هو أحبُّ إليَّ من أخيه عثمان، وقال يحيى بن مَعين: عثمانُ أحبُّ =

 إليّ منه، والظاهر ما قاله أحمد؛ فإنه كان من الحفظ بالمحل الأرفع، وتُوفّي سنة خمس وثلاثين.

وأما خالدُ بنُ مُخلَد القَطُواني البَجَلي: [ف] آخرج له الجماعةُ إلا أبا داود؛ فإنه لم يخرج عنه في «الشُّنَنَ»، وأخرج عنه في (كد)، ويكفيه أنه مُحتجٌّ به في «الصحيحين»، وغابته أنه كان يتشيّع؛ فله رأيُه ولنا حديثُه، وقَطَوانِيُّ: لقبٌ، وقبل: نسبة إلى موضم بالكوفة، تُوفِّي سنةَ ثلاثَ عشرةَ ومتيّن.

وأما عبدالله بنُ المثنى بن عبدالله بن أنس: فهو والد محمد الأنصاري الحافظ المشهور، أخرج له (خ)، (ت)، (ق)، وقد تكلَّم فيه المَوصلي والمُقَيلي قبلَه، وأنكر عليه حديثاً أخرجه (خ)، وهو (كان قيسٌ بمنزلة صاحب الشُّرطة من الأمير)، وهذا القَدْح لا عبرةَ به؛ فإنه مُوثِّقٌ، وقد احتج به (خ).

وأما ثابتُ بنُ أسلمَ البُنَاني: فهو السيد المشهور، وأورده ابن عدي في «الكامل»، وعاب عليه ذلك المُفَاظُ.

وذكرَ الحافظ أبر عبدالله بن عبد الهادي كاتبُ هذه النسخة أن السبب في ذلك هو أن يحيى القطّان قال: عجبتُ من أيوب؛ يَنحُ ثابتاً لايكتب عنه، وهذا تعنُّتُ زائدٌ.

وأما أنس: فهو خادمُ رسولِ الله وآخرُ الصحابةِ موتاً بالبصرة ﷺ.

فانظرْ إلى نظافة هذا السند، ولا تلتفتْ إلى من أعلَّه بالقَدَح في البَجَلي وعبدالله بن المثنى؛ فقد نقدَّمتْ حالُهما، وقد قال الإمام عليِّّ: لا أعلم له علهُ كما نقدَّم، وهو الإمام الحافظ المُسلَّم إليه فيما يقول.

وقد تَمْخَلُوا للجواب عن هذا الحديث، وليس لهم جوابٌ يسكن إليه القلب، وأنهى ما عندهم أنهم لا يسلمون النَّسْع، بل يقولون: إن حديثهم ناسخٌ، ويُردفون ذلك بأن جعفراً قُتلَ في مؤتة، وهي قبل الفتع، والأفطر الحاجمُ والمحجومُ، قاله ﷺ يومَ الفتح، وعلموا من أنفسهم أن هذا لا شيءً، ولا مُخلِّصَ لهم بعد ثبوت الحديث؛ = ٥٣٥ ـ وعن أبي هريرة 盡: أن رسولَ الله 蓋 قال: (مَن ذَرَعَه (١) اللَّهَيُّهُ فليس عليه قضاءٌ، ومَن استَقاءَ فلْيَتْض؟.

أخرجه الأربعة، وهذا لفظ التُرْمِذي، ثم قال: حسن غريب، ثم قال: ولا أراه محفوظًاً?.

قلت: رواته ثقات (٥)، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما (٠٠٠).

(\*) في نسخة: (رواية ثقة).

<sup>(</sup>هه) ظاهر قوله: (ولا أراه محفوظا) أنه من كلام التُّرْمِذْي، وليس كذلك؛ بل هو من قول البُخاري، وقد رَوى هذا الحديثُ أبو داود عن مُسدَّد، عن عيسى بن بونس، عن أبي هريرة، ورواه التَّرْمِذْي عن علي =

فإن قولَه بعد ذلك ناسخٌ قطعاً، وليس فيه أنه قبل الفتح، وقد حرَّرتُ الكلامَ في هذا
 الفصل، وذكرُ الأدلة من الجانبين في موضع آخر.

وقال أبو الفرج بن الكوزي في المختصر الذي له في «الناسخ والمنسوخ»، وهو مختصر لطيف مشهور، لمّا ذكر أن حديث الفِطر بالحجامة منسوخ بهذا وبغيره، ثم تكلَّم في ردُّ ذلك وقال: فلو صحَّ حديثُ البَكِلي كان صريحاً في النسخ، غيرُ أن خالداً طعن فيه أحمدُ وقال: له أحاديثُ مناكبر، هذا معنى كلام، ولم يتعلق إلا بالطمن في خالد، وهو غيرُ مُخلَّص له كما تقلَّم، ويَعشُدُهُ: أن النَّبِيَّ ﷺ رخَّص في الحجامة للصائم، رواه أبو سعيد الخدري، وأخرجه النَّساني، واللَّارَتُهُلِي وقال: كلُّهم ثقات، والبَيْهَقي، وابن حزم وصحَّحه واحتج به، والحافظ الشياء في «المختارة» ولا يسع هذا المقام بشكل أكثر من هذا، والهُ أعلم.

وكتبه محمد بن إسماعيل. . . . .

<sup>(</sup>١) أي: غلبه وسبقه في الخروج.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۳۸۰)، والنسائي (۳۱۳۰)، والترمذي (۷۲۰)، وابن ماجه
 (۱۲۷۲)، والحاكم في «المستدرك» (۱۵۵۷).

وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: (مَن نسيَ، وهو صائمٌ، فأكلَ أو شربَ فَلْيُدَمَّ صومَه؛ فإنما أطعمَه الله وستقاه.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه<sup>(١)</sup>.

وعند الحاكم: (مَن أكل في رمضانَ ناسياً فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارةً).

ابن حُجْر، عن عيسى بن يونس، وقال: حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام إلا من حديث عيسى، وقال محمد: لا أراه محفوظاً. ورواه النَّسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بإسناده، نحوه، وعن محمد ابن حاتم، عن حبَّان، عن عبدالله، عن الأوزاعي، عن عطاه، عن أبي هريرة. قوله: وعن محمد، عن حبَّان، عن عبدالله، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن

عطاء، في معناه قوله. و المستقدة في معناه قوله . و المحكم بن موسى، عن ودواه ابن ماجه عن عبيدالله بن عبد الكريم الرازي، عن الحكم بن موسى، عن عيسى بن يونس، وعن عيدالله، عن على بن الحسن بن سليمان أبي الشعثاء، عن حفس بن غياث، جميعاً عن هشام، عن ابن الزبير، عن ابن سيرين به.

وقال النَّبِهَقي: تفوَّد به هشام بن حسان القُرْدُوسي، وقد أخرجُه أبو داود في «السُّنَ»، وبعضُ الخُفَّاظ لا يراه محفوظاً.

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول: ليس من ذا شيءٌ.

وقد رُدِي من وجو آخرَ ضعيفِ عن أبي هريرةَ مرفوعاً، وروي عن أبي هريرة أنه قال في القَيِّء: لا يُفطر، ورُدِي في ذلك عن عليٍّ من قوله.

وقال أبو يَعلَى المَوصلي في «مسنده؛ حدثنا أبو مَعَمَر إسماعيل بن إيراهيم، ثنا حفص بن غياث، عن عبدالله بن سعيد، عن جدَّه، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن ذرعَه التَّيَّهُ فلا قضاءَ عليه، ومَن استَثَاءَ فعليه القضاءُ». هذا إسناد ضعيف.

(\*) ﴿أَفْطُرِ ﴾: هذا في الحاكم والبَيْهَقي.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٣١)، ومسلم (١١٥٥).

وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (١٠)٠٠.

# فصا

## في مُبيح الفطر ومُوجِبه

أخرجه البُخاري<sup>(٣)</sup>.

٣٨ ـ وفي حديث لجابر في رواية عند مسلم: فقيل له: إن الناس قد شئق عليهم الصيام، وإنما يَنظرون فيما فعلت، فدعا بقدَح من ماء بعد العصر (1).

٥٣٩ \_ وعن أبي سعيد ، قال: كنا نُسافر مع رسول الله ، في رمضان؟ فما يُعاب على الصائم صومُه، ولا على المُمْطِر إفطارُه.

أخرجه مسلم(٥).

(\*) وهو من رواية محمد بن عبدالله الأنصاري، عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة،
 عن أبى هريرة.

قال البِّيهَقي: وهو مما تفرَّد به الأنصاري عن محمد بن عمرو، وكلُّهم ثقاتٌ.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١٥٦٩).

 <sup>(</sup>٢) عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٤٢)، ومسلم (١١١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١١١٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١١١٦).

• 30 - وعن ابن عباس ، قسال: رُخُص للـــشيخ الكبير أن يُفطرَ
 ويُطعمَ عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاءَ عليه.

أخرجه الحاكم في امستدركه، وقال: صحيح على شرط البُخاري(١١).

أخرجوه أجمعون، واللفظ لمسلم(٤).

وفي رواية: أن رسولَ الله ﷺ أمرَ رجلاً أفطرَ في رمضانَ أن يُعتقَ رقبةً، أو يصومَ شهرَين، أو يُطحمَ ستين مسكيناً ٥٠٠.

وقد ورد الأمرُ بالقضاء في رواية إبراهيم بن سعد عن الليث، وتابعه أبو أُويس

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) هو الزنبيل، ويقال له المكتل.

<sup>(</sup>٣) هما الحرَّتان، والمدينة بين حرتين، والحرَّة: الأرض الملبَّسة حجارة سوداء.

 <sup>(</sup>٤) رواه البخـــاري (۱۸۳۵)، ومسلم (۱۱۱۱)، وأبو داود (۲۳۹۰)، والنسائي
 (۲۱۱۶)، والترمذي (۷۲٤)، وابن ماجه (۱۲۷۱).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١١١١).

عن الزُّهري، وهما عند البَيْهَقي (\*)(١).

 ٥٤٢ ـ وعن عائشة ﷺ: أن رســـولَ الله ﷺ قال: (مَن مات وعليه صيامٌ، صام عنه ولئيه).

متفق عليه<sup>(\*\*)</sup>، واللفظ للبُخاري<sup>(٢)</sup>.

(\*) قال البّيهَةي: أنبأ أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا جعفر بن أحمد بن نصر، ثنا أبو مروان، ثنا إبراهيم بن سعد قال: وأخبرني الليث بن سعد، عن الزّهري، عن حميد، عن أبي هريرة: أن النّبيّع ﷺ قال له: «اقض يوماً مكانه».

وكذلك رُري عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي، عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم سمع الحديثَ عن الزُّهري ولم يذكر عنه هذه اللفظة، فذكرها عن الليث بن سعد، عن الزُّهري.

ورواها أيضاً أبو أويس المَدَني عن الزُّعري، أخبرناه محمد بن عبدالله الحافظ، أنباً أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنباً الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن أبي أُويس، حدثني أبي: أن محمد بن مسلم بن شهاب أخبره، عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرةً حدث: أن رسولَ الله ﷺ أمرَ الذي يُقطر يوماً في رمضاناً أن يصومُ يوماً مكانهُ.

ورواه أيضاً عبد الجبار بن عمر الأَيْلِي، عن الزُّهري، وليس بالقوي. وروى من رواية الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب.

قال شيخنا أبو الحجاج: الظاهر أن هذه صحيحةٌ لتعدُّدِ طرقِها، وكان شيخُنا ابنُ تيميةً يُضعُّهُما، والله أعلم.

 (\*\*) قال المؤلف في «شرح العمدة» في حديث عائشة: ليس هذا الحديثُ مما اتفق عليه الشيخان؛ وذلك سهوٌ.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٤/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨٥١)، ومسلم (١١٤٧).

## فصل **في قيام رمضان**

٥٤٣ عن أبي هريرة ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: (مَن قام رمضانَ
 إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم من ذنبه).

قال ابن شهاب: فتُوفّي رسولُ الله ﷺ والأمرُ على ذلك، ثم كان الأمرُ على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر .

لفظ البُخاري(\*)(١).

\$ \$0 - وعن عائشة \$\epsilon : أن رسول ألله \$\epsilon خرج ليلة من جوف الليل، فصلًى في المسجد وصلًى رجالٌ بصلاته، فأصبح الناسُ فتحدثوا، فاجتمع أكثرُ منهم، فصلًى فصلًوا معه، فأصبح الناسُ فتحدثوا، فكثرُ أهلُ المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسولُ الله \$\epsilon : فصلًى فصلًوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعةُ عجز المسجدُ عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجرُ أقبلَ على الناس، ثم تشهد فقال: وأمّا بعدُ: فإنه لم يَخْفَ عليً مكانكم، ولكني خشيتُ أن تَهْرَضَ (\*\*)عليكم فتعجر زوا عنها، فتُوفِّي رسولُ الله \$\epsilon ! والمرْ على ذلك.

لفظ البُخاري(٢).

<sup>(\*)</sup> وهو في الجملة عند الجماعة كلُّهم.

<sup>(\*\*)</sup> اتُفتَرض، (م).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٠٨).

٥٤٥ ـ وعنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا دخل العَشرُ شدًّ مِثْزَرَه،
 وأَحيًا ليله، وأيقظ أهله.

متفق عليه (١).

ند به به فصل

### ,\_,

# *في ص*وم التطوع

و و و و البي أيسوب ، أن رسسولَ الله ﷺ قال: «مَن صام ومضانَ، وأَتبعَه سِناً من شوَّالِ كان كصيام المدهر، '''.

النّبِيّ ﷺ - وعن أبي قَتادة الأنصاري ﷺ في حديث: وسُئل - يعني: النّبِيّ ﷺ - عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يُكفِّر السَّنة الماضية والباقية، قال: ويُكفِّر السَّنة الماضية، وفيه: قال: ويُكفِّر السَّنة الماضية، وفيه: وسُئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: «ذاك يومٌ وُلدتُ فيه، ويومٌ بُعثتُ، أو: أُنزل عليَّ فيه)".

وكلُّها عند مسلم.

٥٤٨ وعنده في حديث لابن عباس: فقال رسولُ الله 議: (فؤذا كان العامُ المُقبِلُ - إن شاء الله - صُمْناً اليومَ التاسعَ). قال: فلم يأتِ العامُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹۲۰)، ومسلم (۱۱۷٤).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۱٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٦٢).

المُقبِلُ حتى تُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ (١).

وعن أمَّ الفضل بنت الحارث: أن ناساً اختلفوا عندُها يومَ عرفة في صوم النَّبِيِّ ﷺ، فقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلتَ إليه بقَدَح لبنِ، وهو واقفٌ على بعيره، فشربَه.

متفق عليه<sup>(۲)</sup>.

٥٥٠ وعن أبي سعيد الخُذري ق قال: سمعتُ رسولَ الله قي يقول:
 «مَن صام يوماً في سسبيل الله باعد اللهُ وجهة عن النار سبعين خريفاً».
 اخرجه سلم (۱۳)٥.

وكان يقول: «أحبُّ العملِ إلى اللهِ تعالى ما داومَ صاحبُه عليه، وإن قَلَّ. وهو كالذي قبلَه'').

وعنده في حديث: ﴿ لا صامَ مَن صامَ الأبَدَ، لا صامَ مَن صامَ الأبَدَ (٥٠).

<sup>(\*)</sup> ورواه البُخاري أيضاً.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۱۳٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٥٧٨)، ومسلم (١١٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٥٣)، وكذا البخاري (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٣)، ومسلم (٧٨٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٨٧٦)، ومسلم (١١٥٩)، من حديث عبدالله بن عمرو.

٥٥٧ ـ وعن أبي هريرة ﷺ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: (لا تصومُ المرأةُ،
 وزوجُها شاهدٌ، يوماً من غير رمضانَ إلا بإذنه (۱۵)().

٥٥٣ ـ وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُم إِلَى طَعَامٍ، وَهُو صائمٌ، فَلْيَقَلُ: إِنِي صائمٌۥ (٢)(٩٠٠).

\* \* \*

### فصل

## في الأيام المُنهي عن صومها

306\_عن أبي هريرة : أن رسول الله نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر(٣).

هه وعن نُبَيشَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّسُرِيقِ أَيْامُ التَّسْرِيقِ أَيْامُ التَّسْرِيقِ أَيْامُ الرَّامُ التَّسْرِيقِ أَيْامُ الرَّامُ التَّسْرِيقِ أَيْامُ الرَّامُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أخرجهما مسلم.

<sup>()</sup> أخرجوه إلا النَّسائي، واللفظ لأبي داود.

<sup>(\*\*)</sup> أخرجه مسلم وأبو داود والتُّرْمِذي.

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٨٩٩)، ومسلم (١٠٢٦)، وأبو داود (٢٤٥٨)، والترمذي
 (۲۷۲)، وابن ماجه (۱۷۲۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٣٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١١٤١).

وروى الزَّهري، عن عروةَ، عن عائشةَ، وعن سالم، عن ابن
 عمر ﴿ قالا: لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لِمَن لم يَجِدِ
 الهَدْيَ.

أخرجه البُخاري(١).

٥٩٧ - وعند مسلم عن أبي هريرة ﷺ أن النَّبِيُ ﷺ قال: (لا تختصُوا للهُ الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تختصُوا يومَ الجمعة بصيامٍ من بين الأيام؛ إلا أن يكونَ في صوم يصومه أحدُكم، (٣٠).

 ٥٥٨ - وعند التَّرْمِذي من حديثه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إذَا انتَصَفَ شعبانُ فلا تَصُومُوا ٤.

صحَّحه بعد تخريجه (٢).

وعند الأربعة عن صِلةً بن زُفَرَ قال: كنا عند عمار بن ياسر،
 فأتي بشاة مَصْلِيَة، فقال: كُلُوا، فتنحّى بعضُ القوم فقال: إني صائمٌ، فقال عمار: مَن صام المومَ الذي يُشكُ فيه فقد عصى أبا القاسم .

اللفظ للتُرْمذي (١٠)؛

٥٦٠ ـ وعن عبدالله بن بُسْر السُّلَمي، عن أخته الصَّمَّاء: أن النَّبـيَّ ﷺ

<sup>(\*)</sup> وصحَّحه، ورجاله احتج بهم مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١١٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٧٣٨)، وكذا أبو داود (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٣٣٤)، والنسائي (٢١٨٨)، والترمذي (٦٨٦)، وابن ماجه (١٦٤٥).

قال: «لا تَصُومُوا يومَ السَّبت إلا فيما افتُرض عليكم، فإن لم يجد أحدُكم إلا لِحَاءَ عِنَيْةِ أو عودَ شجرة فَلْيَمْضَعْها».

أخرجه أبو داود<sup>(®)</sup>، وقال الحاكم واللفظ له: صحيح على شرط البُخاري ولم يخرجاه، وله تُعارضٌ بإسناد صحيح<sup>(ه)(۱)</sup>.

\* \* \*

اختُلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وقال أبو داود: هذا الحديثُ منسوخٌ، وحُكي
 عن مالك أنه قال: هذا كذبٌ، وعن الزُّهري نحوه.

وروى الليثُ عن الزُّمري: أنه كان إذا ذُكر له نهيٌّ عن صيام يوم السبت قال: هذا حدثٌ حمصيٌّ.

(\*\*) قوله: (وله مُعارض بإسناد صحيح) هو مِن قول الحاكم.

ورُوي من طريق ابن المبارك: أنبا عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه: 
أن كُرِيباً أخبره: أن ابن عباس وناساً من الصحابة بعثوني إلى أمَّ سَلَمة أسالُها عن 
أيُّ الآيام كان رسولُ الله أكثرُ لها صياماً؟ فقالت: يومَ السَّبت والأحد، 
فأخبرتُهم، فقاموا باجمعهم إليها وذكروا لها ما أخبرتُهم، فقالت: صدق؛ إن 
رسولُ الله أكثرُ ما كان يصوم يومُ السَّبت والأحد، وكان يقول: "إنهما يوما عيد 
للمشركين، وأنا أريد أن أخالفَهم».

وليس هذا بِمُعارضِ لحديث أبن بُشر؛ لأن المكروة هو إفرادُ يوم السُّبت بالصوم، مع أن هذا الحديث مُنكرَّ، بل المعارضة ظاهرة لمن علَّل الصومَ بكونه عيداً للمشركين، وهذا يحصل مع الإفراد.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٤٢١)، والحاكم (١٥٩٢).

## فصل في الاعتكاف

٥٦١ عن عائشة ﷺ: أن النَّبِي ﷺ اعتكف العَشر الأواخر من رمضان حتى تَوفَّاه الله ﷺ
 رمضان حتى تَوفَّاه الله ﷺ

وعنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أراد أن يَعتكفَ صلَّى اللهُجَرَ ثُم دخل مُعتكَفَ. الحديث<sup>(١٢)</sup>.

وهما عند مسلم.

٥٦٣ - وعنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا اعتكف يُدني إليَّ رأسه فأرجَّلُه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

رواه مالك في «الموطأ»(\*X\*).

٥٦٤ ـ وعنها أنها قالت: الشَّنَّةُ على المُعتَكِف أن لا يَعودَ مريضاً، ولا يَشهدَ جنازةً، ولا يَمَسَّ امرأةً ولا يُباشِرَها، ولا يخرجَ لحاجةٍ؛ إلاَّ إلى ما لابدً له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع.

أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهري(؟).

#### (4) وهو متفق عليه.

- (١) رواه البخاري (١٩٢٢)، ومسلم (١١٧٢).
  - (۲) رواه مسلم (۱۱۷۲).
- (٣) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١/ ٣١٢)، والبخاري (١٩٢٥)، ومسلم (٢٩٧).
  - (٤) رواه أبو داود (٢٤٧٣).

وهو عند الليث، عن عُقيل، عنه، بزيادة في أوله قبل قولها: (والسُّنَّةُ)، وفيه: (والسُّنَّةُ فيمَن اعتكفَ أن يُصومُ)، فزعم بعضهم أنه مِن قول بعض الرواة<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

## فصل

## في ليلة القَدْر

٥٦٥ ـ عن ابن عباس ها: أن النّبيئ ها قال: «التّمِسُوها في المشر
 الأواخر من رمضان، ليلةُ القَــدُر في تاســـعةِ تبقى، في سابعةِ تبقى، في
 خامسة تبقى).

أخرجه البُخاري<sup>(٢)</sup>.

973 - وعنده في حديث لأبي سعيد الخُدري: «وابتَفُوها في كلِّ وتر، وقد رأيتُني في صبيحتها أَسـجدُ في ماء وطينٍ، فاستهلَّتِ السماءُ تلك اللبلة فأمطرَت، فوكفَ المسجدُ في مُصلَّى النَّبِيُّ ﷺ لبلة إحدى وعشرين، فيَصُرَتُ عيني رسولَ الله ﷺ، ونظرتُ إليه انصرف من صلاة الصبح ووجهُه معتلعٌ طيناً وماءً.

وهو متفق عليه<sup>(۱۳)(۳)</sup>.

 <sup>(\*)</sup> بَصُرَ: يتعدى بالباء، وأَبصَرَ: بنفسه.

<sup>(\*\*)</sup> وقال ابن خُزيمة في حديث أبي سعيد: هذا حديثٌ شريفٌ شريفٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي (٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١١٦٧).

970 - وعند مسلم في حديث عبدالله بن أنيس ﷺ: أن رسول الله ﷺ
قال: «أُريت ليلةَ القَدْرِ ثم أنسيتُها، وأَراني صبيحتَها أسجدُ في ماء وطينٍ،
قال: فمُطِرْنا في ليلة ثلاثِ وعشرين، فصلَّى بنا رسولُ الله ﷺ، فانصرفَ وإن
أثرُ الماء والطين على جهته وأنفه(١٠).

٥٦٨ - وعن عائشة ﷺ قالت: قلت: يا رسولَ الله! أوأيتَ إن علمتُ
 أيَّ ليلةٍ ليلةُ القَدْرِ، ما أقولُ فيها؟ قال: ﴿قُولِي: اللهم إنك عَفُوٌ تحبُ
 العفو فاعفُ عن ٤٠.

أخرجه التّرمذي والنّسائي وابن ماجه وصحّحه التّرمذي (♦) (٢).

000

حديث عائشة رواه أيضاً الإمام أحمد، والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخَين، وفي قوله نظرٌ؛ فإنه من رواية عبدالله بن بُريدة، عن عائشة، ولم يسمم منها.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۱٦۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۵۱۳)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۷۷۱۲)، وابن ماجه
 (۳۸۵۰).







٥٦٩ ـ عن عائشة ﷺ قالت: قلت: يا رسولَ الله! على النساء جهادٌ؟

قال: (نعم، عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه: الحَجّ والعُمرة).

أخرجه ابن ماجه (\*)(۱).

٥٧٠ ـ وعن جابر ﴿ أَن النَّبِيِّ ﷺ سُثل عن العُمرة: أواجبةٌ هي؟
 قال: (لا، وأن تَعتَمر فهو أفضارُ .

أخرجه التَّرْمِذي وصحَّحه، وفي رواية عنه: حسن(٢).

واعتُرض عليه بالكلام في الحجاج بنِ أرطأةَ رافعِه، وقد رُوي موقوفاً من قول جابر، وفي بعض ألفاظه: **«وأن تَعتَمر خيرٌ لك،**".

قال البُخـــاري: وقال ابن عمـــر: ليـس أحدٌ إلا وعليه حَجَّةٌ وَعُمْرةٌ، وقال ابن عباس: إنها لَقريتتُها في كتاب الله: ﴿ وَإَنْتُوا الْمَجَّ وَالْفَهُرَةِ لَيَّهُ اللَّحِهِ ١٩٦٦.

<sup>(\*)</sup> إسناده على شرط البُخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۹۰۱).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۹۳۱).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٨٥).

٥٧١ - وعن الفضل ﷺ: أن امرأةً من خَنْعَمَ قالت: يا رسولَ الله! إن أبي شيخٌ كبيرٌ، عليه فريضةُ الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره؟ فقال النَّبئُ ﷺ: (فحُجِّ عنه).

أخرجه مسلم(١).

وعن عبدالله بن بُريدة، عن أبيه قدال: جاءتِ امرأةٌ إلى
 رسول الله ﷺ فقالت: إن أمّي ماتتْ ولم تحجَّ، أفأَحُجُّ عنها؟ قال: (نعم، فحجُّ عنها).

أخرجه مسلم والتَّرْمِذي، واللفظ له(٢).

٥٧٣ ـ وعن ابن عباس ، قال: رفعَتِ امرأةٌ صبياً لها فقالت:
 يا رسول الله! ألهذا حَيِّمٌ؟ فقال: (نعم، ولك أجرٌ٢).

لفظ مسلم (٢).

٧٤ - وروى محمد بن مِنْهال، بسنده إلى ابن عباس ها، رفقه، فقه، قال: «اتّبما صبيِّ حجّ» ثم بلغ الجنث فعليه أن يَحُجّ حَجّة أخرى، واتّبما عبد حَجّ» ثم هاجَرَ فعليه أن يَحُجّ حَجّة أخرى، واتّبما عبد حَجّ» ثم أعرتي فعليه حَجّة أخرى،

رواه غير محمد بن مِنْهال موقوفاً، ورواه الشُّــوري عن الأعمـــش موقوفـــاً أيضاً؛

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١١٤٩)، والترمذي (٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٣٣٦).

قيل: وهو الصواب(\*)(١).

٥٧٥ ـ وعن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النّبِيِّ ﷺ، إذ أتاه رجلٌ فشكا إليه قطع السبيل، فقال: (يا عَديُّ! هما كانيًّا السبيل، فقال: (يا عَديُّ! هم وأيت الحِيرة؟) قلت: لم أرها، وقد أنبثُ عنها، قال: (فإن طالت بك حياةٌ لنَريَنَ الظَّمينةُ " ترتحل من الحِيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخافُ

(\*) قال الخطيب في «التاريخ»: أنباً الحسين بن أبي بكر، أنباً محمد بن أحمد بن المينهال الفرير الحسين، ثنا محمد بن المينهال الفرير أبو عبدالله وحارث بن شريع النَّقَال قالا: ثنا يزيد بن زُرَيع، ثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أيّما صبيعٌ حَجَّ، ثم بلغ الحِنْثَ فعليه أن يَحُجَّ تُحرَّةً أخرى، وأيّما أعرابيعٌ حَجَّ، ثم هاجر قعليه حَجَّةً أخرى، وأيّما عبد حَجَّ، ثم أعينَ فعليه أن يحجَّ حَجَّةً أخرى، وقد صحّحه قال الخطيب: لم يرفقه إلا يزيد بُن زُرُيع، عن شعبة؛ وهو غريبٌ. وقد صحّحه ابن حزم وزعم أنه منسوءٌ؛ والأظهر أنه موقو في على ابن عباس.

وقال ابن أبي شَيبة في «مُصَنَّفه»: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظَيبان، عن ابن عباس قال: اخفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس؛ أيّما عبد حَجَّ به أهلُه، ثم أُعتِنَ فعليه الحَجُّ، وأيّما صبيعٌ حَجَّ به أهلُه صبيًا، ثم أدركَ فعليه حَجَّة الرجل، وأيّما أعرابيُّ حَجَّ أعرابيًا، ثم هاجَرَ فعليه حَجَّةُ المهاجر. كذا رواه، وهو يحتمل الرفع، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) أي: الحاجة والفقر.

<sup>(</sup>٣) أي: المرأة، وأصل الظعينة: الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير، فسميت المرأة به مجازاً.

أحداً إلا الله). قلتُ فيما بيني وبين نفــــسي: فأين دُعُارُ<sup>(۱)</sup> طبَّرُ الذين سَعُرُو<sup>(6)</sup> الملاك؟ الحديث.

أخرجه البُخاري<sup>(٢)</sup>.

وعند البَمُوي في «معجمه»: «تُوشك الظَّمينةُ أن ترتحلَ من الحِيرةِ بغير جوَارِ حتى تطوف بالبيت». وقبل: سنده حسن.

٥٧٦ ـ وعن ابن عباس ﷺ: أن النّبِي ﷺ سمع رجلاً يقول: لبّبك عن شُبُرُمة، قال: (مَن شُبُرُمة؟) قال: أخ لي، أو: قريبٌ لي، قال: (حجَجت عن نفسك؟) قال: لا، قال: (حُجَع عن نفسك؟) قال: لا، قال: (حُجَع عن نفسك)

أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث قتادة، عن عَزْرَة (٣).

وذكر ابن أبي حاتم عن عليً بن المَديني: عَزْرَةَ بن عبد الرحمن ثقةٌ رَوى عنه قنادة<sup>(1)</sup>.

ورأيتُ في «كتاب التمييز» عن النَّسائي: عَزْرَة الذي رَوى عنه قتادة ليس بذلك القوى (\*\*).

(\*\*) وقد احتج به النسائي في «شنّته» ومسلم في «صحيح»، ووثّته أيضاً ابنُ مَمين، والحديثُ مرفوعاً على شرط مسلم، وقد صحّحه النبّيّةَ في وغيره. وقال الأنّرَم: قال أبو عبدالله في هذا الحديث: رفقه خطأً، وقال رواه عدةً موقوقاً على ابن عباس.

 <sup>(\*)</sup> يجوز فيه التخفيف والتشديد<sup>(۵)</sup>.

جمع داعر، وهو الشاطر الخبيث المفسد الفاسق، والمراد: قطاع الطريق.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳٤۰۰).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣).
 (٤) انظر: «الجرح والتعديل» (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>ع) المراقب أقبادا النستة الماهم

<sup>(</sup>٥) والمراد: الذين أوقدوا نار الفتنة في البلاد.

قلت: وقد اختُلف في رفع الحديث، رواه غُنْلَرَ عن شعبة، فوقفه، ورُوي عن ابن عباس من وجه آخرَ موقوفاً.

٧٧٧ ـ وعن جابر ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ دخل يومَ فتحِ مكةً، وعليه

عِمَامةٌ سوداءُ بغيرِ إحرامٍ.

أخرجه مسلم والنَّسائي(١).

4 4 4

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳۵۸)، والنسائي (۲۸٦۹).



٥٧٨ - عن ابن عباس (﴿): أن رسولَ الله ﴿ وَقَتَ لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قُرْنَ المَنازل، ولأهل البمن يَلَمْلُمَ، وقال: (هنَّ لهنَّ ولكلِّ آتِ أتَى عليهنَّ من غيرهنَ (﴿) ممن أراد الحَجَّ أو العُمرة، ومَن كان دون ذلك فمِن حيث أنشاً، حتى أهلُ مكةً من مكة.

متفق عليه، واللفظ لمسلم(١).

٥٧٩ ـ وعن عائشة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ اعتَمَرَ عُمرتَينِ: عُمرةً في
 ذي القعدة، وعُمرةً في شوال.

أخرجه أبو داود (\*\*).

٥٨٠ ـ وعن عطاء قال: سمعتُ ابنَ عباس يحدثنا قال: قال
 رسولُ الله ﷺ لامرأة من الأنصار ـ سَــهاها ابنُ عباس، فنســيتُ اسمها ـ:

<sup>(\*) (</sup>خ): غير أهلهن.

<sup>(\*\*)</sup> رجاله على شرط «الصحيحين». (۲)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٥٢)، ومسلم (١١٨١).

<sup>(</sup>٢) وقد رواه برقم (١٩٩١).

«ما منعَكِ أن تحجّي معنا؟» قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان (١١)، فحج أبو
 ولدِها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحاً ننضح عليه. قال: «فإذا جاء
 رمضانُ فاعتمِري؛ فإن عُمرة فيه تمدِلُ حَجّةً».

لفظ مسلم، وهو متفق عليه(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الناضح: البعير الذي يستقى عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٧٦٤)، ومسلم (١٢٥٦).



ما عن عائشة ﷺ قالت: مِنّا من أهلَّ بالحجُّ مفرداً، ومِنّا من قَرَنَ، ومِنّا من تَمتَّع.

أخرجه مسلم(١).

وبدأ في المحمرة الما من عبدالله: أن ابن عمر قال: تَمتَّعُ رسولُ الله الله العُمرة إلى الحجِّ وأهلكي، فساق معه الهَائيَ من ذي الحُلَيفة، وبدأ رسولُ الله في والمحروة ثم أهل بالحجِّ، فتمتَّع الناسُ مع رسول الله المعمرة إلى الحجِّ، فكان مِن الناس مَن أهلكي فساق معه الهَلْيَ، ومنهم مَن لم يُهل، فلما قدم النَّبيُ في مكة قال للناس: «مَن كان منكم أهلكي فإنسه لا يحلُ من شيء حُرُم منه حتى يقضي حجِّه، ومَن لم يكنُ منكم أهدى لا يحلُ من البيت وبالصَّفا والمروة ويُقصِّر وَلْيَحلِلْ، ثم لِيُهل بالحجِّ، فمَن لم يجدُ مَدْياً فليَعمُم ثلاثة آيامٍ في الحجِّ وسبعة إذا رجع إلى أهله، فطاف حين قدم مكة، واستلم الرُكنَ أولَ شيء، ثم خَبَّاً" ثلاثة أطواف ومشى

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) أي: أسرع.

أربعاً، وركع حين قضى طواقه بالبيت عند المقام ركعتَينِ، ثم ســـلم، فانصرف فأتى الصَّفا فطاف بالصَّفا والمَروة سبعة أطوافٍ، ثم لم يَحلِلْ من شيءٍ حَرُمَ منه حتى قضَى حجَّه، ونَحَرَ هَذَيه يومَ النَّحر، وأفاضَ فطاف بالبيت، ثم حلَّ مِن كلِّ شيءٍ حَرُمَ منه، وفعلَ مثلَ ما فعل رسولُ الله ﷺ مَن أَهدَى وساق الهَذَى من الناس.

لفظ النُخاري، وهو متفق عليه(١).

رواه البخاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٢٧).



٥٨٣ - عن أبي موسى شه قال: قدمتُ على رسول الله شهر وهو مُبيخٌ (١) بالبَطحاء، فقال لي: (حجَجت؟) قلت: نعم، فقال: (مِمَ أَهَلَك؟) قال: النَّبِيُ شَهُ، فقال: (قلد أُحسَنَ، الحديث.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه(٢).

٥٨٤ - وعن سالم بن عبداله: أنه سمع أباه يقول: يَبداؤكم (٣) هذه التي تَكذِبُون على رسول الله ﷺ [لا مِن عند المحلّفة .
 المسجد، يعنى: ذا الحُليفة .

وهو كالذي قبلُه(٤).

٥٨٥ ـ وعن خَلاَّد بن السائب الأنصاريِّ، عن أبيه: أن رسولَ الله ﷺ

(١) أي: نازل.

(۲) رواه البخاري (۱۲۳۷)، ومسلم (۱۲۲۱).

(٣) هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة.

(٤) رواه البخاري (١٦٣٧)، ومسلم (١١٨٦).

قال: «أتاني جبريلُ، فأمرَني أن آمُرَ أصحابي ومَن معي أن يَرفعُوا أصواتَهُم بالتلبية، أو: بالإهلال؛ يريد أحدَهما.

رواه مالك، ثم الأربعة، وصحَّحه التَّرْمِذي﴿﴿)(١).

٥٨٦ - وعن عبدالله بن عمر ها قال: قام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله! ماذا تأمرُنا أن نلبَسَ من الثباب في الإحرام؟ فقال رسولُ الله على: «لا تلبَسُوا القُمص، ولا السَّراويلاتِ، ولا العمائم، ولا البَرَانس؛ إلا أن يكونَ أحدٌ ليس له نعلانِ فَلْيَلَسِ الحُفَيْنِ، وَلْيَقطَعُ أسفلَ مِن الكعبَينِ، ولا تلبَسُوا شيئاً مسَّه زعفرانٌ ولا الوَرْسُ، ولا تَستِبُ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تلبَسُ الشَفَازَينِ.

أخرجه البُخاري<sup>(٢)</sup>، وفي بعض طرق حديث ابن عمر الصحيحة: «ولا الخفّافَ)(٢).

ورواه أبو داود من حديث ابن إسحاق، قال: فإن نافعاً مولى ابن عمر حدثني عن عبدالله بن عمر: أنه سمع رسولَ الله ﷺ: نَهَى النساءَ في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَينِ والنَّقابِ، وما مسَّ الوَرسُ أو الرَّعْفرانُ من الثياب، ولَنَيْبَ بعدَ ذلك ما أحبَّتْ من ألوان الثياب مُعصفراً، أو خَرَّا، أو حُلِيًا، أو

<sup>(\*)</sup> ورواه أبو حاتم البُّسْتي، ورواه أيضاً من حديث يزيد بن خالد؛ وهو وَهُمٌّ.

 <sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١/ ٣٣٤)، وأبو داود (١٨١٤)، والنسائي
 (٢٧٥٣)، والترمذي (٢٨٩)، وابن ماجه (٢٩٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٧٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (١١٧٧).

سراويلَ، أو قميصاً، أو خِفَافاً».

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (\*)(١).

٥٨٧ ـ وعن جابر ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: (مَن لَم يَجَدُّ نَعَلَمَنِ فَلْبَائِسُ خُفَّينِ، وَمَن لَم يَجَدُّ إِزَاراً فَلْيَالَبِسُ سَواوِيلُ (\*\*\*).

٥٨٨ - وعن صفوان بن يَعلَى، عن أبيه ﷺ قال: أنى النَّبِيِّ ﷺ رجلٌ وهو بالجِعْرَانة، وأنا عند النَّبِيِّ ﷺ، وعليه مُقطَّعاتٌ، يعني: جُبَّة، وهو مُتَضَمَّعٌ " بالخَلُوق"، فقال: إني أحرَتُ بعُمرة وعليَّ هذا، وأنا مُتَضَمَّعٌ بالخَلُوق، فقال له النَّبِيُّ ﷺ: (ها كنتَ صانعاً في حجِّك؟، قال: أنزع عني هذه الثياب، وأغسلُ عني هذا الخَلُوق، فقال له النَّبِيُ ﷺ: (ها كنتَ صانعاً في حجِّك فاصنعه في عُمرتك».

لفظ مسلم (٤).

( **\*** اخرجه مسلم (٥).

<sup>(\*)</sup> قال الحافظ عبد الغني بن سعيد في كتاب اليضاح الإشكال في الرواة: حدثنا أبو عمر الشَّمْرَقَنْدي، ثنا أبو أمية، ثنا محمد بن عمر، ثنا الوليد بن كثير، سمع الزُّمري، عن سالم، عن أيه، عن صفية بنتِ أبي عبيد، عن عائشة ؟: أن رسول الله ﷺ حصل للمرأة أن تلبَسَ الخُتِينِ ولا تقطعهما، وكان ابنُ عمر يقطعُهما، قالت صفية: فلما أخبرتُه بهذا رجع إليه. محمد بن عمر هو الواقدي؛ وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٨٢٧)، والحاكم (١٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) أي: مكثر.

<sup>(</sup>٣) نوع من الطيب يجعل فيه الزعفران.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١١٨٠).

<sup>(</sup>٥) برقم (١١٧٩).

وفي رواية: كيف تُرى في رجلٍ أحرَم بعُمرةٍ في جُبَيَّةٍ بعدَما تَضَمَّخَ بطِيب؟(١).

وفي أخرى بلفظ آخر: ﴿أَمَا الطَّيبُ الذي بك فاغسِلْه ثلاثَ مواتٍ، وأما الجُنَّةُ فانزعُهاه'''.

٥٨٩ ـ وعن عائشـــة ﷺ أنها قالت: كنتُ أُطيبُ رســـولَ الله ﷺ
 لإحرامه قبلَ أن يُحرمَ ، ولحلَّه قبلَ أن يَطوفَ بالبيت.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية: كنتُ أُطيَّبُ رسولَ الله ﷺ، ثم يطوفُ على نسائه، ثم يُصبحُ مُحرماً يَنضَحُ ۖ طِيباً <sup>(٤)</sup>.

٥٩١ ـ وعن الصّغب بن جَنَّامة ﷺ: أنه أهدَى لرسول الله ﷺ حماراً وحشيّاً وهو بالأَبْوَاءِ، أو: بودّاناً (°، فردّه عليه رسولُ الله ﷺ، فلما رأى

<sup>(\*)</sup> الرواية بالخاء.

<sup>(\*\*)</sup> أخرجه مسلم<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٧٠٠)، ومسلم (١١٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٠٧٤)، ومسلم (١١٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٦٥)، ومسلم (١١٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٦٤)، ومسلم (١١٩٢).

<sup>(</sup>٥) الأبواء وودَّان: مكانان بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٦) وهو برقم (١٤٠٩).

رسولُ الله ﷺ ما في وجهي قال: ﴿إِنَا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌّ﴾. متفق عليه''.

وم وعن أبي قتادة ﷺ: أنه كان مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كان مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كان بعض طريق مكة تخلّف مع أصحاب له مُحرِمين، وهو غيرُ مُحرِم، فرأى حماراً وحشيًا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابة أن يُزاولُوه سَوطَه، فأبَوا، فسألهم رمحه، فأبَوا عليه، فأخذه، ثم شدَّ على الحمار فقتلَه، فأكل منه بعضُ أصحاب رسولِ الله ﷺ فسألوه عن ذلك، فقال: (إنما هي طُعمةٌ أطمَةكمُهُوها اللهُ).

ظ مسلم<sup>(۲)</sup>.

في رواية: (هل معكم من لحمه شيءٌ؟) (٣).

وفي وجه آخر: (هل منكم أحدٌ أمرَه أو أشار إليه بشيءٍ؟)(؛).

وفي رواية قال: ﴿أَشْرَتُم أَوْ أَعْنَتُم أَوْ أَصْدَتُم؟﴾ قال شعبة: لا أدري، قال: ﴿أَعْنَتُم أُوْ أَصَدْتُم}ۥ(•)﴿•).

قال أبو نعيم في «المستخرج على مسلم»: ثنا فاروق الخطابي وحبيب بن الحسن
قالا: ثنا أبو مسلم، ثنا أبو عاصم النبيل، عن ابن جُرَيج، عن الحسن بن مسلم،
عن طاوس، قال: قدم زيد بن أرقم فسأله ابن عباس عن لحم طير أهذي إلى =

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٢٩)، ومسلم (١١٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٥٧)، ومسلم (١١٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٥٧)، ومسلم (١١٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١١٩٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١١٩٦).

99° ـ وعن سالم، عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «خمسٌ لا جُنَاحَ على مَن تَنلَهَنَّ في الحَرَمِ والإحرامِ: الفأرةُ، والغُرَابُ، والحِلَاةُ، والمقربُ، والكَلُبُ المَقُورُهُ<sup>(١)</sup>.

لفظ مسلم(٢).

٩٩٤ ـ وفي وجه آخر عن إحدى نسوة النّبيّي ﷺ: أنه كان يأمرُ بقتلِ الكلب العَقُور، والفارة، والعقرب، والحُديّا، والعربة والعتيّر").

٥٩٥ ـ وفي بعض طرق حديث عائشة: (والغرابِ الأَبقعِ (١)٥٠٠).

٥٩٦ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن حجَّ له، فلم يَرفُثُ ولم يَفسُشُ رجع كيوم ولدَّنْه أُمُّه».

متفق عليه، واللفظ للبُخاري<sup>(١)</sup>.

٩٧٥ ـ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة: أن

النبي ﷺ وهو محرم، فردًه وقال: (إنَّا حُرُمٌ، كذا فيه: (عن لحم طبرٍ)، وكأنه
تصحيفٌ، ثم ساقه من طريق أبي يَعلَى، عن أبي خَيْثَمة، عن يحيى بن سعيد،
عن ابن جُريج، وفيه: (لحم صبير)، وقال: رواه مسلم عن أبي خَيِّمة.

<sup>(</sup>١) قيل: هو الكلب المعروف، وقيل: كل مفترس من السباع يسمى كلباً عقوراً.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۷۳۱)، ومسلم (۱۱۹۹).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١١٩٨).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٤٤٩)، ومسلم (١٣٥٠).

رسولَ الله ﷺ رَآه، وإنه يسقط القَملُ على وجهه، فقال: ﴿أَيُوْفِيكُ هَوَامُكُ؟ عَالَمُ عَلَى وجهه، فقال: ﴿أَيُوْفِيكُ هَوَامُكُ؟ عَالَمَ مَا أَنْهُم يُحلُّون بها، وهم على طمعِ أن يدخلوا مكة، فأنزل اللهُ الفِيديّة، فأمرَه رسولُ الله ﷺ أن يُطعِمَ فَرَقَالًا، بين سَتَة، أو يُهديَ شَاةً، أو يصومُ ثلاثةً أيام.

لفظ رواية لمجاهد عنه عند البُخاري(٢).

وفي رواية: ﴿أُو انسُكُ مَا تَيسُّرٍ﴾(٣).

وفي حديث عبدالله بن مُغفَّل، عن كعب: ﴿أَو أَطْعِمْ سَنَةَ مَسَاكِينَ، لكل مسكينِ نصفُ صاع) (٤).

٩٨٥ - وروى مالك من حديث عبدالله بن حُنين، عن أبيه: أن عبدالله بن عباس والميشورَ بنَ مَخرَمة اختلفا بالأَبْوَاء، أو: بوكَانَ، فقال ابن عباس: يغسلُ المُحرِمُ رأسَه، قالسله ابنُ عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجده يغتسل بين القرنين(٥)، وهو يُستَر بثوبٍ. قال: فسلَّمتُ عليه، فقال: مَن هذا؟ فقلت: أنا عبدالله بن حُنين،

(\*) صوابه: (إبراهيم بن).

<sup>(</sup>١) الفَرَق: ستة عشر رطلاً.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۷۲۲).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۲۰۱).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٧٢١).

 <sup>(</sup>٥) أي: جانبي البثر، وهما الدعامتان أو الخشبتان اللتان تمتد عليهما الخشبة التي تعلق فيها البكرة.

أرسلني إليك عبدالله بنُ عباس يسألك: كيف كان رسولُ الله ﷺ يَغسل رأسَه وهو مُحرِمٌ؟ قال: فوضع أبو أيوب يدَه على الثوب، فطَأطَأه حتى بدا لي رأسُه، ثم قال الإنسانِ يصبُّ عليه: اصبُبُ، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسَه بيده؛ فأقبَلَ بهما وأدبَرَ، ثم قال: هكذا رأيتُه يفعل.

وأخرجاه من حديث مالك(١).

٩٩٥ ـ وعن ابن عباس ﷺ: أن النّبيّ ﷺ احتَجم وهو مُحرِمٌ.
 لفظ رواية التّرمذي ﴿)، وهو متفق عليه ().

## فصل

مَنهُ عنه أبي هريرةً في قال: لما فتحَ الله فقط على رسوله في مكة قام في الناس، فحمدَ الله وَأننَى عليه، ثم قال: (إن الله تعالى حَبَسَ عن مكة الفِيلَ، وسلَّطَ عليها رسولَه والمؤمنين، وإنها لم تُحَلَّ لأحدِ قبلي، وإنها أُجِلَّتْ لي ساعة من نهارٍ، وإنها لن تُحلَّ لأحدِ بعدي، فلا يُنقُرُ وسَيْها، ولا يُختلَى '' شوكُها، ولا تَجِلُ ساقطتُها إلا لِمُنشِدِ ('°)، ومَن قُتل

<sup>(\*)</sup> لا حاجة إلى قوله: لفظة رواية الترمذي.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١/ ٣٢٣)، والبخاري (١٧٤٣)، ومسلم (١٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۸۳٦)، ومسلم (۱۲۰۲)، والترمذي (۸۳۹).

 <sup>(</sup>٣) وهو إزعاج الصيد وتنحيته عن موضعه.
 (٤) أمن أقطعه

<sup>(</sup>٤) أي: يُقطع.

<sup>(</sup>٥) أي: مُعرِّف للَّقطة.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه(٢).

ا ٢٠١ - وعن جابر ، قال: قال النبي ﷺ: ﴿إِنْ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ، وَإِنْ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً، وَإِنْ يُصَلَّمُ وَإِنْ يُصَلَّمُ اللهُ عَضَّاهُهَا (٣)، ولا يُصَلَّدُ صيدُها، (٤).

١٠٢ ـ وفي حديث عاصم الأحول: سألتُ أنساً: أحرَّم رسولُ الله ﷺ المدينةَ؟ قال: نعم، هي حرامٌ لا يُختلَى خلاها (٥٠).

٦٠٣ - وروى مالك عن أبي هريرة أنه قال: لو رأيتُ الظّباءَ تَرتَعُ
 بالمدينة ما ذَعَرتُها، قال رسولُ الله ﷺ: (ما بينَ لابتَيها حرامٌ)(١٠).

<sup>(</sup>١) هو نبت معروف طيب الريح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣٠٢)، ومسلم (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) جمع عضاهة وعضيهة: كل شجر فيه شوك.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (۱۳۶۲).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٣٦٦)، والخلا: هو الرطب من النبات.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٣٧٢).

١٠٤ وفي حديث عليً بن أبي طالب ، قال: قال النَّبِيُّ .
 «المدينةُ حرمٌ ما بينَ عَبر إلى تُور(١٠)٥٠٠.

وكلُّ هذه في (صحيح مسلم).

م ٢٠٥ ـ وفيه عن عامر بن سعد: أن سعداً رَكِبَ إلى قصرِه بالعَقِيق، فوجد عبداً يقطع شجراً، أو: يَخْسِطُه (٣)، فسلبَه، فلما رجع سعدٌ جاهه أهلُ العبد، فكلَّمُوه أن يَردُّ على غلامهم، أو: عليهم ما أَخذَ من غلامهم، فقال: معاذَ الله أن أردَّ شيئاً نظّنيه رسولُ الله ﷺ، وأتي أن يردَّ عليهم (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهما جيلان.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٠١)، ومسلم (١٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) أي: يضربه أو يرميه بحجر.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٣٦٤).



عبدالله، فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهرَى بيده إلى رأسي، فنزع زرّي الأعلى، ثم نزع زرّي الأسفل، ثم حسين، فأهرَى بيده إلى رأسي، فنزع زرّي الأعلى، ثم نزع زرّي الأسفل، ثم وضع كفّه بين ثدييّ وأنا يومَنذِ غلامٌ شابٌ، فقال: مرحباً بك يا ابن أخي، سَلْ عما شنت، فسألتُه وهو أعمى. وحضر وقتُ الصلاة، فقام في ساجة (١) مُلتجفاً بها، كلّما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المِشْجَب (١)، فصلّى بنا، فقلت: أخيرِني عن حَجّةِ رسولِ الله عن فقال بيده، فعقد تسعاً، فقال: إن رسولَ الله على مكت تسع سنين لم يحجً، ثم أذّنَ في الناس في الماشرة: أن رسولَ الله على حابً ، فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌ، كلّهم بلتمس أن يأتم برسول الله على ويعمل مثلَ عمله، فخرجُنا معه حتى أثينًا ذا الحُليَقة، فولدَتْ أسماءُ بنتُ عُميس محمد بنَ أبي بكر، حتى أثينًا ذا الحُليَقة، فولدَتْ أسماءُ بنتُ عُميس محمد بنَ أبي بكر، فأرسكَ إلى رسول الله على المادية إلى واستغيري (١)

<sup>(</sup>١) ثوب كالطيلسان وشبهه.

<sup>(</sup>٢) أعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت.

<sup>(</sup>٣) أي: أمسكي موضع الدم عن السيلان بثوب ونحوه.

بثوب وأحرمي،، فصلَّى رسولُ الله على في المسجد، ثم ركب القَصواء، حتى إذا استوَتْ به ناقتُه على البيداء نظرتُ إلى مدِّ بصرى بين يدّيه مِن راكب وماش، وعن يمينه مثلُ ذلك، وعن يساره مثلُ ذلك، ومِن خلفِه مثلُ ذلك، ورسولُ الله ﷺ بين أظهُرنا وعليه يُنْزَلُ القرآنُ، وهو يَعرف تأويلُه، وما عمل من شيء عملناً به، فأهلُّ بالتوحيد: «لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريكَ لك لبَّيك، إن الحمدَ والنعمةَ لك والمُلكَ، لا شـــريكَ لكَّ. وأهلَّ الناسُ بهذا الذي يُهلُّون به اليومَ، فلم يردَّ رسولُ الله ﷺ عليهم شيئاً منه. ولزم رسولُ الله ﷺ تلبيتَه. قال جابر: لسْنَا نَنوي إلا الحجَّ، لسْنَا نَعرفُ العُمرةَ، حتى إذا أتيننا البيتَ معه استلمَ الرُّكنَ، فرَمَلَ ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم نُفَّذَ إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿ وَأَيَّمِنْ كُوا مِن مَّقَامِ إِنْ مِعْدَمُ مُكِلٍّ ﴾ [البقرة ١٢٥]، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول - ولا أعلمُه ذكرَه إلا عن النَّبيِّ على -: كان يقرأ في الركعتَين: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُّ ﴾، و﴿قُلْ يَكَأَيُّمَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾، ثم رجع إلى الرُّكن فاستلمَه، ثم خرج من الباب إلى الصَّفا، فلما دنا من الصَّفا قرأ: ﴿﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَايْرِ ٱللَّهِ ﴾[البقرة: ١٥٨]، أبدأُ بما بدأ اللهُ به،، فبدأ بالصَّفا، فرَقَى عليه حتى رأى البيتَ، فاستَقبلَ القبْلةَ، فوحَّد اللهَ وكبَّرَه وقال: ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، وهو على كل شيء قديرٌ، لا إله إلا اللهُ وحدَه، أَنجزَ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزاب وحدَّه، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المَروة حتى انصبَّت قدماه (١) في بطن الوادي، حتى إذا صعدتا مشي، حتى

<sup>(</sup>١) أي: انحدرتا بسهولة.

إذا أتى المَروةَ ففعل على المَروة كما فعل على الصَّفا، حتى إذا كان آخرُ طوافِ على المَروة قال: ﴿ لُو أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدَبَرَتُ لَمْ أَشُقَ الهَدْيَ وجعلتُها عُمرةً، فمَن كان منكم ليس معه هَدْيٌ فَلْيَحلَّ وَلْيَجعَلْها عُمرةً". فقام سُرَاقةُ بنُ جُعْشُم فقال: يا رسولَ الله! ألعامِنا هذا أم لأبد؟ فشبَّك رسولُ الله ﷺ أصابعَه واحدةً في الأخرى وقال: ﴿ دَخَلَتِ الْعُمرةُ في الحجِّ - مرتَين - لا، بل لأبد الأبدِ، وقدم عليٌّ من اليمَن ببُدنِ النَّبِيِّ ﷺ، فوجد فاطمةَ ﷺ ممن حلَّ، ولبسَتْ ثياباً صبيغاً واكتحلَتْ، فأنكرَ ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، قال: فكان عليٌّ يقول بالعراق: فذهبتُ إلى رسول الله ﷺ مُحرِّشاً على فاطمةَ للذي صنعَتْ، مستفتياً رسولَ الله ﷺ فيما ذكرَتْ عنه، فأخبرتُه أنى أنكرتُ ذلك عليها، فقال: اصدقَتْ، صدقَتْ، ماذا قلتَ حين فَرَضتَ الحَجَّ؟) قال: قلتُ: اللهم إني أُهلُّ بما أَهلَّ به رسولُك ﷺ، قال: (فإنَّ معى الهَدْيَ فلا تَحلُّ). قال: وكان جماعةُ الهَدْي الذي قدم به عليٌّ من اليمَن، والذي أتى به النَّبيُّ ﷺ مئةً. قال: فحلَّ الناسُ كلُّهم وقصَّرُوا إلا النَّبيُّ ﷺ ومَن كان معه هَدْيٌ. فلما كان يومُ التَّروية توجَّهُوا إلى مِنَّى فأهلُّوا بالحجِّ، وركب رسولُ الله ﷺ، فصلَّى بها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعِشاءَ والفجرَ، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمسُ، وأمر بقُبُيِّ من شُعر تَضْرِبُ له بنَمِرَةً، فسار رسولُ الله ﷺ، ولا تشكُّ قريشٌ إلا أنه واقفٌ عند المَشعَر الحرام كما كانت قريشٌ تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفةً، فوجد القُبَّةَ قد ضُربَتْ له بنَمِرَةً، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمسُ أمر بالقَصواء، فرُحِلَتْ له، فأتى بطنَ الوادى، فخطبَ الناسَ وقال: ﴿إِنْ دَمَاءُكُمْ وَأَمُوالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَخُرُمَةٍ يُومِكُمْ

هذا، في شهرِكم هذا، في بلدِكم هذا، ألا كلُّ شيءٍ من أمر الجاهلية تحتّ قدمي موضوعٌ، ودماءُ الجاهليةِ موضوعةٌ، وإن أولَ دم أَضَعُ من دمائنا دمُ ابن ربيعةَ بن الحارث، كان مُسترضَعاً في بني سعد فقتلَته هُذَيل، ورِبَا الجاهليةِ موضوعةٌ، وأولُ رباً أضعُه رباً(١) عباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوعٌ كلُّه. فاتقوا اللهَ في النساء؛ فإنكم أخذتُمُوهنَّ بأمانةِ اللهِ ١٠٠٠، واستَحلَلتُم فروجَهنَّ بكلمةِ اللهِ، ولكم عليهنَّ أن لا يُوطِئنَ فُرُشَكم أحداً تَكرهُونه، فإنْ فعَلْنَ ذلك فاضرِبُوهنَّ ضرباً غيرَ مُبَرِّح، ولهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف. وقد تركتُ فيكم ما لن تضلُّوا بعدَه إن اعتصمتُم به: كتابُ الله، وأنتم تُسألون عني، فما أنتم قائلون؟،، قالوا: نَشَهَدُ أنك قد بلُّغتَ وأدَّيتَ ونصحتَ، فقال بأصبعه السبَّابة يرفعُها إلى السماء ويَنكُبُها<sup>(٢)</sup> إلى الناس: «اللهم اشهَدْ، اللهم اشهَدْ، ثلاثَ مراتِ، ثم أذَّن فأقامَ، فصلَّى الظهرَ، ثم أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصلِّ بينهما شيئاً، ثم ركب رسولُ الله على حتى أتَى الموقف، فجعل بطنَ ناقته القَصواء إلى الصخرات، وجعل حبلَ المُشاة بين يدّيه، واستَقبلَ القِبْلةَ، فلم يزلُ واقفاً حتى غربَتِ الشمسُ، وذهبَتِ الصُّفرةُ قليلاً حتى غاب القرصُ، وأَردفَ أسامةَ خلفَه، ودفع رسولُ الله ﷺ وقد شَنقَ (٣) للقَصواءِ الزِّمامَ، حتى إن رأسَها لَيُصيبُ مَورِكَ (٤) رَحلِه، ويقول بيده اليمني: «أَيُّها الناسُ! السَّكينةَ، السَّكينةَ، كلما

في الهامش: «ربانا»، وعليها علامة (خ).

<sup>(</sup>۲) في الهاسس، دربات و و و عليه عاره(۲) أي: يميلها.

 <sup>(</sup>٣) أي: ضيق وضمً.

<sup>(</sup>٤) أي: مقدِّم.

أتى حبلاً من الحبال(١) أرخَى لها قليال حتى تصعد، حتى أتى المُزدلفة فصلًى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانِ وإقامتَين، ولم يُسبِّحْ بينهما شيئاً، ثم اضطجع رسولُ الله ﷺ حتى طلع الفجرُ، فصلَّى الفجرَ حين تبيَّن له الصبحُ بأذانِ وإقامةٍ، ثم ركب القَصواءَ حتى أتى المَشعَرَ الحرامَ، فاستَقبلَ القبْلةَ فدعاه وكبَّرَه، وهلَّلَه ووحَّدَه، فلم يزلْ واقفاً حتى أسفرَ (٢) جداً، فدفع قبلَ أن تطلعَ الشمسُ، وأردفَ الفضلَ بنَ عباس، وكان رجلاً حسنَ الشُّعر أبيضَ وسيماً. فلما دفع رسولُ الله ﷺ مرَّتْ به ظُعنٌ (٢٣) يَجرينَ، فطفقَ الفضلُ يَنظر إليهنَّ، فوضع رسولُ الله على يدَه على وجهه، فحوَّل الفضلُ وجهَه إلى الشقِّ الآخر يَنظر، فحوَّل رسولُ الله ﷺ يدَه من الشِّقِّ الآخر على وجه الفضل، فصَرَفَ وجهَه من الشُّقِّ الآخر يَنظر، حتى أتى بطنَ مُحسِّر، فحرَّك قليلاً، ثم سلكَ الطريقَ الوسطى التي تَخرج على الجَمرة الكبرى، حتى أتى الجَمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حَصَيَاتٍ، يُكبِّر مع كل حصاةٍ منها، بحصى الخَذْف (١٤)، رمَى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المَنْحَر، فنحرَ ثلاثاً وستين بَدنةً بيده، ثم أعطَى عليّاً فنحرَ ما غَبَرَ وشَركَه (٥) في هَدْيه، ثم أمرَ من كل بدنةٍ ببَضْعَةٍ فجُعلَتْ في قِدْر فطُبخَتْ، فأكلا من لحمها وشربا من مَرقها، ثم ركب رسولُ الله على فأفاض إلى البيت، فصلًى بمكة الظهر، فأتى بني عبد

<sup>(</sup>١) الحبل: التل اللطيف من الرمل، والحبال في الرمال كالجبال في الحجر.

<sup>(</sup>٢) أي: الفجر.

<sup>(</sup>٣) جمع ظعينة، وهي المرأة.

<sup>(</sup>٤) وهي نحو حبة الباقلاء.

<sup>(</sup>٥) في الهامش: «وأشركه»، وعليها علامة (خ).

المطلب على زمزم يَسقُون، فقال: «انزعوا بني عبد المطلب؛ فلولا أن يَعْلَبُكُم الناسُ على سقايتكم لَنزعتُ معكم، فناوَلُوه دَلُواً فشربَ منه.

أخرجه مسلم(١).

وفي رواية: أن رســـولَ الله ﷺ قــال: (نَحرتُ هاهنـــا؛ ومِنَى كُلُها مَنحَرٌ، فانحروا في رِحالِكم، ووقفتُ هاهنا؛ وعرفةُ كُلُها مَوقفٌ، ووقفتُ هاهنا؛ وجَمْمٌ كُلُها مَوقفٌ ("".

وفي رواية: أن رسولَ الله ﷺ لما قدمَ مكةَ أَتَى الحَجَرَ فَاستَلَمَه، ثم مشى على يمينه، فرَمَلُ ثلاثًا ومشَى أربعاً ٢٣.

٦٠٧ ـ وعن أبي ذَرَّ عَنْهُ قال: كانت المُتعــةُ في الحجَّ الأصحــابِ
 محمَّدِ خاصةً.

أخرجه مسلم(٤).

٦٠٨ ـ وعن نافع: أن ابن عمر عَنْهُ كان لا يَقدَمُ مكة إلا بات بذي طَوى
 حتى يُصبحَ ويغتسلَ، ثم يدخلُ مكة نهاراً، ويذكرُ عن النَّبِيُ ﷺ أنه نعله.

أخرجوه إلا التُّرْمِذي، واللفظ لمسلم(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٢١٨).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٢٢٤).

وطُوى: بفتح الطاء هو الأصحُّ، ويقال بضمِّها®، ويقال بكسرها.

عن عائشة ش: أن النّبيّ على كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها، وخرج من أسفلها.

أخرجوه إلا ابن ماجه<sup>(١)</sup>.

١١٠ - وعن يعلَى، هو ابن أمية، هه قال: طاف النَّبِيُ ﷺ مُضطبِعاً
 بيُرد أخضرَ.

لفسظ أبي داود، وأخرجــه ابن ماجه، والتَّزْمِذي وصحَّحه، وليس عندهما: (أخضر)(٢).

۱۱۱ ـ وعند أبي داود عن ابن عباس: أن النَّبِيَ ﷺ اضطبعَ، فاستَلمَ وكبَّرَ (٣٠).

النَّبِيِّ ﷺ يطوفُ بالبيت على رأيتَ النَّبِيِّ ﷺ يطوفُ بالبيت على راحلته، يستلمُ الرُكنَ بِمِحْجِدِهُ (أ) ، ثم يُقبِّله.

لفظ أبي داود، وأخرجه مسلم وابن ماجه (٥).

## (\*) قال شيخنا: المشهور الضم.

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٠٢)، ومسلم (١٢٥٨)، وأبو داود (١٨٦٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤٢٤١)، والترمذي (١٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٨٨٣)، والترمذي (٨٥٩)، وابن ماجه (٢٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) المحجن: عصا معقَّفة الرأس.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٢٧٥)، وأبو داود (١٨٧٩)، وابن ماجه (٢٩٤٩).

71٣ ـ وعن ابن عباس ﴿ قال: قدم النَّبِيُ ﴿ وَاصحابُه مَكةً ، وقد وَمَتَّهم (١) وَمَتَّهم خُمَّى يثرب، قال المشركون: إنه يَقدَمُ عليكم غداً قومٌ قد وَمَتَّهم (١) الحُمّى، وَلَقَوا منها شدةً ، فجلسوا مما يلي الحِجْرَ، فأمرَهم النّبيُ ﴿ أَن يَرمُلُوا لللهُ اللّهِ عَلَيْكُ هُمُ الحديث.
آخرجه مسلم (۱).

ماد عن عائشة ﷺ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَمَا جُعَلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أخرجه أبو داود، والتُّرْمِذي وصحَّحه (٣).

ابني ما عابس بن ربيعة قال: رأيتُ عمرَ يُقبَّلُ الحَجَرَ ويقول: إني المُحَجَرَ ويقول: إني الأَقبَّلُك والمُعَبِّرُ ولولا أني رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُقبِّلُك لم أُقبِّلُك. منفق عليه، واللفظ لمسلم''.

٦١٦ ـ وعن ابن عباس ، قال: لم أر رسول الله ، يَستلمُ غيرَ الرَّحين المانيّين .

أخرجوه (\*) إلا التُّرْمِذي، واللفظ لمسلم (٥).

<sup>(\*)</sup> لم يَروِه البخاري من حديث ابن عباس؛ إنما رواه من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>١) أضعفتهم.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (۱۸۸۸)، والترمذي (٩٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٥٢٠)، ومسلم (١٢٧٠).

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٢٦٩)، ورواه البخاري (١٥٣١)، وأبو داود (١٨٧٤)، والنسائي
 (٢٩٤٩)، من حديث ابن عمر ١٠٠٠

٦١٧ ـ وعند مسلم من حديث جابر ﷺ قال: طاف رسولُ الله ﷺ بالبيت في حَجَّةِ الوداع على راحلتِه، يَستلمُ الحَجَرَ بِمِحْجنِه لأَنْ يراه الناسُ، وليُشرفَ ويسألوه؛ فإن الناسَ غشُوه(١٠).

٦١٨ - وعنده في حديث عن عائشة ﷺ: على بعيره يَستلمُ الرُّكنَ ،
 كراهيةَ أن يُضربَ الناسُ عنه (٢٠).

معن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قـــال: غدّونا مع رسول الله من منى إلى عرفات، مِنَّا المُلبِّي ومِنَّا المُكبُّرُ<sup>(۱)</sup>.

٣٠٠ - وفي حديث محمد بن أبي بكر قال: قلتُ لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرتُ هذا المسسيرُ مع النّبيّ ﷺ وأصحابِه؛ فينًا المُكبّرُ، ومِنًا المُهلّلُ<sup>(١٥)</sup>، فلا يَعببُ أحدُنا على صاحبه.

٣٢١ - وعن هشام بن عروة، عن أبيه قال: سُئل أســـامةُ بنُ زيد وأنا جالسٌ: كيف كان يسيرُ رسولُ الله ﷺ في حَجَّةِ الوداع حين دفع؟ قال: كان يسيرُ رسولُ الله ﷺ في حَجَّةِ الوداع حين دفع؟ قال: كان يسيرُ العَنْقَ، فإذا وجد فَجْرةً نصَّ. قال هشام: والنصُّ فوقَ العَنْق.

 <sup>(\*)</sup> كذا رأيته في "صحيح مسلم"، وينبغي أن يكون: المُهِلُّ، أي: المُلبِّي.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٢٧٣)، ومعنى (غشوه): ازدحموا عليه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۷٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٢٨٥).

رواه مالك، وأخرجه البُخاري من حديثه(١).

والعَنَقَ: سيرٌ سهلٌ في سرعةٍ ليس بالشديد، والنصُّ: التحريك حتى يَستخرجَ من الناقة أقصى سيرها.

ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ
 صلّى صلاةً إلا لميقاتِها؛ إلا صلاتَين: صلاةَ المغربِ والعِشاءِ بِجَمْعٍ<sup>(۱)</sup>،
 وصلًى الفجرَ يومَنذِ قبلَ ميقاتها (۱).

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (٤).

عن عائشة ش قالت: كانت سودة امرأة ضخمة تُبطة (٥٠) فاستأذنت رسول الله إلى المحديث.

لفظ مسلم<sup>(٦)</sup>.

ع ٣٢ ـ وعنده من حديث ابن عباس قال: بعثني رســــولُ الله ﷺ في الثَّقَلُ (°)، أو قال: في الضَّعَةَ مِن جَمْع بليلِ (^).

 <sup>(</sup>۱) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۹۲)، والبخاري (۱۵۸۳)، ورواه مسلم
 (۱۲۸٦) من غير طريق مالك.

<sup>(</sup>٢) أي: بمزدلقة.

<sup>(</sup>٣) أي: وقتها المعتاد، ولكن بعد تحقق طلوع الفجر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٥٩٨)، ومسلم (١٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) أي: ثقيلة.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) هو المتاع ونحوه.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (١٢٩٣).

١٢٥ - وعن عائشة ﷺ أنها قالت: أرسلَ النَّبِيُ ﷺ بأمَّ سَلَمةَ لِيلةَ النَّحر، فرَمَتِ الجَمرةَ قبلَ الفجر، ثم مَضَتْ فأفاضَتْ، وكان ذلك اليومُ الذي يكون فيه رسولُ الله ﷺ، يعنى: عندها.

أخرجه أبو داود (١٠)، وقال البَيْهَقي: هذا إسناد صحيح لا غبارَ عليه (١٠).

١٣٦ - وعن ابن عباس ، قال: كان رسولُ الله ، يُقدِّم ضَعَفَة أهلِه
 بليل ويأمرُهم، يعني: لا يرمون الجَمرة حتى تطلع الشمسُ.

أخرجه أبو داود (\*\*\*).

٣٧٧ - وروى عامر، هو الشَّعبي، قال: أخبرني عروة بن مُضوَّس
 الطائي قال: أتيتُ رســـولَ الله ﷺ وهو باللموقف، يعني: بِجَمْع، قلت:

<sup>(♦)</sup> رواه أبو داود عن هارون بن عبدالله، عن ابن أبي فُديَك، عن الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وهذا الإستاد على شرط مسلم، والله أعلم.
(♦♦) ورجاله ثقات كلهم?

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٩٤٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) وقد رواه أبو داود برقم (١٩٤١).

جنتُ يا رمسولَ الله من جَبَلَي طيئيم، أَكَلَكُ مَطيّتي (١)، وأَتعبُ نفسي، واللهِ ما تركتُ من حبلِ إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حجُّ؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «مَن أدركَ معنا هذه الصلاةَ، وأتى عرفات قبلَ ذلك ـ يعني: ليلاً أو نهاراً ـ فقد تمَّ حجُّه، وقضَى تَفَنُه(١)».

أخرجه الأربعة، وصحَّحه التَّرْمِذي(٣).

وقال الحاكم في كتاب «المدخل»: وهذا حديثٌ من أصول الشريعة، مقبولٌ متداولٌ بين فقهاء الفريقين، ورواتُه كلُهم ثقاتٌ، ولم يخرجه البُخاري ولا مسلم في «الصحيحين»، إذ ليس له راو عن عروة بن مُضرًس غيرُ الشَّميي<sup>3)</sup>.

والحَبْل بالحاء المهملة والباء الموحدة الساكنة: ما طال من الرمل وضخم، ويقال: الحِبَال دون الحِبَال.

٣٢٨ - وروى عمرو بن ميمون قال: شهدتُ عمرَ ﷺ وصلَّى بِجَمْعِ الصبحَ، ثم قال: إن المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تطلعَ الشمسُ ويقولون: أَشْرِقُ تَبِيرُ، وإن النَّبِعِ ﷺ خالفَهم، ثم أفاضَ قبل أن تطلعَ الشمسُ.

أخرجه البُخاري(٥).

<sup>(</sup>١) أي: أتعبت دابتي.

<sup>(</sup>٢) أي: ما عليه من المناسك.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والنسائي (٣٠٤١)، والترمذي (٨٩١)، وابن ماجه (٣٠١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص: ٣٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٦٠٠).

٣٢٩ - وعن ابن عباس ، قال: إن أسامة كان رِدْفَ النَّبِيِّ ، إن عباس ، النَّفِ الله عن المُزدلِفة ، ثم أردفَ الفضلَ من المُزدلِفة إلى مِنَى، فكلاهما قال: لم يزلِ النَّبِيُ ، إلله عن رمى جَمرة العقبة .

أخرجوه (\*) أجمعون (١).

٣٠٠ - وعن أبي الزبير: أنه ســمع جابراً يقول: رأيتُ رسول الله ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: (لِتَأخذوا عني مَناسِككُم؛ فإني لا أدري لعلي لا أدري لعلي لا أحجُ بعدَ حجَّتِي هذه (\*\*).

٦٣١ ــ وعنه: قال: رمَى رسولُ الله ﷺ الجَمرةَ يومَ النَّحر ضُحَى، وأما بعدُ فإذا زالتِ الشمسُ(١٠).

٣٣٧ - وعن أمَّ الحُصَين قالت: حجَجتُ مع النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الوداع، فرأيتُ أسامةَ وبلالاً وأحدُهما آخذٌ بِخِطامِ ناقةِ رسولِ الله ﷺ، والآخرُ رافعٌ ثوبَه يَسترُه من الحَرِّ، حتى رسَى جَمرةَ العقبة.

أخرجهما مسلم<sup>(٣)</sup>.

<sup>(\*)</sup> رواه هكذا البُخاري.

<sup>(\*\*)</sup> رواه مسلم والنَّسائي(٤).

 <sup>(</sup>۱) رواه البخساري (۱٤٦٩)، ومسلم (۱۲۸۷)، وأبو داود (۱۸۱۵)، والنسائي
 (۳۰۸۰)، والترمذي (۹۱۸)، وابن ماجه (۳۰٤۰).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) وهو برقم (١٢٩٧) عند مسلم، و(٣٠٦٢) عند النسائي.

٣٣٣ ـ وعن عبد الرحمن بن يزيد: أنه حجَّ مع عبدالله قال: فرمَى الجَمرةَ بسبع حَصَيَاتٍ، وجعل البيتَ عن يساره ومِنَى عن يمينه، وقال: هذا مقامُ الذي أُنزلت عليه سورةُ البقرة.
افظ سسلم\(\text{M}\).

٦٣٥ ـ وعن زياد بن جُبير قال: رأيتُ ابنَ عمرَ أتى على رجلٍ قد أناخ
 بدنته، فقال: ابعثُها قياماً مُقيَّدةً، سُنَّةَ محمَّد ﷺ.

متفق عليه <sup>(٣)</sup>.

٦٣٦ ـ وعن نافع: أن عبدالله قال: حَلَقَ رسولُ الله ﷺ وحَلَقَ طائفةٌ
 من أصحابه، وقصَّر بعضُهم، قال عبدالله: إن رسولَ الله ﷺ قال: (تيرحمُ

 <sup>(\*)</sup> أخرجه البُخاري<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦٦٢)، ومسلم (١٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) أي: يقصد السهل من الأرض.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٢٧)، ومسلم (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) وهو برقم (١٦٦٥).

اللهُ المُحلَّقين، مرةً أو مرتَينِ، ثم قال: (والمُقصَّرين). متفق عليه(١١٠٠.

٣٣٧ ـ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص الله [قال]: وقف رسولُ الله ﷺ على راحلته، فطفق ناسٌ يسألونه: فيقول الفائل منهم: يا رسولُ الله إلي لم أثمعرُ أن الرمي قبلَ النحر، فنعرت قبلَ الرمي؟ فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿فَارُمٍ، ولا حرجَ›، قال: وطفق آخرُ يقول: إني لم أشعرُ أن النحرَ قبلَ الحلق، فحَلَقتُ قبلَ أن أنحرَ؟ فيقول: (انحرْ، ولا حرجَ›، قال: فما سمعتُه سُئِل عن أمرِ مما يَسَى المرءُ أو يَجهلُ من تقديم بعض الأمور قبلَ بعضٍ وأشباهِها إلا قال رسولُ الله ﷺ: (افعلوا ذلك ولا حرجَ›.

لفظ مسلم (٢).

وعنده من رواية محمد بن أبي حفصة، يسنده: سمعتُ رسولَ الله ﷺ وأتاه رجلٌ يومَ النحر، وهو واقفٌ عند الجَمرة، فقال: يا رسولَ الله! إني حَلَقَتُ قِبلَ أَن أَرمَيَ؟ قال: ﴿ارْمٍ، ولا حرجَ›. وفيه: وأتّى آخرُ فقال: إني أَفضتُ إلى البيت قبلَ أن أَرمِيَ؟ قال: ﴿أَرْمٍ، ولا حرجَ) ''.

٣٣٨ ـ وعند البُخاري من حديث ابن عباس قال: سُئل النَّبِيُّ ﷺ فقال: رئيتُ بعدّما أَمسيتُ؟ قال: ﴿لا حربيَّهُ الْأَ

٦٣٩ - وعن ابن عمر الله أن العباسَ بنَ عبد المطلب استأذن

<sup>(\*)</sup> واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) وقد رواه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٣٠١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٤)، ومسلم (١٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦٣٦).

رسولَ الله ﷺ أن يَبيتَ بمكةَ لياليَ مِنَى من أجل سقايته، فأَذِنَ له.

لفظ مسلم (١).

وروى مالك من حديث أبي البَدَّاح بن عاصم بن عدي، عن أبيه: أن رسولَ الله ﷺ أَرخصَ لرِعَاءِ الإبل في البَيْتوتة بغير منَّى، يَرمُون يومَ النَّحر، ويَرمُون الغذَ ومِن بعدِ الغذِ ليومَين، ثم يَرمُون يومَ النَّمر.

أخرجه الأربعة من حديث مالك، وصحَّحه التَّرْمِذي (١٥)٠٠.

٢٤٠ ـ وعن عائشة ﷺ: أن النّبي ﷺ خطب يوم النّحر، الحديث.
 أخرجه البُخاري(١٠٠٥).

7\$1 - وعن ابن أبي نَجِيح، عن أبيه، عن رجلينِ من بني بكر قالا: رأينا رسولَ الله ﷺ يَخطُبُ بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته. وهي خطبةُ رسولِ الله ﷺ التي خطبَ بمنّى.

أخرجه أبو داود (\*\*\*)(٤).

 <sup>(</sup>ه) رواه مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي
 البَدّاح، ورواه سفيان بن عُبيّنة، عن عبدالله بن أبي بكر، فخالَفَ مالكا في لفظه، وقد
 رواه الإمام أحمد وأصحاب الشّنر، من حديث مالك وسفيان، والله أعلم.

<sup>(\*\*)</sup> إنما رواه البُخاري من حديث ابن عباس.

<sup>(\*\*\*)</sup> رجاله على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٥٣)، ومسلم (١٣١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۹۷۵)، والنسائي (۳۰۲۹)، والترمذي (۹۰۵)، وابن ماجه

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٥٢) من حديث ابن عباس ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٩٥٢).

7٤٢ ـ وروى الحاكم من حديث ســـعيد، أو: ابن عبـــاس: أن رسولَ الله ﷺ لم يَرمُلُ في السَّبع الذي أفاضَ فيه. وقال عطاء: لا رَمَلَ فيه. قال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه (١٠٠٠).

٦٤٣ ـ وعن أنس بن مالك ، عن رسول الله ﷺ: أنه صلّى الظهرَ والعصر، والمغربَ والعِشاء، ورقدَ رَقْدَةً (١) بالمُحصَّب، ثم ركب إلى الست نطاف به.

أخرجه البُخاري والنَّسائي<sup>(٣)</sup>.

ع ٦٤٤ ـ وعن ابن عباس ، قال: ليس التحصيبُ بشيء؛ إنما هو مَنزلٌ نزل به رسولُ الله ﷺ (<sup>۱)</sup>.

٦٤٥ ـ وعنه قال: أُمرَ الناسُ أن يكونَ آخرَ عهدهم بالبيت؛ إلا أنه

(\*) رواه أبو داود والنَّسائي وابن ماجه من حديث ابن وهب، عن ابن جرَيج، عن
 عطاء، عن ابن عباس.

وقال الذَّارَقُطْنِي: تفرَّد به ابن وهب، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النَّبِيُّ ﷺ، وأرسلَه حجَّاج ورَوح وعثمان بن عمر وغيرهم، عن ابن جُريج، عن النَّبِيُّ ﷺ.

 <sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٧٤٦). ورواه أبو داود (٢٠٠١)، والنسائي في
 «السنن الكبري» (٤١٧٠)، وابن ماجه (٣٠٦٠) من حديث ابن عباس ١٤٠٨

<sup>(</sup>٢) أي: نام نومة خفيفة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٦٩)، والنسائي في االسنن الكبرى؛ (٤٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦٧٧)، ومسلم (١٣١٢).

خُفِّفَ عن الحائض (١).

متفق علىهما.

٦٤٦ ـ وعن عائشة ﷺ: أنها كانت تَحمل من ماء زمزم، وتُخبر: أن رسولَ الله ﷺ كان يَحملُه.

أخرجه التُّرْمذي وقال فيه: حسن غريب، والحاكم وصحَّحه(٢).

٦٤٧ ـ وعن ابن عمر ، عن النّبي ﷺ قال: ٥صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلُ من ألف صلاةٍ فيما سواه، إلا المسجد الحرام؟.

أخرجه مسلم (۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦٦٨)، ومسلم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٩٦٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٣٩٥).



14.۸ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عليَّ بنَ أبي طالب أخبره: أن نبيَّ الله ﷺ أمرَه أن يقومَ على بُدنه، وأمرَه أن يقسمَ بُدنه كلَّها لحومَها وجلالَها<sup>(۱)</sup> في المساكين، ولا يُعطى في جزارتها منها شيئاً<sup>(۱)</sup>.

وفي حـــديث: وأن لا يعطـــيَ الجَزَّارَ منها، قال: نحن نُعطيه من عندنا<sup>(٣)</sup>.

٠٥٠ ـ وعن أبي الزبير قال: سألتُ جابراً عن ركوب الهَدْي؟ فقال:

<sup>(</sup>١) جمع جل، وهو كثوب الإنسان، تغطى به الدابة ليقيها البرد ونحوه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦٣٠)، ومسلم (١٣١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٣١٧).

<sup>(</sup>٤) أي: مسح وأماط.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٢٤٣)، وأبو داود (١٧٥٢).

سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ﴿اركَبُها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ إليها حتى تجدَ ظَهراً (١٦٤/١).

701 - وعنه قال: خرجْنا مع رسول الله هي مُهلين بالحجُ، فأمرَنا
 رسولُ الله هي أن نَشتركَ في الإبل والبقر: كلُّ سبعةٍ منا في بَكنةٍ (٣٠).

أخرجهما مسلم.

عَمَّدُ عَائِشَةَ ﷺ قالت: فَتَلْتُ قلائدٌ بُدْنِ رسولِ الله ﷺ بيديَّ، ثم قلّدَها وأَشْعَرُها وأَهدَاها، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان أُحلَّ له(<sup>١٤)</sup>.

٣٥٣ ـ وعنها قالت: أَهلَني رسولُ الله ﷺ مرةً إلى البيت غنماً، فقلَّدها (٥٠). لفظ مسلم فعما جمعاً.

٣٠٤ - وعن ابن عباس . أن ذُوَيَنا أبا فَبيصة حدّه: أن رسولَ الله ﷺ كان يَبحثُ معه بالبُّدن، ثم يقول: إنْ عَطِبَ منها شيءٌ، فخشيتَ عليه موتاً فانحرْها، واغمِسْ نعلَها في دمِها، ثم اضرِبْ صفحتَها، ولا تَظْمَنها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك.

أخرجه مسلم وابن ماجه<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: مركوباً آخر.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٣٢٤).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۲۱۳).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٣٢١).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٣٢١).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (۱۳۲۵)، وابن ماجه (۳۱۰۵).



مم - عن ســـالم قـــال: كان ابن عمر يقـــول: أليس حسبُكم سُنَة نبيّـكم؟ إنْ حُبسَ أحدُكم عن الحجِّ طافَ بالبيت وبالصَّفا والمَروة، ثم حلَّ من كل شيءِ حَرُمٌ منه، حتى يحجَّ عاماً قابلاً فَيُهدِي، أو يصومُ إن لم يجدْ هَذَكَ<sup>(١)</sup>

٣٠٦ ـ وعن المِسُور ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ نحرَ قبلَ أن يَحلنَ، وأمرَ أصحانه بذلك (٢٠).

أخرجهما البُخاري.

10V - وعن نافع: أن عبيدالله بن عبدالله وسالمَ بنَ عبدالله أخبراه: أنهما كلَّمَا عبدالله بنَ عمر لياليَ نزلَ الجيشُ بابن الزبير، فقالا: لا يَضوُّك أن لا تحجَّ العام؛ فإنَّا نخافُ أن يُحالُ بينَك وبينَ البيت، فقال: خرجُنا مع رسول الله عَنْه، فحالَ كَفَّارُ قريشٍ دونَ البيت، فنحرَ النَّبِيُّ عَنْهُ مَدْيَه وحلنَ رأسَه، وأشهدُكم أني أوجبتُ عُمرةً إن شاء الله، أنطلقُ؛ فإنْ خُلِيَ بيني

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٧١٦).

وبين البيت طُفتُ، وإن حِيلَ بيني وبينه فعلتُ كما فعل رسولُ الله ﷺ وأنا معه، فأهلَّ بالعُمرةِ من ذي الحُليَفة، ثم سار ساعةً، ثم قال: ما شأنهُما إلا واحدٌ، أُشهدُكم أني قد أُوجبتُ حَجَّةً مع مُمْرتي. فلم يَحلَّ منهما حتى حلَّ يومَ النَّحر وأهدَى، وكان يقول: لا يَحلُّ حتى يطوفَ طوافاً واحداً حين يدخلُ مكةً.

لفظ البُخاري(١).

٦٥٨ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: دخل رسولُ الله ﷺ على ضُبَاعةً بنتِ الزبير فقال لها: «أردتِ العجَّ ؟ قالت: واللهِ ما أُجدُني إلا وَجِمَةً، فقال: «حُجُري واشتر طِي، وقولى: اللهم مَحلِّي حيث حبَستني».

متفق عليه (۲).

٩٠٩ ـ وعن سالم، عن أبيه: أنه كـان يُنكر الاشتراطَ في الحج ويقول: أليس حسبُكم سُنَة نبيكم.

أخرجه التُّرْمِذي (١٤)(٣).

٦٦٠ ـ وعن عكرمــة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ﷺ: أنه
 سـمع رســول الله ﷺ يقول: «مَن عَرَجَ أو كُسِرَ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةً

<sup>(\*)</sup> ورواه النَّسائي أيضاً، وصحَّحه التُّرْمِذي، ورجاله رجال الصحيحين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧١٣)، ومسلم (١٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٨٠١)، ومسلم (١٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٩٤٢)، والنسائي (٢٧٦٩).

أخرى، فسألتُ ابنَ عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقالا: صدق. لفظ النَّسائي(١٠).

وفي رواية: ﴿وعليه الحجُّ مِن قابلٍ، ﴿﴿(٢).

\* \* \*

وأخرجت أيضاً أبو داود والتُرْمِذي وابن ماجه وحسّنه، وإسناده على شرط البُخاري، وقد روي عن عكرمة عن عبدالله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو، وحكى التُرْمِذي عن البُخاري أن هذا أصحُّ، وعبدالله بن رافع هذا احتج به مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۲۸٦٠).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي (۲۸٦۱).



متفق عليه (١).

٣٦٢ \_ وعن أمّ سَلَمة ﷺ: أن النّبيع ﷺ قال: اإذا رأيتُم هلالَ ذي الحجّة، وأراد أحدُكم أن يُضحّي فَلْيُمسِكْ عن شَعره وأظفاره .

أخرجه مسلم(٢).

وفي رواية: (مَن كان له ذبعٌ يذبحُه، فإذا أَهلَّ هلالُ ذي الحجَّة فلا يأخُذَنَّ من شَعره ولا من أظفارِه شيئاً حتى يُضخِيَّه<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨١٥)، ومسلم (١٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٧٧).

الله عن جابر ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لا تَذْبِحُوا إِلا مُسْتَةُ(ا) ۚ إِلاَ أَنْ يَعْسُرُ عَلَيْكُم، فَنْذَبِحُوا جَذَعَةً مِن الضَّأَنَّ.

أخرجوه إلا البُخاري والتَّرْمِذي(٢).

النَّبِيُّ ﷺ أعطاه غنماً يَقسمُها على عبد النَّبِيُّ ﷺ أعطاه غنماً يَقسمُها على صحابته ضحايا، فبقى عَتُودُ<sup>®</sup>، فَلُكِرَ لنبيُّ الله ﷺ فقال: الشحِّ به أنتَ. انتَ.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية لمسلم: قــسمَ فينا رسولُ الله ﷺ ضحايا، فأصابَني جَذَعُ (١).

ويَنحرُ بالمُصلَّى.

أخرجه البُخاري<sup>(٥)</sup>.

٦٦٦ ـ وعن أنس ﷺ قال: ضحَّى النَّبيِّ ﷺ بكبشين أملحين،

## (\*) هو ولد المعز.

<sup>(</sup>١) المسنة: هي الثنية من كل شيء؛ من الإبل والبقر والغنم فما فوقها.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۶۳)، وأبو داود (۲۷۹۷)، والنسائي (٤٣٧٨)، وابن ماجه
 (۳۱٤۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٧٨)، ومسلم (١٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٣٢٥).

فرأيتُه واضعاً قدمَه على صفاحِهما يُسمِّي ويُكبِّر، فذبحهما بيده. متفق عليه(١).

وفي رواية لمسلم قال: ويقول: ﴿بسم الله والله أكبر﴾().

177 \_ وعنده في حديث لعائشة: أن رسولَ الله في أمر بكبش أفرنَ يَطَأ في سوادٍ، ويبرك في سوادٍ، وينظر في سوادٍ<sup>(۲)</sup>، فأتَى به ليُضحِّى به، فقال: «با عائشةًا هَلُمُّي المُديةُ<sup>(1)</sup>، ثم قال: «اشحَلِيها<sup>(۵)</sup> بحجرٍ»، ففعلتُ، ثم أخذَها، وأخذ الكبشَ فأضجَه، ثم ذبحه، ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبَّلُ من محمَّد وأل محمد ومن أمَّةٍ محمَّدٍ»، ثم ضحَّى به (۱).

718 ـ وعن جابر ، قال: صلَّى بنا النَّبِيُّ ﷺ يومَ النَّحر بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ فنَحروا، وطنَّوا أن النَّبِيَّ ﷺ قد نحر، فأمرَ النَّبِيُّ ﷺ مَن كان نحرَ قبلَه أن يُعيدَ بنحرِ آخر، ولا يَنحرُوا حتى يَنحرَ النَّبِيُّ ﷺ.

أخرجه مسلم<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٣٨)، ومسلم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۲۱).

 <sup>(</sup>٣) أي: يطأ الأرض ويمشي في سواد، والمعنى: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.

<sup>(</sup>٤) أي: هاتِ السكين.

<sup>(</sup>٥) أي: حدِّديها.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٩٦٧).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (١٩٦٤).

٣٦٩ - وعن عائشة ﷺ في حديث متفق عليه: فلما كنا بمنى أُتيتُ بلحم
 بقرٍ، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: ضحّى رسولُ الله ﷺ عن أزواجه بالبقر(١).

٣٠٠ - وعن عُبيد بن فيروز قال: سألتُ البراءَ بنَ عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ الله ﷺ، وأصابعي أقصرُ من أصابعي، وأملي أقصرُ من أنامله، فقال: «أربعُ لا تجوز في الأضاحي: العَوراء بيئنٌ عَورُها، والمريضةُ بَيئنٌ مرضُها، والمَرجاءُ بَيئنٌ ظَلْمُها(٣)، والكَسيرُ (٣) التي لا تُنقِي السنَّ نقصٌ، فقال: هما كرهتُ في السنَّ نقصٌ، فقال: هما كرهتُ فئي السنَّ نقصٌ، فقال: هما كرهتُ فئي عُلى أحدى (٩٥).

٣٧١ - وعن عليّ بن أبي طالب ﷺ قال: أمرتا رســـولُ الله ﷺ أن نستشرف (١) العينَ والأذنَ، ولا نُضحي بعوراء، ولا مُقاتِلُة، ولا مُدَاتِرَة، ولا خُوقاء، ولا سُرقاء. قال زهير، وهو ابن معاوية: فقلت لأبي إسحاق، وهو السَّبيعي: أذكرَ عَضباً؟ قال: لا، قلت: فما المُقاتِلةُ؟ قال: يُقطَع

<sup>(\*)</sup> أخرجه الأربعة، وصحَّحه التَّرْمِذي.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٢٨)، ومسلم (١٢١١).

<sup>(</sup>۲) أي: عرجها.

<sup>(</sup>٣) أي: المنكسرة الرِّجل التي لا تقدر على المشي.

<sup>(</sup>٤) أي: المهزولة التي لا نقيَّ لعظامها، يعني: لا مخ لها.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (۲۸۰۲)، والنسائي (٤٣٦٩)، والترمذي (١٤٩٧)، وابن ماجه (٣١٤٤).

<sup>(</sup>٦) أي: ننظر ونتأمل.

طرفُ الأذن، قلت: فما المُدابَرةُ؟ قال: يُقطَع مؤخّر الأذن، قلت: فما الشَّرقاءُ؟ قال: تُشُقُّ الأذنُ، قلت: فما الخَرقاءُ؟ قال: تَخرِقُ أذنهَا السُّمَةُ. أخرجه الأربعة، وصحّحه التُزيدي(١٠٠).

. . .

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۸۰۶)، والنسائي (۳۲۳۶)، والترمذي (۱٤۹۸)، وابن ماجه
 (۲).



العسن عن سَمُرة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: (كلُّ غلام رهينةٌ بعقيقتِه، تُذَبَحُ عنه يومَ سابعه، ويُخلَقُ ويُسمَّى).

أخرجه الأربعة، وصحَّحه التُّرْمِذي (\*)(١).

عنه على المان عامر: مع الغلام عقيقتُه، فأهريقُوا عنه دماً، وأميطُوا عنه الأذى.

أخرجه أبو داود، وصحَّحه التَّرْمذي، وعُلِّق في الصحيح(٢).

(ه) ورواه البُخاري من حديث حبيب بن الشهيد قال: أمرّني ابنُ سِيرين أن أسألُ
 الحسنَ ممن سمع حديثَ العقيقة، فسألتُه، فقال: من سَمُرة بن جندب؟ لم يزد على هذا.

وقال النَّسائي: الحسن عن سَمُرة كتابٌ، ولم يَسمعِ الحسنُ من سَمُرةَ إلا حديثَ العقيقة.

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود (۲۸۳۸)، والنسائي (٤٣٢٠)، والترمذي (١٥٣٢)، وابن ماجه
 (٥٣١٦).

١٧٤ ـ وعن ابن عباس ، أن رســـول الله ، غن عن الحسن والحسين كبشا كبشاً .

أخرجه أبو داود والنَّسائي (١)(١).

١٧٥ ـ وعن أبي هريرة ﴿ ، عن النَّبِيِّ ﷺ: (تَسمَّوا باســـمي، ولا
 تَكَنُّوا بكنيتي).

رواه البُخاري(٢).

177 ـ وعن أبي الزبير، عن جابر: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: (مَن تسمَّى باسمي فلا يَكتَنِي بكنيتي، ومَن تكنَّى بكنيتي فلا يَسمَّ باسمي) (١٥٠٥).

١٩٧٧ ـ وعن أمَّ كُرْز الكعبية قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:
 اعن الغلام شاتانِ مُكافَاتانِ (١٩٠٥)، وعن الجارية شاةً».

أخرجه أبو داود، وصحَّحه التُّرْمِذي (\*\*\*)(٤)

. . .

(۵) في رواية النسائي: «كبشين كبشين».

(\*\*) أخرجه أبو داود. وهو على شرط مسلم.

(\*\*\*) المشهور فتح الفاء، قاله شيخنا.

(\*\*\*\*) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقول: «مُكافَأتان»: مُستويتان، أو: متقاربتان.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨٤١)، والنسائي (٢١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٨٤٤)، ومسلم (٢١٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۲۸۳٤)، والترمذي (١٥١٦).



٦٧٨ - عن عَبَاية بن رِفاعة، عن جده (٥) أنه قال: يا رسول الله! ليس
 لنا مُدّى، فقال: «ما أنهر الدم، وذُكر اسمُ الله فكُلُوا، ليس الظُفرَ والسَّنَّ،

(ع) قال: أبو بكو بن المنفر في كتاب (الأوسطة: إن ثبت عبر رافع بن تخديج وجب القولُ به، ووقعت الذكاة بكل ما أنهرَ الدمّ؛ غيرَ الشَّى والظَّهْرِ، وإن لم يَتبث فالقولُ بخبر عدي بن حاتم يجب، وقال أيضا: ثبّت أكثرٌ أهل الحديث حديث رافع وقالوا: هو خبرٌ مُقشرٌ، وخبر مُريٌ بن قطري مُجملٌ ؛ والمُعَشرُ يقضي على المُجمل ، وقال أيضا: وقد احتج بعض من يميل إلى قول المكديني في هذا المُجمل ، وقال أيضا: فو الحسر أنّ المهيد إذا استأنس وصار في المحسر أنَّ أكلَّ لا يجوز إلا بأن يُذَكِّى كما يُشكَّى الأبيس بالذبح = وجب تسليم هذا لاتفاقهم، والشّا لم يتغفوا على أن المهيد إذا المُسرّن بالذبح = وجب تسليم هذا لاتفاقهم، والشّا لم يتغفوا على أن البعير إذا المَّ سُرَّ أو اتفاق، وتكلّم هذا الفاتل في خبر الفي حكم الصيد إلا بمُحبَّو من كتاب أو شُتَّةٍ أو اتفاق، وتكلّم هذا الفاتل في خبر راف وقال: لا يصحُّم النّا لا نعلم أحداً رواه غيرُ عَبَاية، وقد رواه وكبع عن النوري، عن أبيه، عن عبلية، عن جدّه، وكذلك الوراء غو عواد بن شعيب، وولنت لم يكن فيه دليلٌ على أن ذكاة البعير الناة كذكاة الصيد، وذكرَ الكلامَ إلى أخو، وقد نظر.

أما الظُّفُرُ فَمُدَى الحبشة، وأمَّا السَّنُّ فعظمٌ». وندَّ بعيرٌ فحبسَه، فقال: ﴿إِنْ لهذه الإبل أوابدَ<sup>(۱)</sup> كأوابد الوحش، فما غلبَكم منها فاصنعُوا به هكذا».

لفظ رواية البُخاري<sup>(٢)</sup>.

وفي رواية: «فرماه رجلٌ بسهم، فحبسَه»<sup>(۱)(۳)</sup>.

٦٧٩ ـ وعن أبي سعيد الخُدري ﴿ أَن النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿ ذَكَاةُ الجنين ذَكَاةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ال

أخرجه أبو حاتم بن حِبَّان في «صحيحه» (\*\*)(٤).

معن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن امرأة ذبحث شاة بحجر، فشئل النبيئ ﷺ عن ذلك، فأمرَ بأكلها.

أخرجه البُخاري(٥).

(﴿) روى حديثَ عَبَايةً بنِ رِفاعةً أبو داود الطَّيَّالسي، عن زائدةً بنِ قدامةً - قال أبو داود: وكان لا يُحدُّث قُدَرتًا ولا صاحبَ بدعة -، عن سعيد بن مسروق، عن عَبَايةً. قال أبو داود: قال زائدة: يَرُون ما في الدنيا حديثٌ في هذا الباب أحسنُ منه؟ قال أبو داود: وهو والله من جيَاد الحديث.

(\*\*) ورواه الإمام أحمد عن أبي عبيدة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوَدَّاك،
 عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>١) جمع آبدة، وهي التي نَفَرت من الإنس وتوحَّشت.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨٤٥).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۲۳۷۲)، ومسلم (۱۹٦۸).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان (٥٨٨٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٨٥).

أخرجوه إلا البُخاري<sup>(١)</sup>.

٦٨٢ - وعن ابن عمر ، على في حديث: أن رسولَ الله ﷺ لَعَنَ مَن اتخذَ
 شيئاً فيه الرُّوحُ عَرَضًا؟؟.

متفق عليه، واللفظ لمسلم<sup>(٣)</sup>.

٦٨٣ - وعن جابر ﷺ: نهى النّبيُّ ﷺ أن يُفتلَ شيءٌ من الدوابٌ
 صَبْر آ<sup>(٤)</sup>.

أخرجه مسلم<sup>(٥)</sup>.

14.٤ - وعن أبي الطُّفَيل عامر بن واثلة قال: كنتُ عند عليٌ بنِ أبي طالب، فأتاه رجلٌ فقال: ما كان النَّبِيُ ﷺ يُسِرُّ إليك؟ قال: فغضب وقال: ما كان النَّبِيُ ﷺ يُسِرُّ إليَّ شيئاً يَكتمُه عن الناس، غير أنه قد حدَّثني بكلماتِ أربع، قال: ما هنَّ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: «لَعَنَ اللهُ مَن لَعَنَ

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۵۵)، وأبو داود (۲۸۱۵)، والنسائي (٤٤٠٥)، والترمذي
 (۱٤٠٩)، وابن ماجه (۳۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) أي: هدفاً للرمي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩١٩٦)، ومسلم (١٩٥٨).

<sup>(</sup>٤) أي: حبساً يرمى بشيء حتى يموت.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٩٥٩).

والدّه، ولَعَنَ اللهُ مَن ذبحَ لغير الله، ولَعَنَ اللهُ مَن آوى مُحدِثاً، ولَعَنَ اللهُ مَن غِيَّر مَنَارُ<sup>(۱)</sup> الأرض؛

أخرجه مسلم(٢).

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) جمع منارة، وهي علامة الأراضي التي يتميز بها حدودها، والمراد: استباحة ما ليس له مِنْ حتى الجار.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۷۸).



٦٨٥ - عن أبي هريرة ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: (مَن اتخذ كلباً إلا
 كلبَ ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجرِه كلَّ يوم قيراطٌ).

لفظ أبي داود، وأخرجه مسلم والتُّرْمِذي والنَّسائي(١١)(١).

مدت مدي بن حاتم ﷺ قال : قال رسولُ الله ﷺ : اإذا أُوسلت كلبّك فاذكرِ اسمَ الله عليه، فإن أُمسكَ عليك، فأدركته حيّاً فاذبَهُمه، وإن الدكتة قد قتَلَ ولم يأكُلُ منه فكُله، وإن وجدتَ مع كلبك كلباً غيرة وقد قتلَ فلا تأكُلُ؛ فإنك لا تدري أيُّهما قتلَه، وإن رميتَ بسهمك فاذكرِ اسمَ الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجدْ فيه إلا أثرَ سهمِك فكُلْ إن شتَ، وإن وجدتَه غريقاً في الماء فلا تأكلُ».

لفظ رواية مسلم(٢).

حديث أبي هريرة رواه مسلم بهذا اللفظ، ورواه البُخاري، ولكنه لم يذكر الصيد إلا من طريق منقطعة.

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۷٤)، وأبو داود (۲۸٤٤)، والتومذي (۱٤٩٠)، والنسائي
 (۲۸۹۹).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۲۹).

وفي رواية: «ما أَمسكَ عليك ولم يَأكُلُ منه فكُلُه؛ فإن ذكاتَه أخذُهه (١١).

وفي رواية: قلتُ: فإن وجدتُ مع كلبي كلباً آخرَ لا أدري أَيُهما أخذَه؟ قال: (فلا تأكلُ؛ فإنما سَـــَهَيتَ على كلبـِك، ولم تُســــمُ على غيره، ٢٠٠٠.

وفي حديث لأبي داود: قلتُ: أُرسل كلبي، قال: فإذا سَمَّيتَ فَكُلْ، وإلا فلا تأكمًا, ١٠٠٠.

۱۸۷ ـ وعنه قال: سـالتُ رسـولَ الله عن صيد المعراض (٤)، فقال: «ما أصابَ بحدًه فكله، وما أصابَ بعرضه فكله، وما أصابَ بعرضه فهو وقيدٌ (١) (١٥)(١).

٦٨٨ ـ وعن أبي تُعلبة الخُشني ﴿ عن النَّبِيِّ ﴿ قال: ﴿إذَا رَمِيتَ
 بسهمِك، فغاب عنك، فأدركته فكله؛ ما لم يُسيِّنْ ٩.

أخرجه مسلم(٨).

<sup>(\*)</sup> أخرجه البُخاري، وأصله متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۲۹).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۷۳)، ومسلم (۱۹۲۹).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، أو سهم لا ريش له بحدًه.

<sup>(</sup>٥) أي: بغير المحدَّد منه.

<sup>(</sup>٦) أي: حرام.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٩٤٩)، ومسلم (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (١٩٣١).

١٨٩ - وعند أبي داود من حديث أبي تُعلبة قال: قال رسولُ الله هي صيد الكلب: «إذا أرسلتَ كلبَك وذكرتَ اسمَ الله فكُلْ وإن أكلَ منه، وكُلْ ما ردَّتْ يلدُك)(١).

وفي إسناده داودُ بنُ عمرٍو عاملُ واسط، وقد وَقَّه يحيى بنُ مَعين، وقال المِجلي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخٌ <sup>(9)</sup>.

• 19. وقد جاء هذا أيضاً عند أبي داود \_ أعني: الأكل وإن أكل \_ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن أعرابياً يُقال له: أبو تُعلبة قال: يا رسول الله! إن لي كلاباً مُكلَّبة، فأفتني في صيدها؟ فقال النّبي ﷺ: فإن كان لك كلابٌ مُكلَّبة فكل مما أمسَكنَ عليك ذَكِياً أو غير ذَكِيُّ، قال: وإن أكل منه، قال: يا رسول الله! أفتني في قوسي؟ قال: وكلُ ما ردّت عليك قوسك،. قال: ذَكِياً أو غير ذَكِيُّ. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن المؤسسة عليه أثراً غير سهميك،. قال: أفتني في آئراً غير سهميك، قال: (اغسلها سهميك). قال: (اغسلها على ١٤٠٥).

وذكره ابن حبّان في كتاب «الثقات»، وقال أبو زُرعة: ليس به بأسٌ، وباقي رجاله محتج بهم فيهما.

 <sup>(\*\*)</sup> وأخرجه النَّسائي أيضاً، ولكن ليس فيه: «وإن أكلَ منه»، وإسناده صحيح إلى
 عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۸۵۲).

<sup>(</sup>٢) أي: ما لم ينتن ويتغير ريحه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٥٧)، والنسائي (٤٢٩٦).

٦٩١ \_ وعن عائشة ﷺ أنهم قالوا: يا رسولَ الله! إن قوماً حديثُ عهدِ بالجاهلية يأتوننا بلُخمانِ لا ندري: أَذَكَرُوا اسم الله عليها(١) أو لم يذكروا، فناكل منها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «سَمُّوا اللهَ وكُلُولًا.

لفظ أبي داود، وأخرجه البُخاري والنّسائي وابن ماجه (٢).

197 \_ وعن سعيد بن جُبير: أن قريباً لعبدالله بن مُغفَّل حَذَفَ، قال: فنهاه، وقال: إنها لا تصيد وقال: إنها لا تصيد صيداً، ولا تُنكأً (\* عدواً، ولكنها تكسرُ السَّنَّ، وتَفقأُ العينَ ، قال: فعاد، فقال: أحدُّنك أن رسولَ الله ﷺ نهى عنه ثم تَخذِف؟! لا أكلمُك أبداً.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (٣).

\* \* \*

(4) القياس: تَنكِي.

في الهامش: (عليه»، وعليها علامة (خ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٩٦٣)، وأبو داود (٢٨٢٩)، وابن ماجه (٣١٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥١٦٢)، ومسلم (١٩٥٤).



السِّبَاع فأكلُه حرامٌ، (١٠). هريرةَ ﷺ قال: (كلُّ ذي نابٍ من السِّبَعِ ﷺ قال: (كلُّ ذي نابٍ من السِّبَاع فأكلُه حرامٌ، (١٠).

194 - وعن ابن عباس ﷺ قال: نهَى رسولُ الله ﷺ عن كل ذي نابٍ من السُّباع، وعن كل ذي مِخْلَبٍ من الطير (٢).

أخرجهما مسلم.

الحُمُر الأهلية (٣). الحَمُر الأهلية الله ﷺ لحومَ الله ﷺ الحومَ الحُمُر الأهلية (٣).

197 - وفي حديث لأنسس بن مالك ﷺ: فأمر رسولُ الله ﷺ أبا طلحة فنادى: (إن الله ورسولَه يَنهَيَانكم عن لحوم الحُمُر؛ فإنها رِجْسٌ، أو: نَجَسٌ)(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۳۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢٠٦)، ومسلم (١٩٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٨٢٩)، ومسلم (١٩٤٠).

١٩٧ - وعن جابر ، قال: سألتُ رسولَ الله عن الضَّبُعِ، فقال:
 هـ وصيد، ويُجعَلُ فيه كيشٌ إذا أصابه المُحرمُ».

أخرجه الأربعة، وصحَّحه التُّرْمِذي(١).

19۸ ـ وعنه قال: نهى النبئ ﷺ يومَ خَيبرَ عن لحوم الخُمْر، ورخَّص في لحوم الخيل.

أخرجوه إلا التَّرْمِذي(٠) وابن ماجه(٢).

وعند أبي داود: وأَذِنَ في لحوم الخيل(\*\*)".

٣٩٩ ـ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: نهَى رسولُ الله هي يومَ خَيبرَ عن لحوم الحُمُر الأهالية، وعن الجَلأَلة وعن ركوبيها وأكل ثمينها.

أخرجه أبو داود والنَّسائي(٤).

ورواه الحاكم وقال: وأكللِ لحومها. وقال: عن جلَّه

(\*) رواه التَّرْمِذي بمعناه.

(\*\*) في صحيح البُخاري ومسلم: «وأَذِنَ في لحوم الخيل».

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۸۰۱)، والنسائي (۲۸۳۱)، والترمذي (۸۵۱)، وابن ماجه
 (۳۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٢٠١)، ومسلم (١٩٤١)، وأبو داود (٣٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٨١١)، والنسائي (٤٤٤٧).

عبدالله بن عمرو<sup>(ه)(۱)</sup>.

٧٠٠ وعند أبي داود عن ابن عباس (النبوي النبوي النبوي المجادلة (۱۳۰۵).

٧٠١\_ وعن ابن عمر ﷺ قال: ســــــال رجلٌ رســـولَ الله ﷺ عن أكل الضّــُــ؟؟ فقال: «لا أكلُه، ولا أُحرِّمُه»

٧٠٣ - وعن أنس بن مالك قال: مرزنا فاستَنْهُ جْنَا<sup>(٥)</sup> أرنباً بِمَرً
 الظَّهرانِ<sup>(١)</sup>، فسَعَوا عليه، فلَغَيُوا<sup>(٧)</sup>، قال: فسعيتُ حتى أدركتُها، فأتيتُ

(\*) إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب.

(\*\*) إسناده على شرط (خ)، وهو عند النَّسائي أيضاً.

(\*\*\*) متفق عليه.

(\*\*\*\*) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٧٨٦)، والنسائي (٤٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢١٦)، ومسلم (١٩٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٧٦)، ومسلم (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٥) أي: أَثَرِنَا ونفَّرِنا.

<sup>(</sup>٦) موضع قريب من مكة.

<sup>(</sup>٧) أي: أعيوا وتعبوا.

بها أبا طلحة فذبَحُها، فبعث بوركَبها، أو: فخلَيها إلى رســول الله ﷺ، فقبِلَه وأكلَها.

متفق عليه (١).

٧٠٤ وعن جابر هي قال: غزَونا جيشَ الخَبَطِ<sup>(١٧)</sup>، وأَشْرَ علينا أبــو عبيدة، فجُعْنَا جوعاً شديداً، فالغَى البحرُ حوتاً ميتاً لم نرَ مثله، يقال له: العَنْبُر، فأكلنا منه نصفَ شهرٍ، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمرَّ الراكبُ تحته.

رواه البُخاري من حديث عمرو عن جابر (٣).

ورواه مسلم من حديث أبي الزبير في قصة طويلة فيها: قال أبو عبيدة: مبتة، ثم قال: لا، بل نحن رُسُلُ رسولِ الله ﷺ وفي سبيل الله، وقد اضطررتُم فكُلُوا. قال: فأقمُنا عليه شهراً ونحن ثلاث مثة حتى سَمِنًا، وفيه: فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشرَ رجلاً، فأقعلَهم في وَفُوِ<sup>(3)</sup> عِنِه، وتَرُودُنا من لحمه وَشَائِقُ<sup>(6)</sup>، فلما قدمنًا المدينة أتينا رسولَ الله ﷺ فذكرنا له، فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيءٌ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٣٣)، ومسلم (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) الخبط: ورق الشجر، وسموا بذلك؛ لأنهم أكلوه من الجوع حتى قرحت أشداقهم بسبب حرارة ذلك الورق، وهو منصوب بنزع الخافض؛ أي: غزونا مصاحبين لجيش الخبط.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤١٠٤).

<sup>(</sup>٤) أي: داخل.

<sup>(</sup>٥) جمع وشيقة، قيل: هو القديد.

فتُطعمُوننا؟، قال: فأرسلنا إلى رسول الله على منه، فأكله (١).

٧٠٥ وعن ابن عباس ، أن النّبيّ ، في عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والفُدهُر.

أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح(٢).

٧٠٦ - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الخضرمي: أن طارق بن سويد الجُعفٰي سأل النَّبِيَّ ﷺ عن الخمر، فنهاه، أو: كره أن يصنعَها، فقال: إنما أصنعها لدواء. قال: (إنه ليس بدواء؛ ولكنه داءً».

أخرجه مسلم (٣).

. . .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٨٤).



٧٠٧ ــ عن عائشة ﷺ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: (مَن نذرَ أَن يُطبعَ اللهَ فَلْيُطِعْه، ومَن نذرَ أن يَعصى اللهَ فلا يَعصهه (١٠).

(١) جاء على الهامش بغط مختلف ما نصه: حديث عائشة في النذر: "من نذراً أن يُطبح الله على الغذر: " وَتُلْكِكُمْ عَلَى الله الله على الله عن يبيئه، قال عبد الحق: وهذا أحسنُ إسناداً وأصح من حديث الزُّهري عنها: " لا نذر في معصية، وكفَّارةُ كفَّرة أليمين؟.

قال الطحاوي في امشكل الحديث: ثنا محمد بن علي بن داود، ثسنا سسعيد بن سليمان الواسطي، ثنا خفص بن غياث، عن عبيدالله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النَّبِيُّ ﷺ قال: (مَن نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهُ فَلَيُطِفُه، ومَن نَذَرَ أَنْ يَعضى اللهُ فَلا يَعضِه.

قال حفص: وسمعتُ ابنَ مُجبر وهو عند عبيدالله، فذكرَه عن القاســــم، عن عائشةً، عن النَّبِيِّ ﷺ: مثله، وقال: الْيُكفُّر يعينه.

قال الطحاوي: فتأتمنا ما حدَّث به حفصٌ عن ابن المُجْبَر فوجـــــــنا فيه أحـــرَ رسولِ الله ﷺ الناذرَ بالمعصية بالكفَّارة، عن غير عجزِ منه عن إصابة ذلك بأفعاله، ولكن لمجزه عنه بمنع الشرع إياه، فعقلنا بذلك أن منعَ الشريعة إياه لعجزه في نذره عن فعله إياه، وأن عليه الكفَّارة، وأنه في ذلك كمَن سقطَ عنه النذرُ ووجب عليه في ترك فعله الكفَّارة. ومعنى هذا: أن الناذر قد التزم فعل المنذور، فإذا لم يَفِ بما التزمَه لرَمتُه
 الكفَّارةُ، كما لو التزمَ صوماً أو صلاةً، فعجز عنها، والعجز شرعاً بالمنع كالعجز
 حسّاً، لكن قد يقال: إن العجز الشَّرعيَّ مُقاردٌ لعقد النفر، فمنعَ مِن انعقادٍه،
 والعجزُ الطارئُ يُوجب الانتقالَ إلى البدل أو الكفَّارة، فينهما فرقٌ.

ويقال في الجواب: إن النذرَ كاليمين وأقوى، وهو لو النزمَه بيمينه لزمَّنُه كَفَّارَةٌ قارنةُ العجزِ، أو طرأ عليه، فإذا نذرَه فقد النزمَه بنذره، فإذا منعَ منه شرعاً أو حسّاً كُفَّر عن يمينه، وهذا قوي.

قال المُوجِون للكفّارة: ويدل على ذلك أيضاً حديث عقبة بن عامر لما نذرَتُ أختُه أن تمشي حافيةً غيرَ مُختبِرة، وفي حديث عبد الرزاق عن ابن جُربيع، حدثني سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخبر، عن عقبة: أن أخته نذرَتُ أن تحجَّ ماشيةً ناشرةً شَمرَها، فامرَها رسولُ الله ﷺ بصيام ثلاثة أيام، وفي استن أبي دارد، فأمرتها أن تُكثَّرُ عن بعينها وتَختبِرَ وتَركب، ولكن يُقال: الحديثُ مُختلِفٌ، ففي بعضه أنها أمرَث أن تُهدئ بَدَنَة، وفي لفظ: أمرَث أن تُعديَ بَدَنَة، وفي لفظ: أمرَث إلىها.

والجواب: أن هذا لا تناقض فيه ولا اختلاف في ذلك؛ لأنها نذرَتْ أمرين: أحدُهما طاعةً، فعجزَتْ عنها، والآخرُ معصيةً، وهو نشرُها شُعرَها، فأمرَتْ بالهَدي لنفرها المشيّ المنفورَ، كما يُؤمَر به مَن تركّ بعض واجبات حجّه، وأمرَتْ بالكفّارة في نفرها المعصية، وهو نشرُ شَعرِها وكشفٌ وجهها، كما يُؤمَر بها من حلف على ذلك، فبعضُ الرواة روى الأمرين، وبعشُهم اقتصرَ على أحدهما، ومَن زاد فهو ثقةً، وزيادتُه مقبولةً، لا سيما وغيرُه لم يَنفِها، وإنما غايتُه أنه سكتَ عنها، والزائدُ رُوى الحديثَ بتماهه.

قالوا: ومما يدل على الكفّارة أيضاً حديثُ عقبة: اكفّارةُ النَّذرِ كفَّارةُ السِمنِ؟، وحديثُ ابن عباس أيضاً: «مَن نذرَ نذراً لم يُسمَّه فكفّارُتُه كفّارةُ يمينِ، ومَن نذرَ نذراً لم يُطِقّه فكفّارَثُه كفَّارةُ يُمينِ؟، قالوا: ونذرُ المعصية غيرُ مُطَاقِ شرعاً، واللهُ أعلم. أخرجوه إلا مسلماً، واللفظ لأبي داود(١).

٧٠٨ وعن ابن عمر ، عن النّبيّ ، أنه نهى عن النّدر وقال :
 إنه لا يأتي بخير ؛ وإنما يُستخرج به من البخيل ،

متفق عليه<sup>(۲)</sup>.

٧٠٩ ـ وعن عقبة بن عامر الجُهني ﷺ، عن رسول الله ﷺ أنه قال:
 «كفَّارةُ الندرِ كفَّارةُ اليمينِ».

أخرجه مسلم<sup>(٣)</sup>.

١١٠ ـ وعن ابن عباس ها: أن رسولَ الله ها قال: (مَن نذرَ نذراً لم يُسمَّه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينِ، ومَن نذرَ نذراً في معصيةِ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينِ، ومَن نذرَ نذراً نذراً نذراً لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ.

أخرجه أبو داود، وذَكَر أنه رُوي موقوفاً على ابن عباس (١٤٠٠).

٧١١ ـ وعند مسلم في حديث طويل عن عِمران بن حُصَين: ﴿لا وَفَاءَ لَنَذُر في معصيةٍ، ولا فيما لا يملك العبلُهُ (\*).

 <sup>(\*)</sup> وهو مرفوعاً صحيحُ الإسناد، وسأل ابنُ أبي حاتم أباه وأبا زُرعةَ عنه، فقالا:
 رواه وكيع، عن مغيرة، فوقفه؛ والموقوفُ أصحُخ.

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۱۸)، وأبو داود (۳۲۸۹)، والنسائي (۳۸۰٦)، والترمذي
 (۲) ۱۵۲۱)، وابر ماجه (۲۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٢٣٤)، ومسلم (١٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٣٢٢).

<sup>(</sup>a) رواه مسلم (١٦٤١).

٧١٢ - وعن عمرو بن شــعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن امرأة أنتِ النَّبِيُّ ﷺ فقالت: يا رسولَ الله! إني ندرتُ أن أَضربَ على رأسك باللدُّف، قال: (أوفي بنذرك، قال: إني ندرتُ أن أذبحَ بمكان كذا وكذا ـ مكان كان يذبح فيه أهلُ الجاهلية ـ قال: (لصنم؟) قالت: لا، قال: (أوفو بنذرك».

أخرجه أبو داود <sup>(ه)(۱)</sup>.

٧١٣ - وعنده من حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجلٌ على عهد رسول الله ﷺ أن يَنحرَ إبلاً ببُوانة أن، وفيه: فقال النَّبيُّ ﷺ: «هل كان فيها وثَنَّ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟، قالوا: لا، قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟، قالوا: لا، قال رسولُ الله ﷺ: «أوفِ بنذرك». الحديث (١٤٠٥).

٧١٤ - وعن عقبة بن عامر قال: نذرَتْ أختي أن تمشي إلى ببت الله تعالى حافية (\*\*\*)، فأمرَتْني أن أَستفتِي لها رسولَ الله هي، فاستَفتَيتُه، فقال: (لِتَمشِ، وَلُتُركَبُ).

متفق عليه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(\*)</sup> إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب.

<sup>(\*\*)</sup> إسناده على شرط «الصحيحين» إلى ثابت بن الضحاك.

<sup>(\*\*\*)</sup> لم يقل البُخاري: حافية.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۳۱۲).

 <sup>(</sup>۲) اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٣١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٧٦٧)، ومسلم (١٦٤٤).

٧١٥ ـ وفي حديث ابن عباس عند أبي داود: أن أخت عقبة بن عامر نذرتُ أن تمشى إلى البيت، فأمرها النَّبِيُّ ﷺ أن تركب، وتُهدي هذياً(١٠٠٠).

٧١٦ ـ وعنده أيضاً من حديثه: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله! إن أختي نذرَتْ، يعني: أن تحجَّ ماشيةٌ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: (إن الله لا يَصنعُ بشقاء أختِك شيئاً، فَلتَحجَّ راكبةً وتُكفَّرُ عن يمينها\\*\*(١)

٧١٧ ـ وعنده من حديثه أيضاً قال: بينما النَّبِيُّ ﷺ يَخطُبُ، إذا هو برجلِ قائمٍ فِي الشمس، فسَألَ عنه، فقالوا: هذا يا رسولَ الله أبو إسرائيلَ، نذرَ أن يَقومَ ولا يَقعدَ، ولا يَستظلَ، ولا يَتكلَّم، ويَصومَ، فقال: «مُرُوه فَلْيَككَلَّم، وَلِيُستظلَّ، وَلُيْعَمُد، وَلِيْمَ صومَه».

وأخرجه البُخاري وابن ماجه(٣).

٧١٨ ـ وعنه أنه قال: استَعْنَى سعدُ بنُ عُبادةَ رسولَ الله ﷺ في نذر كان على أمّه، فتُوفَيَتْ قبل أن تقضيه، قال رسولُ الله ﷺ: (فاقضه عنها).
 أخرج و أحمد ن (٤٠).

<sup>(\*)</sup> وإسناده على شرط البخاري.

<sup>(\*\*)</sup> رجاله أخرج لهم مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٢٩٥)، والترمذي (١٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٣٠٠)، والبخاري (٦٣٢٦)، وابن ماجه (٢١٣٦).

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۱۳۲۰)، ومسلم (۱۹۳۸)، وأبو داود (۳۳۰۷)، والنسائي
 (۳۲۵۷)، والترمذي (۲۵۲۷)، وابن ماجه (۲۱۳۷).

٧١٩ - وعن جابر بن عبدالله ها: أن رجلاً قام يومَ الفتح فقال: يا رسولَ الله! إني نَدَرتُ لله تعالى إنْ فتحَ الله عليك أن أُصلِّي في بيت المقدس ركعتين، فقال: (صلَّ هاهنا)، ثم أعاد، فقال: (صلَّ هاهنا)، ثم أعاد عليه، فقال: (مثانَّك إذاً).

انفرد به أبو داود <sup>(ځ)(۱)</sup>.

٧٢٠ وعن أبي هريرة ﴿ عن النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: الْا تُشَدُّ الرَّحالُ إِلا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللللللَّاللَّمُ الللللللَّاللَّهُ اللللللللللللللللللللللل

٧٢١ ـ وعن عمر بن الخطاب الله أنه قال: يا رسولَ الله! إني نذرتُ في الجاهلية أن أَعتكفَ ليلةً في المسجد الحرام، فقال له النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أُوفِ بنذرك، فاعتكفَ ليلةً ﴾.

وهو كالذي قبلَه<sup>(٣)</sup>.

٧٢٧ ـ وعند التَّرْمِذي من حديث عقبة قال: قال رسولُ الله ﷺ:
 اكفَّارةُ النذر إذا لم يُسمَّ كَفَّارةُ يمين (\*\*)\*.

000

<sup>(\*)</sup> رجاله احتج بهم مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> وقال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۳۰۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٣٢)، ومسلم (١٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٣٧)، ومسلم (١٦٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٥٢٨).







٧٢٣ ـ عن أنـــس \$: أن النّبيّ \$ قــال: (جاهِدُوا المشركين بأموالِكم وأنفسكم وألسنتِكم).

أخرجه أبو داود (\*)(١).

٧٢٤ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: (مَن ماتَ ولم يَغزُ، ولم يُحدُّثُ به نفسَه مات على شَعبة من نفاقِ» (١٤٠٠).

٧٢٥ - وعن أبي سعيد الخُدري ﷺ: أن أعرابياً ســال رسول الله ﷺ عن الهجرة، فقال: (وَيُعْكَلُ إِنْ شَأَنَ الهجرةِ لَشديدٌ، فهل لك من إبلٍ؟) قال: نعم، قال: (فاعمَلُ من وراء البحار '')؛ فإن الله لَنْ يُتِرَكُ من عملك شيئاً».

<sup>(\*)</sup> والنَّسائي، وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسَائي.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٥٠٤)، والنسائي (٣٠٩٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۱۰).

<sup>(</sup>٣) في الهامش: «تؤدي»، وفوقها علامة (خ).

<sup>(</sup>٤) المراد بالبحار هنا: القرى.

أخر حه مسلم<sup>(۱)</sup>.

ويَتِرَك: مكسور التاء منصوب الراء، أي: يَنقصُك.

٧٢٦ - وعن جرير بن عبدالله في قال: بعث رسولُ الله في سَرِيّة إلى خَنْعَمَ، فاعتَصمَ ناسٌ منهم بالسجود "، فاسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النّبيّ في فأمرَ لهم بنصف العقل، وقال: «أنا بريءٌ مِن كلّ مسلم يُقيم بين أَظهُرِ المشركين». قالوا: يا رسولَ الله! لِمَ؟ قال: ﴿لا تَرَاءَيا " ناراهما ( ) ).

أخرجه أبو داود<sup>(۱)</sup>، وذكر عن جماعة أنهم لم يذكروا جريراً (<sup>()</sup>.

قلت: والذي أسندَه ثقةً عندَهم (\*\*\*).

وقال التُّومِذي: سمعتُ محمداً يقول: الصحيحُ حديثُ قيسِ عن النَّبِيُ ﷺ مُرسَلٌ.

<sup>(\*)</sup> والتُّرْمِذي، وإسناده على شرط مسلم

<sup>(\*\*)</sup> يعني: التُّرْمِذي .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٦٥)، وكذا البخاري (١٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أي: شرع ناس منهم بالصلاة، وكانوا مسلمين.

<sup>(</sup>٣) أي: لا تَتَرَاءي، أو لا نافية.

<sup>(</sup>٤) أي: لا ينزل المسلم بالموضع الذي يرى ناره المشرك.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤).

٧٢٧ ـ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ها قال: جاء رجلٌ إلى النّبي ي فاستاذنه في الجهاد، فقال: «أَحَيّ واللداك؟ قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد».

متفق عليه<sup>(١)</sup>.

٧٢٨ ـ وروى الحاكم حديثاً عن أبي سسعيد الخُدْري ﷺ: أن رجلاً هاجَرَ إلى رسول الله ﷺ من البِمَن، وفيه: فقال: (ألك أحدٌ بالبِمَن؟) فقال: (أَذِنَا لك؟) قال: لا، قــال: (فارجِعْ فاستَأْذِنْهما، فإنْ أَذِنَا لك فَجَاهِدْ، وإلا فِـرَّهماهُ (١٠٠٠).

٧٢٩ - وروى أيضاً عن عبدالله بن أبي ربيعة (\*\*): أن رسولَ الله ﷺ كان في بعض مغازيه، مَرَّ بأناسٍ من مُرَينةَ، فأتبعَه عبدٌ لامرأةِ منهم، فلما كان في بعض الطريق سلَّم عليه، فقال: (فللانْ؟) قال: نعم، قال: «ما شأنُك؟، قال: أجاهِدُ معك، فقال: «أوفَتَ لك سيدتُك؟، قال: لا، قال: «ارجِعُ إليها؛ فإنَّ مَثلَك مَثلُ عبدٍ لا يُصلِّي إن متَّ قبلَ أن تَرجعَ اليها، واقرأ عليها السلامَ». فرجع إليها فاخبَرَها الخبر، قالت: آللهِ هو

 <sup>(\*)</sup> وهــو عند أبي داود، وفي إسناده دَرّاج أبو السَّمْح، وقد وثَّقه بعضُهم وضعَّفه بعضُهم، ولم يخرجا له.

عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، وأمُّه ثقفية، وهو والد عمر الشاعر،
 تُوفّى مع عثمان.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٤٢)، ومسلم (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٥٠١)، وكذا أبو داود (٢٥٣٠).

أمرَك أن تَقرأَ عليَّ السلامَ؟ قال: ﴿نعم، قالت: فارجِعْ فجاهِدْ معه.

قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه(١).

٧٣٠ ـ وعن البراء ﷺ قال: لما نزلَثْ ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَيْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾
 كلَّمه ابنُ أمْ مكتوم، فنزلت: ﴿ غَيْرُ أُول الشَّرَر ﴾ [الساء ١٩٥] (٢).

٧٣١ ـ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص (أن النّبي ي الله قال: الله يكفّر كلّ شيء؛ إلا الدّبين، "".

أخرجهما مسلم.

## فصل

## في كيفية الجهاد وأدبه

٧٣٧ - عن أنس ، قال: بعث النَّبِيُ ﷺ بَسْبَسَةَ عيناً يَنظرُ ما صنعَتْ
 عِيرُ أبى سفيان (١٤٠٠).

٧٣٣ ـ وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه: أن النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(\*)</sup> إسناده على شرط مسلم، بل رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٧٦)، ومسلم (١٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱۹۰۱)، وأبو داود (۲۲۱۸).

كان إذا أراد غزوةً ورَّى(١) بغيرها، وكان يقول: ﴿ الْحَرْبُ خَدْعَةُ (١٩) (٢٠).

لفظ أبي داود فيهما (\*\*).

٧٣٤ ـ وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَنْ يُســـافَرُ بِالقرآن إلى أرض العدو. وقـــال مـــالك: أراه: مخافةً أن يَنالَهُ العدو(•••)(٣).

٧٣٥ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: ﴿لا تَمَنُّوا لَقَاءَ العدوُّ، فإذا لقتِتُمُوهم فاصبِرُوا﴾.

لفظ مسلم (\*\*\*\*)(٤).

٧٣٦ ـ وعن سليمان بن بُريدة، عن أبيه قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أمرراً على جيش أو سَريَّة أوصاه في خاصَّتِه بتقوى الله، ومَن معه مِن

<sup>(\*)</sup> وفيه لغةٌ بالضم.

<sup>(\*\*)</sup> رجاله موثوقون.

<sup>(\*\*\*)</sup> اتفقا عليه من حديث، وأخرجاه من حديث غير مالك، وليس فيه قوله: (أراه)، بل قوله: (مخافة أن يتاله العدو) من الحديث، وقد بيَّن ذلك أيوب، عن نافع، ولفظه: أن رسول الله # قال: «لا تُسافروا بالقرآن؛ فإني أخافُ أن يتاله العدو». أخرجه مسلم.

<sup>(\*\*\*)</sup> ورواه البُخاري تعليقاً.

<sup>(</sup>١) أي: أوهم.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٦٣٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٤٦)، والبخاري (٢٨٢٨)، ومسلم (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٧٤١). وكذا البخاري (٢٨٦٣) معلقاً.

المسلمين خيراً، ثم قال: (اغزُوا بسم الله في سبيل الله، قاتِلُوا مَن كَفَرَ بالله، اغزُوا ولا تَغُلُّوا، ولا تَغدِرُوا، ولا تُمثَّلُوا، ولا تَقتلُوا وليداً، فإذا لقيتَ عدوَّك من المشركين فادعُهم إلى ثلاثةِ خِصَالٍ، أو: خِلاَلٍ، فأيَّتُهنَّ ما أجابوك فاقبَلُ منهم وكُفَّ عنهم، ادعُهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادعُهم إلى التحوُّلِ من دارِهم إلى دارِ المهاجرين، وأخبر هم أنهم إنْ فعلُوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أَبُوا أن يتحوَّلُوا منها فأُخبِرُهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكمُ الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفّيء شيءٌ؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أَبُوا فاسأَلُهم الجِزيةَ، فإن هم أجابوك فاقبَلْ منهم وكُفَّ عنهم، فإن هم أَبُوا فاستَعِنْ بالله وقاتِلْهم، وإذا حاصرتَ أهلَ حِصن، فأرادوكَ أن تَجعَلَ لهم ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ نبيتُه فلا تَجعلُ لهم ذِمَّةَ اللهِ ولا ذِمَّةَ نبيتُه، ولكنْ اجعلْ لهم ذِمَّتَك وذِمَّةَ أصحابك؛ فإنكم أن تُخفِرُوا(١) ذِمَمَكم وذِمَمَ أصحابكم أهونُ من أن تُخفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رسولِه، وإذا حاصرتَ أهلَ حِصن، فأرادوك أن تُنزلَهم على حكم الله فلا تُنزلْهم على حكم الله، ولكنْ أَنْزِلْهم على حكمِك؛ فإنك لا تدرى: أتُصيبُ حُكمَ الله فيهم أو لا؟).

قال عبد الرحمن بن مهدي: هذا أو نحوه (٢).

٧٣٧ ـ وعن ابن عون قال: كتبتُ إلى نافع أسألُه عن الدعاء قبلَ

أي: تنقضوا.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٣١).

الفتال؟ قال: فكتب إليّ: إنما كان ذلك في أولِ الإسلام، قد أغار و رسولُ الله على بني المُصطلِق، وهم غازُون (١١)، وأنعامُهم تُسفّى على الماء، فقتَلَ مُقاتِلَهم، وسَبّى سَبْيهم، وأصاب يومَلا - قال يحيى: أحسِهُ قال: جُويرية أو البَّنَة - ابنة الحارث، وحدثني هذا عبدالله بنُ عمر، وكان في ذلك الجيش (١١).

أخرجهما مسلم.

٧٣٩ \_ وعن قيس بن عُبَاد قال: كان أصحابُ رسولِ الله 鑿 يكرهون الصوت (٤) عند القتال (٥).

٧٤٠ ـ وعن أبي بُردة، عن أبيه، عن النَّبِيُّ ﷺ: مثل ذلك. أخرجه أبو داود(\*(١٦).

(\*) إسناده على شرط مسلم، ورواه الحاكم وقال: على شرطهما.

<sup>(</sup>١) أي: غافلون.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٣٠)، وكذا البخاري (٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٤٢)، وكذا البخاري (٢٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) أي: بغير ذكر الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٦٥٧).

٧٤١ - وعن النعمان بن مُقرَّن قال: شهدتُ رسولَ الله ﷺ إذا لم يُقاتِلُ من أول النهار أخَّر القتالَ حتى تزولَ الشمسُ وتهبَّ الرياحُ ويَنزلَ النصرُ. لفظ أبي داود (١٤٠٠).

٧٤٢ - وعن عائشة ﷺ زوج النَّبِيُّ ﷺ أنها قالت: خرج رسولُ الله ﷺ قِبَلَ بدرٍ، فلما كان بِحَوَّ الوَبْرة (١٠ أدركَه رجلٌ قد كان يُذكَرَ منه جرأةُ ونجدةٌ، ففرح أصحابُ رسولِ الله ﷺ حين رأوه، فلما أدركه قال: يا رسولَ الله! جئتُ لأنَّبِعَك وأُصِيبَ معك، قال له رسولُ الله ﷺ: اتثرَمن بالله ورسوله؟، قال: لا، قال: افارجمُ؛ فلن أستعينَ بمُشركِ، الحديث.

أخرجوه إلا البُخاري، واللفظ لمسلم(٣).

٧٤٣ ـ وعن البراء ﷺ قال: لما لقيَ النَّبِيُّ ﷺ المشركين يومَ حُنيَن نزل عن بغلته، فترَجَّلِ.

أخرجه أبو داود(\*\*)(٤). وهو في «الصحيحين» في الحديث الطويل(°).

وأخرجه الإمام أحمد والنَّسائي. والتَّرمذي أيضاً وصحَّحه، والحاكم وقال: على شرط (م).

<sup>(\*\*)</sup> والحاكم وقال: على شرطهما.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٦٥٥)، والترمذي (١٦١٣).

<sup>(</sup>Y) موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة.

 <sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۸۱۷)، وأبو داود (۲۷۳۲)، والنسائي في االسنن الكبرى،
 (۸۷۲۰)، والترمذي (۸۷۵۰)، وابن ماجه (۲۸۳۳).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٦٥٨)، والحاكم (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٨٧٧)، ومسلم (١٧٧٦).

٧٤٤\_ وعن إياس بن سَلَمة، عن أبيه قال: أَمَّرَ رسولُ الله ﷺ أبا بكر، فغزَونا ناساً من المشركين، فبيتُشَاهم نَقْتَلُهم، وكان شعارُنا تلك الليلة: أَمِتْ أَمِتْ. قال سَلَمة: فقَتلتُ بيدي تلك الليلة سبعةَ أهلِ أبياتٍ من المشركين. لفظ أبي داود(اً(ا).

وأخوه، فنادى: مَن يُبارِزُ؟ فانتَدب إليه شبابٌ من الأنصار، فقال: مَن الأنصار، فقال: مَن الأنصار، فقال: مَن الخوه، فقال: كل حاجـة لنا فيكم؛ إنصا أرّدُنا بني عمّنا، فقال رسولُ الله ﷺ: (قُمْ يا حمزةً، قُمْ يا عليُّ، قُمْ يا عُبِيدةً بنَ الحارث، فأقبل حمزةً إلى عُبَة، وأقبلتُ إلى شَبيةً، واختلفتْ بين عُبيدةً والوليدِ ضربتانِ، فأنخَذَ كلُّ واحدِ منهما صاحبَه، ثم مِلنًا على الوليد فقتَلْنَاه، واحتَمَلْنا عُبيدةً.

<sup>(\*)</sup> إسناده على شرط مسلم، ورواه الحاكم مختصراً وقال: على شرطهما.

<sup>(\*\*)</sup> وهذا لفظه، وهو من رواية حارثة بن مُضرّب، عن عليّ، وقد وقّه ابنُ مَعين، وقال أحمد: حسن الحديث، والتُرمِّدي وابن جبّان يُصحّحانِ حديث، وتقل ابن الجَوزي عن ابن المديني أنه قال: هو متروك الحديث؛ وفي هذا الذي نقلَه نظر". قال ابن جبّان: أخبرنا جعفر بن سنان الققان بواسط، ثنا العباس بن محمد بن حاتم، ثنا محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عبد الله عبدالله، عن ابن عباس، عن الصّعب بن جبّانه قال: سمعتُ رسول الله الله يقول: ولا جنمي إلا فورسوله، وسالتُه عن أولاد المشركين: أنفَتلُهم معهم؟ قال: «نمه؛ فإنهم منهم» منهم، فنهي عن قتلهم يومَ حُنين.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲٦٣٨).

 <sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ١١٧)، وأبو داود (٢٦٦٥).

٧٤٦ ـ وعن ابن عمر الله قال: وجدتُ امرأةً مقتولةً في بعض تلك المغازي، فنهى النبعُ عن قتل النساء والصبيان.

أخرجوه إلا ابن ماجه، واللفظ لمسلم(١).

 ٧٤٧ - وعن سَمُرة بن جُندُب ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: (اقتُلُوا شيوخَ المشركين، واستَبقُوا شَرْخَهم (٣).

أخرجه أبو داود والتُرْمِذي<sup>(٣)</sup>، وهو من رواية الحسن عن سَمُوة، وفي اتصاله هاهنا خلافً<sup>(®)</sup>.

٧٤٨ - وعن أسلم أبي عِمران قال: كنا بالقُسْ طَنطينية وعلى أهلِ مصر َ عقبة بنُ عامر، وعلى أهلِ الشام فَضَالة بنُ عُبَيد، فخرج مِن المدينة صف عظيم من الرُّوم، فصفَفْنا لهم صفاً عظيماً من المسلمين، فحمل رجلٌ من المسلمين على صف الرُّوم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا مُقبِلاً، فصاح الناسُ وقالوا: سبحانَ الله التى بيده إلى التَّهلُكة، فقال أبو أبوب صاحبُ رسولِ الله ﷺ: يا أيُّها الناسُ! إنكم تَأوَّلُون هذه الآيةُ فينا مَعشَر الأنصار :: إلى مساراً نصر له الله الله الله على هدا التاويل؛ وإنما نزلت هذه الآيةُ فينا مَعشَر الأنصار ::

قد ثبت سماعُ الحسنِ من سَمُوةَ لغير حديث، وقد تقدَّم إخراجُ البُخاري لحديث العقيقة من هذا الوجه.

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۵۲)، ومسلم (۱۷٤٤)، وأبو داود (۲۲۲۸)، والنسائي في
 «السنن الكبرى» (۸۲۱۸)، والترمذي (۱۷۲۹)، وهو عند ابن ماجه (۲۸۲۱).

 <sup>(</sup>٢) أي: المراهقين الذين لم يبلغوا الحلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٦٧٠)، والترمذي (١٥٨٣).

رســولِ الله ﷺ: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنَّا أَقَمْنا فيها وأصلَخنا مَا ضاع منها، فأنزل الله في كتابه يَردُّ علينا ما هَمَمْنا به، قال: ﴿ وَآنِيقُوا فِي سَبِيلِ آللهِ وَلاَ تُلْقُلُ إِلَيْكِمُ لِلَّ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَلا النَّهِ لَكُمُ الإقامة التي أَردُنا أن نُعْيمَ في أموالنا فنُصلحَها، وأُمِرْنا بالغزو. فما زال أبو أبوب غازياً في سبيل الله حتى قُبضَ.

لفظ النَّسائي(١٠)، وأخرجه الحافظان الحاكم وابن حِبَّان في "صحيحيهما" (١).

٩٤٧ ـ وعن ابن عَتِيك الأنصاري، عن أبيه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ا (إن مِن الغَيرةِ ما يحبُّ اللهُ، ومنها ما يُبغِضُ اللهُ.

وفيه: (وإن مِن الخُبُ الله على يحبُّ الله ، ومنها ما يُبغِضُ الله ، فأما الخُبَلاءُ الني يحبُّ الله أن يَتخبَّلَ العبدُ بنفسه عند القتال، وأن يَتخبَّلَ عند الصدقة، وأما الخُيلاءُ الني يُبغِضُ الله فُوالخُيلاءُ لغير الدِّين؟.

لفظ رواية ابن حبان في (صحيحه). وقال: هذا أبو سفيان بن جابر بن عَنيك بن النعمان الأشْهَلي، لابيه صُحبةً. والحديث عند أبي داود والنَّسائي(٢٠).

٧٥٠ ـ وعن ابن عمر ﷺ: أن رسول الله ﷺ قَطَّعَ نخلَ بني النَّضيِر
 وحَقَّ، ولها يقول حسان:

<sup>(\*)</sup> وأخرجه أبو داود، والتُّرْمِذي وصحَّحه.

 <sup>(</sup>١) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (١١٠٢٩)، وابن حبان (٤٧١١)، والحاكم
 (٣٠٨٨).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۲۹۵)، ورواه أبو داود (۲۲۵۹)، والنسائي (۲۵۵۸).

وهَانَ عَلَى سَرَاةِ (\*) يَنِي لُـوَيُّ حَرِيــَقُّ بِـالْبُويَرَةِ مُــسَطِيرُ وفي ذلك نزلت: ﴿ مَافَظَمْتُدِينَ لِينَهَ أَوْزَكَتْمُوهَا فَآيِمَةٌ عَلَى أَسُولِهَا ﴾ الآمة الحد: ١٥.

أخرجه الجماعةُ كلُّهم(١).

أخرجوه إلا مسلماً وابن ماجه، واللفظ لأبي داود (٢).

\* \* \*

## فصل

٧٥٢ ـ عن عبدالله بن مُغفَّل الله قال: أَصبتُ جِرَاباً (٣) من شحم يومَ

(\*) السَّرَاة: أشرافُ القوم ورؤساؤُهم، والمُستطير: المُنتشر.

(\*\*) هذا الحديث له تمام، لا يجوز اختصاره؛ روى البُخاري عن أبي هريرة قال: بمئنًا رسولُ الله ﷺ في بعث، فقال لتا: ﴿إِنْ لقيتم فلاناً وفلاناً ولولاناً وبلاناً ولوجلين من قريش سماهما \_ فحرقوهما بالنار، قال: ثم أتيناه نودهه حين أردُنا الخروج، فقال: الي كنت أمرتُكم أن تُحرِقُوا فلاناً وفلاناً بالنار، وإن الناز لا يعذّب بها إلا الله؟ فإن أخذتُمُوهما فاقتُلُوهما».

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۸۰۷ ـ ۳۸۰۸)، ومسلم (۱۷٤٦)، وأبو داود (۲۲۱۵)، والنسائي في االسنن الكبرى؛ (۸۲۶۸)، والترمذي (۱۵۵۲)، وابن ماجه (۲۸٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۸۵۳)، وأبو داود (۲۲۷٤)، والنسائي في السنن الكبرى» (۸٦۱۳)، والترمذي (۱۷۵۱).

<sup>(</sup>٣) هو وعاء من جلد.

خَيبرَ، قال: فالتَزمَّـــه فقلتُ: لا أُعطي اليومَ أحداً من هذا شيئًا، قال: فالنفتُ فإذا رسولُ الله ﷺ متبسماً ((۱۷).

٧٥٣ ـ وعن عـ وف بن مـ الك قال: قَتلَ رجلاً من حِمْيِرَ رجلاً من المشركين، فأراد سلبه، فمنعَه خالدُ بنُ الوليد، وكان والياً عليهم، فأتَى رسولَ الله على عوفُ بنُ مالك فأخبَرَه، فقال لخالدُ: «ما منعك أن تُعطيه سلبه؟ فقال: استكثرتُه يا رسولَ الله! قال: «ادفقه إليه، فمرَّ خالدٌ بعوف، فجرَّ بردائه ثم قال: هل أنجزتُ لك ما ذكرتُ لك من رسول الله هي فاستَغْضَب، فقال: «لا تُعطِه يا خالدُ، هل أثم تاركو لي أمرائي؟ إنما مَتلُكم ومَتلُهم كمَثلِ رجلِ استرعي إبلاً أو غنماً، فرعَت فيه، فشربَتْ صفوّه فركتُ كدرَه؛ فضمَفُوه لكم، وكَدرُهُ عليهم؛ (١٠).

وفي رواية: قال عوف: فقلت: يا خالدُ! أَمَّا علمتَ أَنْ رسولَ الله ﷺ قضَى بالسَّلَبِ للقاتلِ؟ قال: بلى، ولكني استكثرتُهُ(\*\*)(؟)

وفي رواية الحافظ أبي بكر البِرْقَاني: أن عوفَ بنَ مالك الأشجعي قال: إن رسولَ الله ﷺ قضَى بالسَّلَبِ للقاتل، ولم يُخمِّسِ السَّلَبَ<sup>(\*\*\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> لفظ مسلم، وهو متفق عليه.

<sup>(\*\*)</sup> وكلاهما عند مسلم.

<sup>(\*\*\*)</sup> إسناده على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٩٧٧)، ومسلم (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٥٣).

وهو عند أبي داود من حديث عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: أن رسولَ الله ﷺ قضَى بالسَّلَبِ للقاتلِ، ولم يُخمَّسِ السَّلَبَ.
ورواه من حديث إسماعيل بن عيَّاش عن الشاميِّين (١٤٠٠).

رواه أبر داود عن سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن صفوان بن عمر، وهن عبد الرحمن بن جُبَير بن نَفَير، عن أبيه، عنهما. ورواه أحمد عن أبي المغيرة، عن صفوان، ولفظه: (لم يُحمِّس السَّلَبَ). ورواه أبو يَعلَى عن أبي همام، عن بقيَّة، عن صفوان، كذلك مِن رواية خالد ققط، والله أعلم.

## (\*\*) أقوى.

 <sup>(\*)</sup> وباقي رجاله مُخرَّجٌ لهم في الصحيح.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) أي: لا يفارق شخصي شخصه.

<sup>(</sup>٣) أي: الأقرب أجلاً.

<sup>(</sup>٤) أي: ألبث.

جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تَرَيانِ؟ هذا صاحبُكم الذي تسألانِ عنه، قال: فابتدراه، فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه، فقال: (أيُّكما قتلُه؟) فقال كلُّ واحدِ منها: أنا قتلتُه، فقال: (هل مسحتُما سيفَيكما؟) قالا: لا، فنظر في السَّيفَينِ فقال: (كلاكما قتلُه، وقضَى بسَلَبِه لمعاذ بن عمرو بن الجَموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء.

لفظ مسلم (١)(١).

٧٥٥\_ وعنده من حديث أنس بن مالك: قال رسولُ الله ﷺ: قمن يَنظَرُ لنا ما صنع أبو جهل؟؛ فانطلق ابنُ مسعود فوجدَه قد ضربَه ابنا عفراء حتى بَرَدَ٣٠، فأخذَ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوقَ رحِلِ قتلتُمُوه، أو قال: قتلَه قومُه؟ قـــال: وقــال أبو مِجْلَز: قال أبو جهل: فلو غيرُ أكَّارٍ (٥٠٠) تتلكَي (٥٠٠)(٣٠).

<sup>(\*)</sup> ورواه البُخاري أيضاً.

<sup>(\*\*)</sup> الفَلاَّح.

<sup>(\*\*\*)</sup> ورواه (خ) أيضاً.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٥٢)، وكذا البخاري (٢٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) أي: مات.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٠٠)، وكذا البخاري (٣٧٩٥).

النَّتْنَى لَتَركتُهم له(١).

متفق عليه (\*)(٢).

وعند أبي داود: ﴿ لأَطلقتُهم له ٢٠٠٠).

٧٥٧ - وعن عمر بن الخطاب فله قال: لما كان يومُ بدر وأخذَ، يعني: النّبي فله الفداء أنزل الله فله: ﴿ مَا كَاكَ لِيَتِي أَن يَكُونَ لَلهُ أَسْرَىٰ حَقَىٰ يُعْنِي: النّبي فله الفداء أن الرّض إلى قوله: ﴿ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾ [الإنفال: ٧ ـ [18] من الفداء، ثم أحل لهم الغنائم.

لفظ أبي داود<sup>(٤)</sup>.

وأخرجه مسلم في أثناء الحديث الطويل، وفيه: قال رسسولُ الله ﷺ لأبي بكر وعمر: «ما تَرَون في هؤلاء الأسارَى؟» فقال أبو بكر: يا نبيً الله! هم بنو العم والعشيرة ، أرى أن تأخذ منهم فِدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يَهديَهم للإسلام، فقال رسولُ الله ﷺ: «ما تَرى يا ابنَ الخطاب؟» قلت: لا، والله يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن مُكِنًا فنضربَ اعناقهم، فتُمكنَ علياً من عَقِيل فيضربَ عنقَه،

لم يَروه مسلم، بل انفرد به البُخاري، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مكافأة له على صنيعه عندما أجار النبيَّ ﷺ حين رجع من الطائف وذبَّ المشركين عنه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۹۷۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٦٩٠).

وتُمكنِّي من فلانِ \_ نسبياً لعمرَ \_ فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أنثَةُ الكفر وصناديدُها، فهَوَي رسولُ الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يَهوَ ما قلتُ، فلما كان من الغد جنتُ، فإذا رسولُ الله ﷺ وأبو بكر قاعلَينِ يَبكيانِ، قلت: يا رسولَ الله! أَخبِرنِي مِن أيِّ شيء تبكي أنت وصاحبُك؟ فإن وجدتُ بكاءً بكيتُ، وإن لم أَجـدُ بكاءً تَبَاكيتُ لبكائكما، فقال رسولُ الله ﷺ: «أبكي للذي عَرَضَ عليَّ أصحابُك من أخذِهم الفداءَ، لقد عُرض عليَّ عذابُهم أدنى من هذه الشــجوةِ مربِّة من رسولِ الله ﷺ. الحديث (١)

المحال وعن أنس ﷺ أن رسول الله ﷺ شاؤرَ حين بلغه إقبالُ أبي سفيان، الحديث. وفيه: فنَدَبَ رسولُ الله ﷺ الناس، فانطلقوا حتى نزلوا بدراً، وورَدَتُ عليهم روايا أن قريش، وفيهم غلامٌ أسودُ لبني الحجاج، فأخذوه، فكان أصحابُ رسول الله ﷺ يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: مالي علمٌ بأبي سفيان، ولكنْ هذا أبو جهل وعُتبةُ وشَيبةُ وأميةُ بنُ خلف، فإذا قال هذا ضربوه، فقال: نعم، أنا أخبركم؛ هذا أبو سفيان. فإذا وأميةُ بنُ تركوه فسألوه فقال: مالي بأبي سفيان علمٌ، ولكنْ هذا أبو جهل وعُتبةُ وشَيبةُ وأميةً بنُ خلف في الناس، فإذا قال هذا أيضاً ضربوه، ورسولُ الله ﷺ قائمٌ يُصلين، فلما رأى ذلك انصرف قال: «والذي نفسي بيده! لتَضرِبُوه إذا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۲۳).

<sup>(</sup>٢) جمع راوية، والروايا من الإبل: الحوامل للماء.

أخرجه مسلم (۱)(۱).

٧٩٩ - وعن يزيد بن هُرْمُر: أن نَجْدةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمسِ خِلاَلِ؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكتُم علماً ما كتبتُ إليه، الحديث. وفيه: كتبتَ تسألني: هل كان رسولُ الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ، فيُداوِينَ الجرحى، ويُحدَينَ (١) من الغنيمة، وأمَّا بسهم فلم يَضرِبُ لهنَّ، وكتبتَ تسألني عن الخُمس: لِمَن هو؟ وإنَّا كنَّا نقول: هو لنا، فأَمَى علينا قومُنا ذلك، الحديث.

أخرجه مسلم<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية: وسألتَ عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهمٌ معلومٌ إذا حضروا الباس؟ وإنه لم يكن لهنَّ سهمٌ معلومٌ إلا أن يُحلَيّا من غنائم القوم ‹››.

٧٦٠ - وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر قال: بعث رسولُ الله ﷺ
 سَرِيَّة، وأنا فيهم، وَبَلَ نجدِ فَغَنِمُوا إبلاً كثيرة، فكانت سُهمانهُم اثني عشرَ بعيراً أو أحدَ عشرَ بعيراً ، ونُقُلُوا بعيراً بعيراً أو هماده.

<sup>(\*)</sup> وأبو داود.

<sup>(\*\*)</sup> متفق عليه.

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۷۹)، وأبو داود (۲۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) أي: يعطين تلك العطية، وتسمى الرضخ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٨١٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٩٦٥)، ومسلم (١٧٤٩).

وفي رواية الليث وعبدالله: اثني عشرَ من غيرِ شكِّ (١).

وهما عند مسلم.

وفي رواية عبيدالله: ونقَّلنا رسولُ الله ﷺ بعيراً بعيراً (<sup>(۲)()</sup>.

000

(\*) وكذلك هو «الصحيحين» من حديث السَّخْتِياني، عن نافع.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷٤۹).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٤٩).









٧٦١ ـ روى مسلم من حديث سالم بن أبي الجَعد، عن جابر في قصة بعيره قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب، فهو لك بها، قال: «قد أخذتُه، فتبَلغُ عليه إلى المدينة»، الحديث\(").

٧٦٧ ـ وعن جابر بن عبدالله ها: أنه سمع رسول الله ها يقول عام الفتح، وهو بمكة: (إن الله ورسول حرّم بيخ الحَمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يُطلَى بها الشفنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبحُ (") بها الناسُ؟ فقال: (لا، هو حرام، ثم قال رسولُ الله ها عند ذلك: (قاتلَ الله اليهودَا إن الله ها لما حرّم عليهم شحومَها أَجْمَلُوه (" ثم باهُوه، فأكلُوا ثمنَه (").

٧٦٣ ـ وعن أبي مسعود الأنصاري ﷺ : أن رسولَ الله ﷺ نهَى عن

(\*) ويقال: جَمَلُوه؛ وهو أشهر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>٢) أي: ينوّر.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٢١)، ومسلم (١٥٨١).

<sup>(</sup>٤) وأجملوه: أذابوه.

ثمنِ الكلبِ، ومَهرِ البَغِيِّ، وحُلُوانِ الكاهنِ (١).

متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

٧٦٤ - وعن أبي الزبير قال: سألتُ جابراً عن ثمنِ الكلبِ والسُنَّورِ؟
 فقال: زَجَرَ عن ذلك رسولُ الله ﷺ.

أخرجه مسلم(٢).

٧٦٥ - وروى النَّسائي من حديث حَمَّاد بن سَلَمة، عن أبي الزبير،
 عن جابر: أن النَّبِيُّ ﷺ نَهَى عن ثمنِ الشَّنَّورِ والكلبِ؛ إلا كلبَ صيدٍ.

أخرجه عن جماعة مُوثَّقين؛ إلا أنه ذكر أنه مُنكَرُّ (١٣)٠٠.

٧٦٦ - وعن أبسي هريسرة ﷺ قسال: قسال رسسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا
 وقعَتِ الفَارةُ في السَّسمنِ؛ فإن كان جامداً فَالْقُوها وما حولَها، وإن كان

قال النَّسائي: حديث حجاج عن حَمَّاد بن سَلَمة ليس هو بصحيح، ورواه في موضع آخر بهذا الإسناد وقال: هذا حديثٌ مُنكَرٌ. وإبراهيم بن الحسن صدَّقة أبو حاتم، وقال النَّسائي: ثقةً، وحجاج بن محمد لا يُساَل عن مثله. وحَمَّاد بن سَلَمة إمامٌ له أوهامٌ، والحديثُ غيرُ صحيح، والله أعلم.

 <sup>(\*)</sup> قال النسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن المِقْشَي، ثنا حجاج بن محمد، عن
 حَمَّاد بن سَلَمة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن ثمنِ
 الشَّنْور والكلبِ؛ إلا كلب صيدٍ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٢٢)، ومسلم (١٥٦٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۵۶۹).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٤٢٩٥).

مائعاً فلا تَقرَبُوه (\*(١)).

٧٦٧ ـ وعند البُخاري من حديث ميمونة: أن فأرةً وقعتْ في سمنٍ، فماتَتْ، فسُئل النَّبِيُّ ﷺ عنها، فقال: •**اَلقُوها وما حولَها، وكُلُو**ه<sup>،(٢)</sup>.

وفي رواية عند البَيْهَقي: جامد (٣) (٠٠٠).

(\*) أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديثٌ غيرُ محفوظٍ، وقد جَمعتُ فيه جزءاً.

(\*\*) رَوى هذه الزيادة البَيْهَة عُي فقال: أنبأ علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا حجاج بن العنهال، عن سفيان، عن الزُّمري، عن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة: فذكر الحديث.

وحجاج بن المينهال ثقةً، لكنه غيرُ معروف بالرواية عن ابن عُينةً، وأصحابُ سفياناً المعروفون بالرواية عنه من الحجازيين وغيرهم لم يذكروا هذه اللفظة؛ فالظاهرُ أن ذكرَهما وهمّ من حجاج أو غيره، ولأن الغالب على سمنِ الحجازِ أن يكرنَ مائماً، وكونُه جاملاً نادرٌ، والسؤالُ في الغالب لا يقع إلا على الغالب، ولأن حكمَ الجامدِ ظاهرٌ، وإنما المُشكِلُ المائحُ؛ فالظاهرُ أن السؤالُ كان عنه، أو عن أعاب النَّبِيُّ إللهِ ولم يَستفصلُ، واللهُ أعلم.

وقال النَّسائي: أنباً يعقوب بن إبراهيم الدَّرَتَقِي ومحمد بن يحيى بن عبدالله ، النَّيسَابوري، عن عبد الرحمن، عن مالك، عن الزُّهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة: أن النَّبيِّ ﷺ شُتل عن فأرةٍ وقعَتْ في سمنٍ جامدٍ، فقال: «خُذُوها وما حولَها فأَلْقُوه».

قوله: «جامد» مُلحَقُّ في نسخة الحافظ عبد الغني، رأيتُه بخطُّه، ورأيتُه مُثبَناً في =

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۸٤۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «السنن الكبري» (٩/ ٣٥٣).

وفي أخرى عنده: (وإن كان ذائباً أو مائعاً لم يُؤكّل ١(١).

٧٦٨ ـ وعن جابر قال: باع النَّبِيُّ ﷺ مُدَبَّر أَ^٢).

أخرجه البُخاري هكذا مختصراً (٣).

٧٦٩ ـ وروى النَّسائي من حديث ابن جُرَيج، قال: ثنا أبو الزبير: أنه سمع جابراً يقول: كنا نَبيعُ سَرَارِيَنا أَمَّهاتِ الأولاد، والنَّبِيُّ ﷺ حَيٍّ لا نَرَى بذلك بأساً (((د)).

• ٧٧ ـ وعند أبي داود من رواية عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: بعْنا

نسختَينِ غيرِها، فالله أعلم.

هذه الكلمة ثابتة في رواية الكسار عن ابن السني، ساقطة في رواية حمزة عن النّسائي. كذا رأيته في نسخة مغربية منبهاً عليه بالرموز. قاله ابن حجّي.

وقال أبو داود الطَّيَالسي في «مسسنده»: ثنا سفيان بن عُينة، عن الزُّهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس: أن فارةً وقعَتْ في سسمنِ جامد لآلٍ ميمونةً، فأمرَ النَّبِيُّ ﷺ أن تُؤخَذُ الفارةُ وما حولَها. زيادةً «جامد» في هذا الحديث وهمّ من أبي داود، ولا نعلم احداً ذكرها عن ابن عُينةً غيرُه وغيرُ حجاج، وأبو داود كان يحدث من حفظه، وله أوهامٌ كثيرةً، والصوابُ روايةً الأثبات عن ابن عُينة بدون ذكره هذه الزيادةً، والله أعلم.

(\*) وهو عند ابن ماجه أيضاً، وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي (۹/ ۳۵۳).

 <sup>(</sup>٢) دبر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦/ ٢٦٢٧) معلقاً.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٥٠٣٩)، وابن ماجه (٢٥١٧).

أَمُهَاتِ الأُولاد على عهد رســـول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمرُ نهانا، فانتَهَينا (١٠(٥).

ُ اخرجه الدَّارَتُطُنيُ<sup>(٢)</sup>، والمعروفُ فيه الوقفُ على عمر ﷺ، والذي رفعَه ثقةً، قيل: ولا يصمُّ مُسنَداً.

٧٧٧ ـ وروى البخاري من حــديث عبــد الواحــد بن أيمن، عن أيه قال: دخلتُ على عائشة، قالت: دخلتُ على بَرِيرةُ وهي مُكاتبة، فقالت: يا أمّ المؤمنين! اشتريني؛ فإن أهلي ييموني، فأعتقيني، قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يَشتَرطُوا ولاني، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع ذلك النَّبِيُ ﷺ، أو: بلغَه، فقال: «ما شأنُ بَرِيرَة؟ الشَرِيها فأعتقيها، ولُيتشرطُوا ما شاؤوا، قالت: فاشتريتُها فاعتقتُها، واشترط أهلُها ولاعَها، فقال النَّبِيُ ﷺ: «الولاءُ لِمَن أَعتق، وإن اشترطوا مئة شرطٍ» ".

٧٧٣ ـ وعن إياس بن عبد صاحبِ النَّبِيُّ ﷺ قال: لا تبيعوا فضلَ الماء؛ فإن النَّبِيُّ ﷺ نهَى عن بيع الماء<sup>(٤)</sup>.

<sup>(4)</sup> رجاله على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٩٥٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه الدارقطني (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٢٦٦٤).

وفي رواية عنه: أن النَّبِيَّ ﷺ نهَى عن بيع فضل الماء<sup>(١)</sup>. أخرجهما النَّسائي®.

٧٧٤ ـ وعنده من حديث جابر: أن النَّبِيِّ على عن بيع الماء (٠٠٠٪).

٧٧٥ ـ وعن أبي هريرة ﷺ قــال: نهى رســـــولُ الله ﷺ عن بيع
 الحَصاة، وعن بيع الغَرَر.

أخرجه مسلم(٣).

٧٧٦ - وعن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكرَ عبدالله بنَ عمرو: أن رســـولَ الله ﷺ قـــال: الا يَحلُّ سَـــــَلَكٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيع، ولا ربعُ ما لم يُضمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك.

أخرجه التُرْمِذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين (\*\*\*)(٤).

<sup>(\*)</sup> وصحَّحه التُّرْمِذي.

<sup>(\*\*)</sup> وأخرجه مسلم، ولفظه: نهَى عن بيع فضل الماء.

<sup>(</sup>هه) وذكرُ محمد بنِ عبدالله بنِ عمرٍو فيه وهمٌ، ورواه النّساني وابن ماجه من طرق قالوا فيها: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، كباقي الصحيفة، وهذا هو الصحيحُ؛ لأن محمداً مات في حياة أبيه عبدالله بن عمرو، وليس له ذكرٌ إلا في القليل، وهو وهمٌ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۲۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٤٦٦٠)، وكذا مسلم (١٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥١٣).

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٢٣٤)، والحاكم (٢١٨٥).

٧٧٧ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أن رســـول الله ﷺ قال: النمن الشترك طعاماً فلا يَبعه حتى يكتالها (١٠)

٧٧٨ ـ وعن ابن عمر ﷺ: أنهم كانوا يُضرَبُون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتَرَوا طعاماً جِزَافاً <sup>(17)</sup> أن يَبيعُوه في مكانه حتى يُحوِّلُوه .

متفق عليه<sup>(٣)</sup>.

٧٧٩ - وعنه قال: ابتَعتُ زيتاً في السوق، فلما استَوجبُهُ (أ) لَقيَي رجلٌ فأعطاني به ربحاً جسيماً، فأردتُ أن أضربَ على يده (٥٠)، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتعته حتى تَحوزَه إلى رحلك؛ فإن رسولَ الله ﷺ نَهَى أن تُباعَ السلعُ حيث تُبتَاعُ، حتى يَحوزَها التجارُ إلى رحالهم.

أخرجه أبو داود، في إسناده ابن إسحاق، واختُلف في الاحتجاج بحديثه، وأخرجه الحاكم في «المستدرك»<sup>(٦)</sup>.

# (\*) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۲۸).

 <sup>(</sup>۲) الجزاف: مثلَّث الجيم والكسر أفصح وأشهر، هو البيع بلاكيل ولا وزن ولا تقدير.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (١٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) أي: صار في ملكي.

<sup>(</sup>٥) أي: أعقد معه البيع.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (١٥٢٧).

٧٩٠ - وعن ابن عباس ، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع المَغانم
 حتى تُقسَمَ، وعن الحَبَالى أن يُوطَأَنَ حتى يَضَعْنَ ما في بطوهنَّ، وعن لحم
 كل ذي نابٍ من السَّباع.

أخرجه النَّسائي(١).

ورواه الحاكم في «المستدرك»، وفيه زيادة قال: لا تَسقِ زرعَ غيرِك، وعن لحوم الحُمُّر الأهلية<sup>(٢)</sup>.

٧٨١ - وعن ابن عصر الله قــال: كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهم، وأبيعُ بالدراهم وآخذُ بالدنانير، وآخذُ هذه من هذه، وأبيعُ بالدراهم وآخذُ بالدنانير وأعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله الله وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسولَ الله! رُويَدَكُ أَسألُك: إني أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدنانير، آخذُ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله الله: ﴿ لا بأسَ أن تأخذُها بسعرٍ يومِها ؛ ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ ».

لفظ رواية أبي داود، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (<sup>(۱)</sup>).

 <sup>(\*)</sup> وصحَّحه الدَّارَقُطْني أيضاً.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٣٥٤)، والحاكم (٢٢٨٥).

٧٨٧ ـ وعن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله على عن المُزَابَنَةِ (١٠) وعن المُخَافَلةِ (١٠) وعن المُخَافَلةِ (١٠) إلا أن تُعلَم.

أخرجه أبو داود<sup>(ه)(٤)</sup>.

وفي «صحيح مسلم» عن جابر: (النهي عن الثُّنيّا) في حديثٍ ذكرَه (٥٠.

٧٨٧ - وعن ابن عمر ١٤٠ أن النَّبِيِّ على نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة ( ١٠٠٠).

٧٨٤ ـ وعنــه: أن النَّبِـيُّ ﷺ نَهَـَى عـن بيـع الـــولاء<sup>(١٧)</sup>، وعــن هِيَه(\*\*\*(١٨).

- (چ) ورواه النَّسائي، والتَّرْمِذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وهو من رواية سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر.
  - (\*\*) لفظ مسلم، وهو متفق عليه.
    - (\*\*\*) أخرجوه أجمعون.
  - (١) هي بيع الرُّطب في رؤوس النخل بالتمر.
    - (٢) هي اكتراء الأرض بالحنطة.
- (٣) وهي الاستثناء في البسيع؛ كقوله: بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، أي: دون تعيين.
  - (٤) رواه أبو داود (٣٤٠٥).
    - (٥) رواه مسلم (١٥٣٦).
- (٦) رواه البخاري (٦٠٣١)، ومسلم (١٥١٤)، وقيل في تفسير (حبل الحبلة): أنه
  البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل
  في الحال.
  - (٧) يعني: ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه.
    - (A) رواه البخاري (۲۳۹۸)، ومسلم (۱۵۰٦).

٧٨٥ ـ وعنه: أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن عَسْبِ<sup>(١)</sup> الفَحلِ. رواه البُخارى<sup>(١)</sup>.

٧٨٧ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ قال: نهَى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعةِ<sup>(٥)</sup>.

أخرجه التَّرْمِذي وقال فيه: حسن صحيح(١).

٧٨٨ - وروى ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أبا سعيد الخُدْري قال: نهانا رسولُ الله على عن يَعتَينِ ولبُستَينِ ؛ نهى عن المُكاتَسة والمُنابَذة في البيع، والمُلامَسة: لمسلُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلبه إلا بذلك، والمُنابَذة: أن يَنذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه ويَنبذَ الآخرُ إليه ثوبَه، فيكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.

متفق عليه، واللفظ لمسلم<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: ماء.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أي: أخذ الأجرة على ضرابه، وينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا أجر.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥٦٥).

 <sup>(</sup>٥) فسَّره أكثر أهل العلم بقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ومؤجلاً بخمسة عشر.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (١٢٣١).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥١٢).

٧٨٩ ــ وروى مسلم من حديث جابر: أنه باع النَّبِيَ ﷺ بعيراً واشترط ظَهرَه إلى أهله(۱۰)().

\* \* \*

(﴿ قَالَ النَّسَائِي: آنِباً محمد بن منصور قال: ثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر قال: أدركني رسولُ الله ﷺ، وكنتُ على ناضح لنا، فقلت: لا يزال لنا ناضحُ سَوء، يا لَهَفَاهُ! فقال النَّبِيُّ ﷺ: «تَبيعُنِه يا جابرُ؟» قلت: بل هو لك يا رسولَ الله، قال: «للهم اغفِرُ له، اللهم ارحَمُه، قد أَخَذتُه بكذا وكذا، وقد أُعرتُك ظَهرَه إلى المدينة، فلم أقدمتُ المدينة هيَّأتُه فذهبتُ به إليه، فقال: «يا بلالُ! أعطِه ثمنَه، فلما أُدبرتُ دعاني فخفتُ أن يَردَّه، فقال: «هو لك». هذا إسناد صحيح.

قال ابن حجي: وروايةُ مسلمِ المتقدمةُ في أول الباب تدل على أنه أعارَه ظَهرَه إلى المدينة بعد عقد البيع.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۱۵)، وكذا البخاري (۲۰۲۹).



٧٩٠ عن الحارث (\*) بن عبدالله: أن ابن مسعود قال: آكِلُ الرّبا وفُوكِلُه وشاهداه إذا علمًا به، والواشمةُ والمستوشمةُ للحُسْنِ، ولاوي الصدقة (١١)، والمُرتدُ أعرابياً بعد هجرته؛ ملعونون على لسان محمَّد ﷺ يومَ الضامة.

أخرجه ابن حِبَّان في اصحيحه ا(٢).

وفي الصحيح مسلم من حديث علقمة، عن عبدالله قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ آكلُ الرَّبا ومُوكِلَه <sup>(۱۲)</sup>.

 <sup>(</sup>چ) هو الأعور، وقد ذكره ابنُ حِبَّان في كتاب «الضعفاء» وقال: كان غالياً في التشتيع واهياً في الحديث؛ وكأنه ظنَّه غيره فرهِم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هو المماطل بالصدقة، الممتنع عن أدائها.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۳۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥٩٧).

الأصنافُ فبيعُوا كيف شئتُم إذا كان يداً بيدٍ ا(١).

وفي رواية: سمعتُ رسولُ الش 難ينهَى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءً، عينًا بعينٍ<sup>(١)</sup>.

٧٩٧ ـ وعن أبي هريسرة چ قال: قــال رســـولُ الله ﷺ: «الذهبُ بالذهبِ وزناً بوزنٍ، والفضةُ بالفضةِ وزناً بوزنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فمَن زاد أو استزادَ فهو رَبّاء"؟.

أخرجها كلُّها مسلم.

٧٩٣ ـ وفي حديث أبي سعيد الخدري: أبصرت عيناي، ورَعَاه قلبي، وسمعَت أذناي رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تَبيعُوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تَبيعُوا الذريق بالوَرِقِ إلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا (أ) بعضَه على بعضٍ، ولا تَبيعُوا اشيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيدٍ».

أخرجه مسلم أيضاً (°).

٧٩٤ ـ وعن ابن عمر ١٤ أن النَّبِيَّ على سُتل عن شراء (٥) الذهب

#### (\*) يمد ويقصر.

رواه مسلم (۱۵۸۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۵۸۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥٨٨).

 <sup>(</sup>٤) أي: تَفْضُلوا.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٥٨٤).

بالفضة والفضة بالذهب، فقـــال: «إذا أَخذتَ واحداً منها(١) بالآخرِ فلا يُفارِقُك صاحبُك وبينك وبينه شيءٌ».

أخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (۱۱۵).

قلتُ: ومِن المتفق عليه قولُ عمرَ ﷺ في مصارفةِ مالكِ بنِ أوس طلحةَ بنَ عبيدالله: واللهِ لا تُفارقُه حتى تأخذُ منه؛ فإن رسولَ الله ﷺ قال: «الوَرقُ بالذهب رباً؛ إلاَّ هاءً وهاءً» الحديث<sup>٣</sup>.

٧٩٥ ـ وعن فَضَالة بن عُبيد قال: اشتريتُ يومَ خَيبرَ قلادةً باثني عشرَ

(★) قال الخطيب في «التاريخ»: أنيا البرّقاني قال: قرأتُ على عبدالله بن عمر بن أحمد الجوهري المروزي بها: حدثكم عبدالله بن أحمد بن حنيل، حدثني أبي، عن أبي داود قال: كنتُ عند شعبة، فجاءه خليد بن طليق، يعني: ابن محمد بن عمران بن حُصَين، قال عبدالله: لا أدري كان قاضي أو أمير البصرة، قال: فسأله عن حديث سِمَاك، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر، عن النبيع ﷺ في السّلم في اقتضاء الذهب من الوُرق أو الوَرق من الذهب، فقال له شعبة: أصلحك الله! حدثني قتادة، عن سعيد بن المسيئب، عن ابن عمر، لم يَرفغه، وحدثني داود ابن أبي هند، عن سعيد بن المسيئب، عن ابن عمر، لم يَرفغه، وحدثني فلان \_ حدثني قال وحدثني قال بن عمر، لم يَرفغه، قال: وحدثني فلان \_ حدثر رجلاً، قال أبو عبد الرحمن: أراه أيوب، ولكن سقط عن سعيد بن جبير \_ عن ابن عمر، لم يَرفغه، عال: ومثني خير \_ عن ابن عمر، لم يَرفغه، ورفغه سِمَاك، وأنا أهائه.

<sup>(</sup>١) في الهامش: «منهما»، وفوقها علامة (خ).

 <sup>(</sup>۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۲۸۰). ورواه النسائي (۲۸۳۶)، وابن ماجه
 (۲۲۲۲) نحوه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٦٥)، ومسلم (١٥٨٦).

ديناراً فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلتُها فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عشرَ ديناراً، فلَكرتُ ذلك للنَّبِيُّ ﷺ، فقال: ﴿لا تُبَاعُ حَنى تَفْصَّلَ﴾.

خرجه مسلم(١).

٧٩٦ - وروى أيضاً من حديث سعيد بن المسيّب: أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه: أن رسولَ الله ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدَم بتمر جَنِبُو،"، فقال له رسولُ الله ﷺ: (أكُنُّ تمرِ جَنِبُر من هكذا؟) قال: لا، والله يا رسولَ الله؛ إنَّا نَشتري الصاعَ بالصاعَينِ من الجَمْع،"، فقال رسولُ الله ﷺ: (لا تَفعلُوا؛ ولكنْ مِثلاً بِمِثلٍ، أو بِيمُوا هذا واشترُوا بثمنه من هذا، وكذلك الميزانُه، (أ).

وعند البُخاري في بعض الروايات المُوَصَّلة، فقال: ﴿لا تَفعلُ، بِعِ الجَمْعَ بالدراهم، ثم اشترِ بالدراهم جَنِيبًا، وقال في الميزان مثلَ ذلك(٥٠).

٧٩٧ - وروى أيضاً ( ) من حديث مَعمَر بن عبدالله: أنه أرسل غلامَه بصاع قمير ، فقال: يعد، ثم اشتَرِ به شعيراً، فذهب الغلامُ فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع. فلما جاء مَعمَرُ أخبرَه بذلك، فقال له مَعمَر: ليم فعلت ذلك؟

## (\*) يعني: مسلماً.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۹۱).

<sup>(</sup>٢) نوع جيد من أنواع التمر.

<sup>(</sup>٣) نوع من التمر رديء.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢١٨٠).

أخرجه مسلم (٢).

٧٩٨ ـ وعن الحسن، عن سَمُرةَ: أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً .

أخرجه الأربعة، وقال التُّرْمِذي: حسن صحيح (٣).

٧٩٩ ـ ورواه البَرَّار من حديث ابن عباس وقال: ليس في الباب أجلُّ إسناداً من هذا.

قلت: وقد عُلِّلَ بالإرسال، إلا أن الذي أَسندَه ثقةٌ.

٨٠٠ وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر ها: أن رسول الله ها عن المُزابَنة. والمُزابَنة: بيعُ الثمرِ بالتّمرِ كيلاً، وبيعُ الكَرمِ بالزّبيب
 كيلاً.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه(٤).

 <sup>(</sup>١) أي: يشابه ويشارك، ومعناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۹۹۲).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي (٤٦٢٠)، والترمذي (١٢٣٧)، وابن ماجه (٢٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٧٣)، ومسلم (١٥٤٢).

وفي رواية عبيدالله عند مسلم: أن النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عن المُزابَنَة، بيعِ ثمرِ النخل بالتمرِ كيلاً، وبيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلاً، وبيعِ الجِنطةِ بالزرع كيلاً".

وفي رواية: بيعِ النخلِ بالتمرِ كيلاً، وبيعِ العنب بالزَّبيب كيلاً، وعن كلُّ ثمر بخَرْصِه''<sup>1</sup>.

#### • • • فصل

٨٠٢ عن ابن عمر ها قال: أتى علينا زمانٌ؛ وما يَرى أحدٌ منّا أنه أحقُ بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله ها يقول: "إذا الناسُ" تَبَايَعُوا بالعين(١)، واتبعُوا أذنابَ البقر(٥)، وتَركُوا

## (\*) كذا في كتاب ابن القطَّان .

رواه مسلم (۱۵٤۲).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥٣٠).

 <sup>(</sup>٤) يبع العين، ويقال: العِينة: هو أن يبيع السلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك.

 <sup>(</sup>٥) كناية عن الاشتغال بالحرث.

الجهادَ في سبيل الله أَنزلَ اللهُ بهم بلاءً، فلم يَرفعُه عنهم حتى يُراجعوا دِينَهمَا.

صحَّحه أبو الحسن بن القطَّان، وذكر أنه نقلَه من «كتاب الزُّهد»، يعني: لأحمد ابن حنبل(١١/٩).

٨٠٣ ـ وروى ابن وهب، عن عمر بن مالك (٠٠٠ بسنده عن القاسم، عن أبي أُمامة (٠٠٠ )، عن النبي ﷺ أنه قال: ( هَن شَفَع لأخيه شفاعةً ، فأهدى

(ع) ذكر ابنُ القطّان هذا الحديث في كتابه من رواية على بن عبد العزيز البَعْري في «المنتخب»، والبَرَّار عن ابن عمر، وفي إسناده ليثُ بنُ أبي سُليم، ثم قال: وللحديث طريق آحسنُ من هذا؛ بل هو صحيحٌ، وهو الذي قصدتُ إبرادَه، وهو ما ذكر آحمد بن حبل رحمه الله نقلته من «كتاب الزهد» له، قال: ثنا أسود بن عامر، ثنا أبو بكر، هو ابن عيّاش، عن الأعمش، عن عطاه بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: أتى علينا زمانٌ، فذكر الحديث المذكورَ في الأصل، ثم قال: كذا في النسخة بـ (لا)، وأراه مُصحَفاً من (ذلاً)، وهذا الإسنادُ وكلُ رجاله ثقاتٌ، فاعلم ذلك.

قال شيخنا أبو الحججاج: رواية الأعمش عن عطاء فيها غرابةً، وإن كان قد رُوى عن أكبر منه؛ فإنه ليس مشهوراً بالرواية عنه. وقد رواه الحافظ أبر عبدالله في «المختارة» من رواية فَضَالة بن حسين الضَّبِّي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عد

(\*\*) هو عمر بن مالك الشُّرْعَبي.

(\*\*\*) رَوى حديث أبي أُمامة أبو داود، عن أبي الطاهر بن السَّرح، عن ابن وهب، عن عمر بن مالك، عن عييدالله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم. وعبيدالله =

انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (٥/ ٢٩٦).

له هديةً فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرِّبا (١١).

عمر بن مالك أخرج له مسلم.

• • •

٨٠٤ ـ روى مالك، عن نافــع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: أن رسولَ الله ﷺ رخَّص لصاحب العَرِيَّةِ أن يَبيعَها بخَرْصِها من التمر (١٥٠٥).

وعند مسلم من رواية عبيدالله، عن نافع: أن رسولَ الله ﷺ رخَّص في العَرَايا أن تُبَاعَ بِخَرْصِها كَيلاً <sup>M</sup>.

٨٠٥ ـ وللبُخاري من حديث سالم، أخبرني عبدالله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله ﷺ: أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ أو التمر، ولم يُرخُصُ في غير ذلك ¹٤).

ولأبي داود من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أن النَّبـيَّ ﷺ

رَوى له الجماعة، وخالد رَوى له مسلم. وأخطأ من قال: احتج به البُخاري.
 والقاسم: هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي، وثَقَه ابنُ مَعين، وصحَّح الشَّرُهِذِيُّ حديثين من حديث، و تَكلَّم فيه جماعةً وضمَّقُوء.

<sup>(\*)</sup> اتفقا عليه من حديثه .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۵٤۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٧٦)، ومسلم (١٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۰۷۲).

رخَّص في بيع العَرَايا بالتمر والرُّطَب(\*).

الله منهم: سهل بن أبشير بن يَسَار، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْهِ من أهل دارهم، منهم: سهل بن أبي حَثْمَة: أن رسولَ الله عَنْهَى عن بيع الشعر بالتمر وقال: وذلك الرَّبا، تلك المُرَابَقَة، إلا أنه رخَّص في بيع العَرِيَّة: النخلة والنخليّن يأخذُها أهلُ البيت بخَرْصِها تمرأ، يأكلونها رُطَبًا (\*\*\*\*)().

. . .

<sup>(\*)</sup> إسناده على شرط البُخاري.

<sup>( ﴿</sup> الله عَلَى الله عَالَى الله عَالَ الله عَالَ الله عَلَى الله ع

<sup>(\*\*\*)</sup> أخرجوه إلا ابن ماجه من حديثه.

<sup>(\*\*\*)</sup> متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۳٦۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٥٣)، ومسلم (١٥٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٤٠).



٨٠٨ عن عبدالله بن عمر ﴿ قال: سـمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:
 (مَن ابتاعَ نخلاً بعدَ أن تُؤيّرُ (١٠ فشرتُها للذي باعَها؛ إلا أن يُشترطَ المُبتاعُ (١٠٥٠).
 المُبتاعُ (١٠٥٠).

٨٠٩ وعنه: أن رسولَ الله ﷺ نهَى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها، نهَى البائع والمشتري (١٩٠٥).

٨١٠ ـ وعن أنس ﷺ: أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بيع العنب حتى يَسودً، وعن بيع الحَبُّ حتى يَشتدً.

ر أخرجه أبو داود (\*\*\*)، ثم الحاكم في «المستدرك». وقال: صحيح على

(\*) أخرجوه أجمعون.

(44) أخرجوه إلا الترمذي.

(\*\*\*) ورواه الإمام أحمد والتَّرْمِذي وابن ماجه وأبو حاتم البُّسْتي.

(١) أي: تلقَّح.

(٢) رواه البخاري (٢٠٩٠)، ومسلم (١٥٤٣).

(٣) رواه البخاري (٢٠٨٢)، ومسلم (١٥٣٤).

شــرط مسلم، ولم يخرجاه (١)(١).

. . .

وقال التُّرْمِذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حَمَّاد بن سَلَمة.

 <sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٢٧١)، والحاكم (٢١٩٢). وكذا الترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧).



۸۱۱\_روى مالك عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: (لا تَلقّوا الرَّكبانَ، ولا يَبع بعضي، ولا تَناجَشُوا(١٠)، ولا يَبعُ حاضرٌ لباد(١٠)، ولا تُنعَرُّوا الغنم، ومَن ابتاعها فهو بخير النَّظَرَينِ بعد أن يحلبَها؛ إن رضبَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعاً من تمره.

أخرجه البُخاري<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية عنده: ﴿ لا تُصَوُّوا الإبلَ والغنمَ، ومَن ابتاعَها فهو بخير النَّظَرَينَ، الحديثُ<sup>(٤)</sup>.

وفي رواية عنده أيضاً: «مَن اشتَرَى غنماً مُصَرَّاةً، فاحتلبَها فإنْ

 <sup>(</sup>١) النَّجش: أن يمدح السلعة ليروَّجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر
 بذلك غيره.

 <sup>(</sup>۲) التَّصرية: ربط أخلاف الشاة أو الناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر،
 فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٤٣)، ومسلم (١٥١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٤١)، ومسلم (١٥١٥).

رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها ففي حَلْبَيْها صاعٌ من تمرياً(١).

وعند مسلم من حديث أبي هريرة: امَن ابتاعَ شاةً مُصرَّاةً فهو فيها بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ، إن شاءَ أمسكَها، وإن شاءَ ردَّها وردَّ معها صاعاً من تعرِي<sup>(١)</sup>.

وفي رواية: «مَن اشترَى شاةً مُصرَّاةً فهو فيها بخير النَّظَرَينِ؛ إن شاء أمسكَها، وإن شاء ردَّها وصاعاً من تمر لا سَمْرًاهَ<sup>(۲۲)</sup>.

وفي رواية: (صاعاً من طعامٍ لا سَمْرَاءَ)(٤).

وعند النَّسائي: «مَن ابتاعَ مُحَفَّلَةٌ ٥٠ أو مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، (١٠).

٨١٢ ـ وعنه: أن رسولَ الله ﷺ موَّ على صُبْرَةٍ من طعام، فأدخلَ يدَه فيها، فنالتُ أصابعُه بَللاً، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السعاء يا رسول الله! قال: (أفلا جعلته فوق الطعام حتى يَراه الناسُ؟ مَن عَشَى فليس منى).

أخرجه مسلم(٧).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۵۲٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥٢٤).

<sup>(</sup>٥) التحفيل: اجتماع اللبن في الضرع.

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي (٤٤٨٩).

<sup>(</sup>V) رواه مسلم (۱۰۲).

٨١٣ ـ وعن عائشة ﷺ: أن النَّبِيُّ ﷺ قَضَى أن الخَراج (١) بالضمان. إخر جه النَّرُمذي وصحَمد (١٠)(٢).

(١٤) رأيتُ في هذا الحديث في بعض النُّسَــــــــخ من رواية أبي هريـــرة؛ وهو غلــــطٌ،
 ولا أدري: هل الغلطُ من المُؤلَّف أو من النسخة؟

وقوله: (صحّحه التَّرِمني) وهم ؛ وإنما حسَّه فقط، وقد رَوى الحديث أبو داود والتَّرِهذي والنَّسائي وابن ماجه من رواية مَخلَد بن خُفَاف الغِفَاري، عن عروة ، عن عائشة ، وقد رأيتُ نسخة التَّريذي وفيها: هذا حديث حسن صحيح، لكن ضرب على (صحيح)، ولم يذكر صاحبُ «الأطراف» أن التَّريذي صحَّحه، وقد رُدي من حديث هشام بن عروة ، عن أيه ، عن عائشة ، لكن استَغرتِه البُّخاريُّ، وتكلَّم فيه أبو داود، والله أعلم. وذكر ابن القطَّان أن حديث مَخلَد صحيحً .

<sup>(</sup>١) الخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبداً كان أو أمة أو ملكاً.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۲۸۵)، وأبو داود (۲۵۰۸)، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ماجه
 (۲۲۶۳).



٨١٤ عن عبدالله بن عمر (هن أن رسول الله الله قال: الا يبيعُ
 بعضُكم على بيع بعض، ولا تلقّوا السّلة حتى تهبطً (١٠) الأسواق.

لفظ أبي داود(٢)، وهو عند مسلم من غير سياقة لفظه أحال على غيره(٣).

١٠٥ - وعند ابن ماجه: عن أبي هريرة ﷺ: أن النّبيّي ﷺ قـــال:
 لا يبيعُ الرجلُ على بيع أخيه، ولا يَسُومُ على سَوم أخيه، (٤٠).

والنهي أن يَستامَ الرجلُ على سَومِ أخيه عندَ مسلم في حديث يجمع مَنَاهيَ<sup>(٥)</sup>.

٨١٦ ـ وعند مسلم من حديث أبي هويرة: أن رسول الله ﷺ قـــال:
 لا تَلَقَّوا الجَلَبَ<sup>(١)</sup>، فَمَن تلقَّى فاشتَرى منه شيئًا، فإذا أتى سيدُه السوق

<sup>(</sup>١) أي: تنزل.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٤٣٦)، وكذا البخاري (٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (۲۱۷۲).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) أي: المجلوب، يقال: جلب الشيء: جاء به من بلد إلى بلد للتجارة.

فهو بالخِيارِ»(١).

٨١٧ ـ وعند البُخاري عن ابن عمر قال: كنا نتلقَّى الرُّكبانَ فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبيُّ ﷺ أن نبيعَه حتى بَلُغَ به سوقَ الطعام<sup>(٢)</sup>.

٨١٨\_ وعنده عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لا تَلَقُوا الرُّكِانَ، ولا يسِعُ حاضرٌ لبادٍ، قال: فقلت: ما قوله: ﴿لا يسِعُ حاضرٌ لبادٍ؟› قال: لا يكون له سمُسَاراً ٣٠٠.

٨١٩ وعند مسلم من حديث جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ:
 لا بيبعُ حاضرٌ لبادٍ، دعُوا الناس بَرزقُ اللهُ بعضهم من بعضٍ) (١٠).

٨٢٠ ـ وعن أبي أبوب الأنصاري 
 ه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ
 يقول: (مَن فرَق بين الجارية وولدها فرَق اللهُ بينه وبين أحبَّتِه بومَ القيامة).

أخرجه التُرمذي وقال: حسن غريب، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (۱۹۵۰).

<sup>(﴿)</sup> حـــديث أبي أبوب من رواية خُبِيٌ بنِ عبدالله المُعَافِرِي الخُبُّاي، عن أبي عبد الرحمن عبدالله بن يزيد الحُبُّلي، وقد تكلَّم الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل في حُبِيُّ وقال: أحاديثُه مناكيرُ، وقال ابن مَعين: ليس به بأسٌ، وقال البُّخاري: فيه نظرٌ، وقال الشَّائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به إذا رؤى عنه ثقةٌ» =

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۱۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (١٢٨٣) والحاكم (٢٣٣٤).

٨٢١ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي ﷺ قال: قدمَ على النّبي ﷺ سَبّيٌ، فأمرتي ببيع أخوَين، فبعتُهما وفرّقتُ بينهما، ثم أنيتُ النّبي ﷺ وأخبرتُ من فقال: «أدرِكُهما، وارتَجِعْهُمَا وبعِمُهُمَا جميعاً، ولا تُمْرَقُ بينهما).

أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه(١).

٨٢٧ - وروى الحاكم أيضاً من حديث عُبَادة بن الصامت: قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُمترَقَ بين الأمِّ وولدها، فقيل: يا رسولَ الله! إلى متى؟ قال: دحتى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاريةُ.

ولم يخرج له البُخاري ومسلم شيئًا، وقد رَوى حديثه هذا أيضاً الإمامُ أحمدُ وأبو
 يعلى المترصلي والرُّوثيَاني والطَّبراني واللَّارَقُطْني والبَيَّهُ في وغيرهم.

قال البَيَهَتِي: ورُدِي ذلك من وجو آخرَ عن أبي أيوب: أخبرناه أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة، ثنا بقية، ثنا خالد بن حميد، عن العلاء بن كثير، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعتُ رسولَ الله هيتمول: «مَن فرَّق بين الولد وأمَّه فرَّق أبينَ الولد وأمَّه فرَّق أبينَ وبينَ أحرِية عن القيامة».

أبو عتبة: هو أحمد بن الفرج الجشمير، وقد تكلَّم فيه محمدُ بنُ عوف وابنُ جُوصًا وابن عدي، وقال ابن أبي حاتم: محلَّه الصدقُ. ويقية مشهور بالتدليس، وقد زال ما يُخشَى من تدليسه بقوله: (ثنا). وخالد بن حميد: هو الإسكندراني، قال أبو حاتم: لا باس به، ووقَّقه [...]، والعلاء بن كثير، هو الإسكندراني، وهو صَدُوق، قال أبو حاتم: صالحُ الحديثِ لا بأس به. لكنه متأخرٌ لم يَسمحُ من أبي أبوب، فيكون الحديثُ متقطعاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢٣٣١).

قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (١)(١).

٨٢٣ ـ وعن مَعمَر بن عبدالله ، عن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لَا يَحتكِرُ إِلاَّ اللَّهِ ﷺ قال: ﴿ لَا يَحتكِرُ إِلاَّ ا خاطع و الله (١٥٠٥).

٨٢٤ ـ وعن أنس هي قال: غَلاَ السَّعرُ على عهد النَّبِيِّ ﷺ، فقالوا: يا رسولَ الله! سَعِّرُ لنا، فقال: «إن الله هو المُستَّرُ (٣) القابضُ الباسطُ الرازقُ، وإني لأرجُو أن القى ربي وليس أحدٌ منكم يُطالبُني بِمَظلَمَةٍ في دم ولا ماليه.

لفظ رواية التُرْمِذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود وابن ماجه(ههه)(٤).



- (ه) هذا الحديث من رواية عبدالله بن عمرو بن حسان، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه، عن عبادة، قال الدارقطني: وعبدالله بن عمرو هذا، هو الواقعي، وهو ضعيف الحديث، رماه على بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره.
  - ( ١٠٠٠ أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والتُّرْمذي.
    - (\*\*\*) ورواه الإمام أحمد وأبو حاتم بن حِبَّان.
  - (١) رواه الحاكم (٢٣٣٥)، والبيهقي (٩/ ١٢٨).
- (٢) رواه مسلم (١٦٠٥)، وأبو داود (٣٤٤٧)، والترمذي (١٢٦٧)، وابن ماجه (٢١٥٤).
- (٣) أي: إنه هو الــــذي يرخص الأشياء ويغليها، فلا اعتراض لأحد، ولذلك لا يجوز التسعير.
  - (٤) رواه الترمذي (١٣١٤)، وأبو داود (٣٤٥١)، وابن ماجه (٢٢٠٠).



وفي رواية الليث: (إذا تَبَايَعَ الرجلانِ فكلُّ واحدِ منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا وكانا جميعاً، أو يُخيرُ أحدُهما الآخرَ، فإنْ خيَر أحدُهما الآخرَ، فتَبَايَعًا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، وإن تفرَّقا بعدَ أن تَبَايَعًا، ولم يتركُ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجبَ البيعُ،(").

متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

وفي رواية ابن جُريج: ﴿إِذَا تَبَايَعَ المُتبايِعانِ بالبيع فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار مِن بيعِه، ما لم يتفرَّقا أو يكون بيعُهما عن خِيارٍ، فإذا كان بيعُهما عن خِيار فقد وجبَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٥٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٠٦)، ومسلم (١٥٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥٣١).

وفي رواية: قال نافع: فكان إذا بايَعَ رجلاً، فأراد أن لا يُقيلُه، قام فتمشَّى هُنيَهةً، ثم رجع إليه (\*)(۱).

٨٢٦ ـ وعند البَيْهَقي من حديث عمرو بن شعيب (٩٩) قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أيّما رجلٍ ابتاع من رجلٍ بيعَة فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخِيار حتى ينفرَقا من مكانهما، إلا أن تكونَ صفقةٌ خِيار، (٩٩٥)(٣).

۸۲۷ ـ وعن عبدالله بن دینار: أنه سمع ابن عمر هی یقسول: قسال رسول الله یخ الرخیار (۱۹۳۰ه) (۱). وول الله یخ الرخیار (۱۹۳۰ه) (۱). ووند أبي داود في روایة عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جدًا عبدالله بن

<sup>(\*)</sup> وكالاهما عند مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> كذا وجدتُ في النسخة التي كتبتُ منها، وهو غلطٌ؛ إنما هو عن أبيه، عن جدُّه.

<sup>(\*\*\*)</sup> وهو عند أبي داود والتُّرْمِذي والنَّسائي.

قال أحمد: حدثنا حَمَّاد بن مَسعَدة، عن ابن عَجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه: أن النَّبِيِّ ﷺ قال: «البانعُ والمبتاعُ بالخِيار حتى يتفرَّقا، إلا أن تكونَ سَفَقَةَ خِيارٍ، ولا يَحلُّ له أن يُفارقَه خشيةً أن يُستقيلَه».

<sup>(\*\*\*\*)</sup> متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٥٣١).

 <sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٧١). ورواه أبو داود (٣٤٥٦)، والنسائي
 (٤٤٨٣)، والترمذي (١٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٠٧)، ومسلم (١٥٣١).

عمرو بن العاص®: ﴿ وَلَا يَحَلُّ لَهُ أَنْ يُفارقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْيَلُهُ ۗ ( ).

۸۲۸\_وعند (۱۹۰۰): أنه سمع ابن عمر يقول: ذُكر رجلٌ لرسول الله ﷺ أنه كان يُخلَع في البيوع، فقال رسولُ الله ﷺ: (مَن باتِمتَ فقَلُ: لا خِلاَبة (۱۳۰۰). فكان إذا بايَم قال: لا خِلاَبة (۱۹۰۰).

. . .

(\*) المتقدم.

(\*\*) يعني: عبدالله بن دينار.

(۱۹۹۴) متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) أي: لا خديعة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (١٥٣٣).



٨٢٩ عن ابن عباس الله قال: قدمَ النَّبِيُّ الله المدينةَ، وهم يُسلِفُون في الثمار السنةَ والسنتين، فقال: «مَن سَسلَف في ثمرٍ فَلْئِسلَفْ في كيلٍ معلوم، ووزنِ معلوم، إلى أجلٍ معلوم.

لفظ مسلم<sup>(١)</sup>.

وفي رواية عند البُخاري: «مَن أَســـلـَفَ في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلوم، إلى أجلٍ معلومٍ<sup>(٣)</sup>.

٨٣٠ ـ وعن محمد بن أبي مُجالد قال: أرسلَني أبو بُردة وعبدالله بنُ الله عبد الرحمن بنِ أَبزَى وعبدالله بنِ أبي اَوْفَى، فسألتُهما عن السّلف؟ فقالا: كنا نُصيب المغانم مع رسول الله ، فكان يأتينا أنباطٌ من أنباط الشمام؟"، فشُرلِفُهم في الجنطة والزّبيب والشعير إلى أجل، قال:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦٠٤)، والبخاري (٢١٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسسابهم، وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام ويقال لهم النبط والنبيط. والأنباط قبل:

قلت: أكان لهم زرعٌ أو لم يكن؟ قال: ما كنا نَسْأَلُهم عن ذلك. أخرجه البُخاري(١).

سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء؛ أي: استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٣٦).



النَّسِيِّ ﷺ قَــال: (مَن أَخَدُ أَمُوالُ النَّبِيِّ ﷺ قَــال: (مَن أَخَدُ أَمُوالُ الناس يريد أداءَها أذَّاها اللهُ عنه، ومَن أخذُها يريد إتلافَها أَتْلَفَه اللهُ).

أخرجه البُخاري(١١).

٨٣٢ ـ وعنه، عن رسول الله ﷺ: أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيلَ سألَ بعض بني إسرائيلَ أن يُسلقه (٥) فدفعها إليه إلى أجلٍ مُسمَّى، وذكر الحديث. أخرجه النخاري (١٠٥٠).

(\*) يعني: ألفَ دينارٍ .

(\*\*) هذا الحديث رواه البُخاري تعليقاً في غير موضع، فقال: وقال الليث: حدثشي جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هُرَثرُ، عن أبي هريرةَ، فذكره في (باب التجارة في البحر) من (كتاب البيوع)، وفي (الكَفَالة)، و(اللَّقَطة)، و(القَرْض)، و(الاستئذان). وقال في بعض النَّشَخ: حدثثي عبدالله بن صالح قال: حدثني الليث بهذا.

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» عن يونس بن محمد، عن الليث.

ورواه أبو القاسم التَّنيمي في كتاب «الترغيب والترهيب؛ من رواية عاصم بن عليٍّ، عن الليث.

ورواه الإسماعيلي عن أبي بكر المَرْوزي، ثنا عاصم بن على، ثنا الليث، فذكره.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٦٩).



۸۳٤ \_ وروى أبو داود من حديث ابن وهب، عن ابن لَهِيعة والليث بن سعد، بسند إلى عبدالله بن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن أَعتقَ عبداً، وله مالٌ، فمالُ العبدِ له؛ إلاَ أن يَشترطَه السيدُ».

ومَن عدا ابن لَهيعةً من رجال الصحيح.

وأخرجه ابن مَاجه من وجهَينِ مفترقَينِ: أحدهما عن ابن لَهِيعةَ، والثاني عن الليث، وفيه: ﴿إِلاَّ أَنْ يَشترطَ السيدُ مالَه، فيكون له». قال: وقال ابن لَهِيعةً: ﴿إِلاَّ أَنْ

<sup>(</sup>ع) قال البُخاري في «صحيحه»: حدثنا عبدالله بن يوسف، ثنا الليث، حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أيه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن ابتاعَ نخلاً بعد أن تُويِّرٌ فضرتُها للباتع؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاغ، ومَن ابتاعَ عبداً، وله مال، فدألُه للذي باعَد؛ إلاَّ أن يَشرطُ المُبتاغ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۶۳)، وكذا البخاري (۲۲۵۰).

يَستَثنِيَه السيدُ السَّارُ (١)(٢).

٨٣٥ ـ وعند ابن حِبًان في حديث جابر ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال:
هُمَن ابتاع عبداً، وله مالٌ، فله مالُه وعليه دَينه ؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاع اللهُمَاء كنا وجدتُه (من ابتاء) فأنكَذَف عنه (١٠).

000

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۹۲۲).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲۵۲۹).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان (٤٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) قلت: هو كذلك في الصحيح ابن حبانا، وقد روى الحديث البيهقي في االسنن الكبرى، (٦/ ٥) وقال فيه: المن باع، ثم قال: وهذا إن صحّ فإنما أراد ـ والله أعلم ـ العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال وفي دين يتعلق به، فالسيد يأخذ ماله، ويقضى منه دينه.









۸۳٦ عن عائشة ش قالت: اشترى رسول الله ش طعاماً من يهودي بنسيثة، ورهنه درعاً له من حديد.

لفظ رواية البُخاري(١).

٨٣٧ ـ وعن أبي هريرةَ الله قال: قال رسول الله على: «الرَّهنُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، ولَبَنُ الدَّرُ يُشرَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَركَبُ ويَشرَبُ النفقةُهُ.

انفرد به البُخاري(٢).

٨٣٨ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: (لا يَعْلَقُ الرَّهُنُ<sup>(٣)</sup>؛ له غُنمُه، وعليه غُرمُه».

أخرجه الحاكم في «المستدرك»(1).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٦٢)، ومسلم (١٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣٧٧).

 <sup>(</sup>٣) أي: لا يذهب ويتلف باطلاً، وقيل: لم يوجد له مُخلَّص. وكان هذا من فعل
 الجاهلية: أن الراهن إذا لم يؤدَّ ما عليه في الوقت المعين مَلَكَ المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٢٣١٥).



۸۳۹ عن الزُّهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن رسولَ الله ﷺ حَجَرَ على معاذِ مالَه، وباعَه في دَين عليه.

المشهورُ فيه الإرسالُ، وأخرجُه الدَّارَتُطُني، والحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرطهما(۱).

٨٤١ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿إِذَا أَفَلَسَ الرجلُ،

أخرجوه إلا البُخاري، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٤/ ٢٣٠)، والحاكم (٢٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٥٥٦).

فوجدَ الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به<sup>١١)</sup>.

وفي رواية: (فهو أحقُّ به من الغُرَماء).

لفظ رواية مسلم<sup>(٢)</sup>.

وفي طريق آخر عنده عن أبي هريرةَ ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ في الرجل الذي يُعدِم: •إذا وجدَ عندَه المتاعَ، ولم يُفرَّقُه، أنه لصاحبه الذي باعهه؟

وعند أبي داود من حديث إسماعيل بن عيَّاش، عن الزَّبيدي، عن الزَّبيدي، عن الزَّبيدي، الزَّمري: فإن كان قد قضاه مِن ثمنها شيئاً فما بقي فهو أُسوة الغُرَماء<sup>(1)</sup>، والَّبما امرى مَلكَ وعندَه متاعُ امرى بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يَقتضِ؛ فهو أُسوة الغُرَماء)<sup>(0)</sup>.

وإسماعيل بن عيَّاش تقدُّم.

وأخرجه الذَّارَقُطُني وقال: إسماعيلُ بنُ عيَّاش مُضطرِبُ الحديثِ، ولا يَتبتُ هذا الخبرُ عن الزُّهري مُسندًا؛ وإنما هو مُرسَلً<sup>(١١)</sup>.

قلت: الزُّنيَدي: شيخُ إسماعيلَ شامِيٌّ، وقد اشتُهر تصحيحُ حديثِ إسماعيلَ بنِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۵۵۱).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) أي: مساوٍ لهم وكواحد منهم، يأخذ مثل ما يأخذون، ويدع ما يدعون.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٥٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: (سنن الدارقطني) (٣/ ٢٩).

عَيَّاش عن الشاميِّين؟ إلا أنه (٥) شاميٌّ رَوى عن الحجازيئين.

وروى أبو داود الطّيّالسي في «مسنده عن ابن أبي ذئب، عن أبي المُعتبر، عن عمر بن حَلْمة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أُصيب، يعني: أَفْلَسَ، فأصابَ رجلٌ متاعَه بعينه، قال أبو هريرةً: هذا الذي قضَى فيه رسولُ الله ﷺ: «أن مَن ماتَ، أو أَفْلَسَ، فأدركَ رجلٌ متاعَه بعينه فهو أحقٌ به؛ إلا أن يُدَعَ الرجلُ وفاءً\\\.

وأخرجه أبو داود، والحاكم في «مستدركه» وقال: هذا حديث صحيح (۱۹۹۰ من حديث أبى المُعتبر، مع اختلاف لفظ، دون قوله: «إلا أن يَدَعَ الرجلُ وفاءً، (۱۳)

. . .

الضمير يرجع إلى الزُّبيدي، وليس لذكر هذا الكلام معنى؛ فإن الزُّبيدي ثقةٌ
 مطلقاً.

 <sup>(\*\*)</sup> وقال ابن المنذر: وهو مجهول الإسناد، وقال ابن عبد البرز: يرويه أبو المُعتمِر،
 عن الزُّرَتي، وأبو المُعتمِر غيرُ معروف بحمل العلم.

 <sup>(\*\*\*)</sup> أبو المُعتبر: هو ابن عمرو بن رافع المَنني، وعمر بن خَلْدَة لم يخرجا لهما في
 «الصحيحين» شيئًا، لكن ذكرَهما ابنُ حِبَّان في كتاب «الثقات»، ولم يُضعَّفهما
 أحدٌ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه الطيالسي (٢٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٥٢٣)، والحاكم (٢٣١٤).



لفظ رواية مسلم(١).

٨٤٤ ـ وعند البُخاري في حديثٍ طويلٍ عن عائشةَ ﷺ: ثم ركب،

 <sup>(\*)</sup> والتُرْمِذي وصحَّحه، والنَّسائي وابن ماجه، ورواه الحاكم وقال: على شرطهما،
 ورواه ابن حِبَّان في كتاب الأنواع والتقاسيم؟.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٢١)، ومسلم (١٨٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٤٠٤).

تعنى: النَّبِيُّ ﷺ ناقتَه، فسار حتى بركَتْ عند مسجدِه عليه السلام، وهو يُصلِّي فيه يومَّتْلِ رجالٌ من المسلمين، وكان مِرْبَداً ١/١ للتمر لسهلِ وسُهَيلٍ، يتيمَينِ في حِجْرِ أسعدَ بنِ زُرَارةَ، ثم دعا رسولُ الله ﷺ الغلامَينِ، فساؤمَهما بالمِرْبَد ليتخذَه مسجداً، فقالا: بل نهَبُه لك يا رسولَ الله، فأَيَى رسولُ اللهﷺ أن يَقبِلُه منهما هبةً حتى ابتاعَه منهما، ثم بَنَاه مسجداً ١٠٠.

٨٤٥ ـ وعن عمرو بن شعيب: أن أباه أخبره، عن عبدالله بن عمرو:
 أن رسولَ الله ﷺ قال: (لا تجوزُ لامراقً عَطِيّةٌ لِلا بإذن زوجها).

أخرجه أبو داود<sup>(۱۲)</sup>. والراوي عن عمرو ثقةٌ، فمَن احتج بهذه النسخة ويُصحُّحُها يُلزَمُه تصحيحُه.

٨٤٦ وفـــي روايــــة عن عمرو بن شـــعـيب، عن أبيه، عن جدُّه: أن رسولَ الله ﷺ قال: (لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلكَ زُوجُها عصمتُها).

وأخرج الحاكم هذا من حديث حَمَّاد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المُعلِّم، عن عمرو بهذا اللفظ، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (١٩٠٤).

. . .

<sup>(\*)</sup> قال الإمام أحمد في «مسنده»: ثنا عفان، ثنا حَمّاد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المُعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النَّبِيُ ﷺ، وقيس عن مجاهد، أحسبه عن النَّبِيُ ﷺ قال: «لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلكَ زوجُها عصمتَها».

<sup>(</sup>١) المِربد: الموضع الذي يجمع فيه التمر حين قطعه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٥٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٥٤٦)، والحاكم (٢٢٩٩).



٨٤٨ ـ وروى الحاكم في «مستدركه» من حديث أبي هريرة قال: قال
 رسولُ الله ﷺ: «الصُّلحُ بين المسلمين جائزٌ».

قــال: صحيح على شـــرطهما، وهو معروف بعبدالله بن الحسين البصّيصي، وهو ثقةُ (١٤)(٢).

٨٤٩ ـ وروى أبو داود من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح،
 عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله 
 الشُّلحُ جائزٌ بين المسلمين.

تكلم فيه ابن حبان، ولم يخرج له، قــال ابن حِبَّان: يَقلبُ الأخبارَ ويَســـرقُها،
 لا يُحتَجُّ بما انفرد به.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٣١)، ومسلم (١٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٣١٣).

ففي رواية: ﴿ إِلَّا صَلَّحَا أَحَلَّ حَرَاماً، أَوْ حَرَّمْ حَلَالًا﴾.

وفي رواية: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿المسلمون على شروطِهم﴾(١).

وأخرجه الحاكم من حديث كثير<sup>(®)</sup> بلفظ: «المسلمون على شروطِهم، والصُّلُحُ جائزٌ بين المسلمين».

وقال في هذا الحديث: رواتُه مَكيَّيُون، ولم يخرجاه، وذكر أن له شاهداً من حديث أنس بن مالك وعائشة (٢٠).

٥٠٨ ـ وأخرجهما من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن الجَزري، عن خُصَيف (\*\*)، ففي رواية: عن عروة، عن عائشة، عن رســول الله ﷺ قال: «المسلمون عند شروطهم؛ ما وافق الحقّ)\*

\* \* \*

(\*) كثير بن زيد، قال أحمد: ما أرى به بأسا، وذكره ابن جبًان في كتاب «الثقات»، وضعَّفه جماعة منهم النَّسَائي وابن مُعين في رواية عنه، وفي آخرى: لا بأس به، وقد روى له البُخاري في «القراءة خلف الإمام»، وفي «كتاب الأدب» له. والوليد ابن رباح علَّق له البُخاري في «الصحيح» وقال: حسن الحديث، ووثَّقه أبو حاتم وغيره. وذكر ابن القطَّان أن حديث كثير بن زيد حسن".

(\*\*) عبد العزيز بن عبد الرحمن الجَزري وخُصيف تكلَّم فيهما غيرُ واحدِ من الأثمَّة،
 وعبدُ العزيز أشدُّ ضعفاً، وإنهمه بعضُهم، ولم يخرجوا له شيئاً.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٢٣١٠).



ا ٨٥٨ عن أبي هريرةَ ﴿: أن رسولَ الله ﴿ قَالَ: فَمَطْلُ (١) الغنيِّ ظَلمٌ، وإذا أُتبعَ أحدُكم على ملى و(١) فَلْيَتَعُ (١).

متفق عليه (١٤).

٨٥٢ ـ وعنه: أنَّى النَّبِيِّ ﷺ رجلٌ يتقاضــــاه، فأُغلـــظَ له، فهُمَّ بــه أصحابُه، فقال: (دَعُوه؛ فإن لصاحب الحقِّ مقالاً).

لفظ رواية البُخاري<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: تأخير أداء الدين من وقت إلى وقت بغير عذر.

<sup>(</sup>٢) مُوسر.

<sup>(</sup>٣) أي: فليقبل الحوالة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢١٦٦)، ومسلم (١٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٦٠١).



مه ١٩٥٨ عن سَلَمة بن الأكوع في قال: كنا جلوساً عند النَّبِيِّ في إذ أَي بجنازة، فقالوا: صلّ عليها، فقال: (هل عليه دَينٌ؟) قالوا: لا، قال: (فهل تركَ شيئاً؟) قالوا: لا، فقال: (فهل تركَ شيئاً؟) قالوا: لا، فقال: (هل عليه دَينٌ؟) قبل: نعم، قال: (فهل يركَ شيئاً؟) قالوا: ثلاثة دنانير، فصلَّى عليها. ثم أُتِي بالثالثة، قالوا: صلَّ عليها، قال: (هل تركَ شيئاً؟) قالوا: لا، قال: (فهل عليه دَينٌ؟) قالوا: ثلاثةُ دنانير، قال: (صلَّوا على صاحبِكم)، قال أبو قتادة: صلَّ عليه يا رسولَ الله، وعليَّ دَينُه، فصلَّى عليه.

أخرجه البُخاري(١).

٨٥٤ وفي حديث عبدالله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: مات رجلٌ فغسَّلْناه، وكفَّنَاه، وحنَّطْناه، ووضعْناه لرسول الله ﷺ حيث تُوضَع الجنائزُ عند مَقام جبريل، ثم آذنًا رسولَ الله ﷺ بالصلاة عليه، فجاء معنا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٦٨).

خُطَىٰ (\*) ثم قال: (لعلَّ على صاحبِكم دَيناً ؟) قالوا: نعم، ديناران، فتخلَّف، فقال له رجلٌ منا يُقال له: أبو قتادة: يا رســـولَ الله! هما عليًّ، فجعل رســـولُ الله ﷺ إذا لقيّ أبا قتادة بريّ ؟) قال: نعم، فصلًى عليه، فجعل رسولُ الله ﷺ إذا لقيّ أبا قتادة يقول: (ما صنعَت الدينارانِ؟) حتى (() كان آخرُ ذلك قال: قد قضيتُهما يا رسولَ الله، قال: (الآنَ حينَ بَردَتْ عليه جللُه).

هذه رواية الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه<sup>(٢)</sup>. وهذا بناءً على قولِ مَن يحتجُّ بحديث عبدالله بن محمد بن عَقِيل<sup>(هـ)</sup>.

مه مورو، عن عكرمة، عن الدرا ورُدِي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلاً لزمَ غَرِيماً له بعشرة دنانير، فقال له: والله ما عندي قضاء أقضيكه اليوم، قال: فوالله لا أفارقُك حتى تقضي، أو تأتي بحميل يحملُ عني، قال: يحملُ عنك، قال: والله على رسول الله على رسول الله إلى رسول الله عندي المستنظرة شهراً واحداً فأبى حتى أقضيك، أو آتيه بحميل، فقلت: والله ما أجدُ حَمِيلاً وما عندي قضاء اليوم، فقال له رسولُ الله على: «هل تستنظره إلا شهراً واحداً؟) عندي قضاء اليوم، فقال له رسولُ الله على: قال: فتحالها رسولُ الله على الله عنه، قال: لا قال التحمّلُ بها عنك، قال: فتحمّلُ الله عنه،

<sup>(\*)</sup> جمع خطوة.

<sup>(\*\*)</sup> حتج به جماعةٌ ، وضعَّفَه الأكثرون وتركوا الاحتجاجَ بحديثه لسوء حفظه .

<sup>(</sup>١) في الهامش: «حتى إذا»، وفوقها علامة (خ).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٣٤٦).

فذهب الرجلُ فأنَى بقَدْرِ ما وعده، فقال له رسولُ الله ﷺ: (من أين أصبتَ هذا الذهب؟) قال: من معدنٍ، قال: (فاذهبُ، فلا حاجةَ لنا فيها؛ ليس فيها خيرًا، فقضاها عنه رسولُ الله ﷺ.

لفظ رواية الحاكم وقال: صحيح على شرط البُخاري لعمرو، بن أبي عمرو، والدَّرَاوَرْدِي على شرط مسلم، ولم يخرجاه (١٠).

<sup>(\*)</sup> صوابه: لعكرمة.

 <sup>(\*\*)</sup> عمرو بن أبي عمرو: اتفقا على إخراج حديثه، وتكلَّم فيه بعضُ الأثمَّة، والحديث عند أبى داود وابن ماجه أيضاً.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢٢٢٨). وكذا أبو داود (٣٣٢٨) مختصراً.



٨٥٦ ـ روى أبو داود من حديث أبي حَيّان النَّيْمِي، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، رفعَه، قال: (إن اللهَ يقول: أنا ثالثُ الشريكَينِ ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحته، فإذا خانه خرجتُ من بينهماه(١٠).

ورواه الحاكم في «مــــستدركه» من هذا الوجه، وفيه: أن النَّبِيِّ ﷺ قال(۱۱٬۵۰۰).

 <sup>(\*)</sup> رجالُه ثقاتٌ؛ إلا أن محمد بن سليمان المِصِّيصي شيخ أبي داود فيه قال: هو
 مُنكَر، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٣٢٢).



٨٥٧ - عن أبي نُعيم وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله: أنه سمعه يحدث قال: أردتُ الخروج إلى خَيبر، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ وقلتُ: إني أردتُ الخروج إلى خَيبر، فقال: ﴿إِنَّهَ أَنْهِتَ وَكَيْلِي فَخُذْ منه خمسةَ عشررَ وَسُقاً، فإذا ابتغى منك آيةٌ فضعُ يذك على تَرْقُوتِه (١١).

الحديث، أخرجه أبو داود(٢)(٠).

(\*) في إسناده ابنُ إسحاق، وقد تقدَّم، وباقيهم مُحتَجٌّ بهم في الصحيح.

سقط حديث عروة البارقي في شراء الشاة: عن عروة بن أبي الجَمد البارقي قال: عَرْضَ للنَّبِيُّ ﷺ جَلَبٌ، فأعطاني ديناراً وقال: «أي عروةً! اتتِ الجَلَبِ فاشتُر شاةً»، فأتيتُ الجَلبِ فساومتُ صاحب، فاشتريتُ منه شاتين بدينار، فجنتُ الدينار وبالشاة، ال قال: أقودُهما، فلقيّتي رجلٌ فساوَمَني فأبيعُه شاةً بدينار، فجنتُ بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسولَ الله الهذا دينارُكم وهذه شاتكم، قال: «وصنعت كيف؟»، فحدثتُه الحديث، فقال: «اللهم باركُ له في صفقة يمينه، رواه الإمام أحمد وغيره.

<sup>(</sup>١) أي: خُلْقة، وفيه دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما، ليعتمد الوكيل عليها في الدفع؛ لأنها أسهل من الكتاب، فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنها، ولأن النظ يشته.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۳۲۳۲).



أخرجه مالك في «الموطأ»، واتفقا عليه من حديث سفيان (٢).

<sup>= \$</sup> جاء على الهامش بخط مختلف: ورواه (غ)، وكلام المُنذِري في «مختصر الشُننَ»
الأبي داود يُوهِم أنه ليس في البُخاري على طريق التصحيح، بل على طريق الاستطراد
مع حديث الحبل، وأن مسلماً لم يخرج له الزيادةَ؛ وفي كلامه نظرٌ، وقد طؤل فيه،
وصدَّر بالي داود، و(ت)، و(ق)، و(حب)، وهو انتصار لمذهب [...].

<sup>(</sup>١) أي: تلازما في الذهاب، بحيث أن كلاً منهما كان كالذي يسوق الآخر.

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٣٩)، والبخاري (١٩٤٨)، ومسلم (١٤٥٧).



٩ ٥ ٨ - روى أبو داود من حديث أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه:
 أن رسول الله ﷺ استعار منه أَدرُعا(١) يومَ حُنين، فقلت: أغَصبٌ يا محمَّدُ؟
 قال: (لا، با, عار بةٌ مضمه نهّ)(١).

وأخرجه النَّسائي، وذكره الحاكم في «مستدركه»(٣)، ولعله علمَ حال أمية (٠٠).

٨٦٠ ـ وعن صفوانَ بنِ يَعلَى بن أمية، عن أبيه قــــال: قـــال لمي

قال محمد بن إســــحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قنادة، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله، عن أبيه: أن رسولَ الله ﷺ بعث إلى صفوانَ بنِ أميةً، فسأله أَدْرَاعاً فقال: أغَضِباً يا محمد؟ فقال: فهل عاريةً مضمونةٌ».

وقال ابن وهب: أخبرني أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيد: أن صفوانَ بنَ أميةَ أَعارَ رسولَ الله 議 سلاحاً هي ثمانون درعاً، فقال: أعاريةً مضمونةً أم غَصْباً؟ فقال رسولُ الله 議: المار عاربةً مضمه نتَّه.

<sup>(</sup>١) جمع دِرع.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٥٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٥٧٧٩)، والحاكم (٢٣٠٠).

رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتَنَكَ رُسُلِي فَأَعطِهِم ثَلاثين درعاً وثلاثين بعيراً ( ) ، فقلت: يا رسولَ الله! أعاريةٌ مضمونةٌ أم عاريةٌ مُؤدَّاتٌ؟ فقال: ﴿بل عاريةٌ مُؤدَّاتٌ».

أخرجه النَّسائي (\*\*)(١).

أخرجه التُّرِّمِذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (\*\*\*)، وذكره الحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط البُّخاري<sup>(٢)</sup>. وليس كما قال، وإنما هو على شرط التُّرِّمِذي كما فعل(\*\*\*\*).

<sup>(4)</sup> صوابه: مِغْفُراً.

<sup>(</sup>هـ ) وأبو داود، وإسناده على شرط الصحيحين، فتأمَّل، والصوابُ أن يُقال: رواتُه ثقاتٌ.

<sup>(\*\*\*)</sup> لم يُصحِّحُه التُّرْمِذي، وإنما قال: حسَّنه فقط.

<sup>(\*\*\*)</sup> قد تقدَّم أن البُخاريّ أخرج روايةً الحسنِ عن سَمُرةً في حديث العقيقة، وقد صحح سماء له في غيره، وقد صحّح يحيى بنُ سعيد وعليُّ بنُ المكنيني سماعَ الحسنِ من سَمُرة الغير حديث العقيقة أيضاً، ومَن يمنع ذلك يقول: هو كتابٌ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٥٧٧٦)، وأبو داود (٣٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٢٦٦)، والحاكم (٢٣٠٢)، وكذا أبو داود (٣٥٦١).



٨٦٢ - عن أبي هريرةَ ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: اآيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذب، وإذا اؤتُمِنَ خانَ، وإذا وَعدَ أَخَلَفَ).

متفق عليه، واللفظ للبُخاري<sup>(١)</sup>.

٨٦٣ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿أَدُّ الأَمَانَةُ إِلَى مَن التَمَنَكُ،
 ولا تَخُنُ مَن خانك .

رواه التَّرْمِذي من حديث شَـــريك وقيــس، عن أبي حُصَين، وقال فيه: حسن غريـــ(۱۰).

---

 <sup>(\*)</sup> ورواه أبو داود، وتكلّم فيه أبو حاتم والبّيهَتي، وقد رواه الطّبَراني من حديث أنس.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٢٦٤)، وكذا أبو داود (٣٥٣٥).



٨٦٤ ـ عن سعيد بن زيد ﷺ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن أَخذَ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يُطوَّقُه يوم القيامة مِن سبع أرضيين(١٠) .

متفق عليه (٢).

٨٦٥ ـ وعن سالم، عن أبيه، عن النّبيّ ﷺ قال: (مَن أَعنقَ عبداً بينَ
 اثنين، فإن كان<sup>(٣)</sup> مُوسِراً قُوَّمَ عليه فعَتَقَ).

أخرجه البُخاري(١).

 <sup>(</sup>١) معناه: أنه يكلّف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في
 عنقه، وقيل: إنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، فتكون كل أرض في تلك
 الحالة كالطوق في عنقه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۰۲٦)، ومسلم (۱۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) أي: المعتق.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٣٨٥).

حتى فرغوا، فدفعَ القَصعةَ الصحيحةَ وحَبَسَ المكسورةَ.

لفظ رواية البُخاري(١).

٨٦٧ ـ وعند النَّـوْمِذي في حديث لأنـــس: فقال النَّبِيُّ ﷺ: ﴿طَعَامُ بطعام، وإناءُ بإناءٍ﴾.

وقال فيه: حسن صحيح<sup>(۲)</sup>.

۸٦٨ - وروى ابن إســحاق، عن يحيى بن عــروة، عن أبيه (\*\*): أن رسولَ الله ﷺ قال: (مَن أُحيًا أَرضاً ميتةً فهي له) (\*\*).

٨٦٩ ـ وعند أبي داود فيه في رواية: لقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلين اختصماً إلى رسول الله هم عَرَسَ أحدُهما نخلاً في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتُها وإنها لتُضرَبُ أصولُها بالفؤوس وإنها لنخلٌ عُمُ (1) حتى أخرجت منها (٥).

وفي رواية: فقال الرجلُ من أصحاب رسول الله ﷺ، وأكثرُ ظني أنه

<sup>(\*)</sup> وابن إسحاق تقدُّم، ومَن عداه متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٤٩).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۳۵۹).

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (۳۰۷٤).

<sup>(</sup>٤) أي: طِوال.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٠٧٤).

أبو سعيد الخُدْري: فأنا رأيتُ الرجلَ يَضرِبُ في أصول النخل(١٠).

وعند البَيْهُةي في هذا الحديث: (مَن أَحيًا أَرضاً ميَّنةً لم تكن لأحدٍ قبلِه، فهي له)(١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۰۷۵).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي (٦/ ١٤٢).



النَّبِيُّ ﷺ بالشُّفْعة في كلِّ اللهِ عند اللهِ اللهِ اللهِ اللهُّفُعة في كلِّ ما لم يُقسَم، فإذا وقعَتِ العدود (١١)، وصُرِّفتِ الطُّرقُ (١١) فلا شَفْعة .

أخرجه البُخاري(٣).

٨٧١ - وعنه قال: قضَى رسولُ الله ﷺ بالشَّفعة في كلِّ شرِكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ (٤) أو حائط (٥)، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِن شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذنه فهو أحثُّ.

أخرجه مسلم(٦).

٨٧٢ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ اللَّجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعِتِهِ ، يُنتظَّرُ بِه

<sup>(</sup>١) أي: الحواجز، بأن عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز.

<sup>(</sup>٢) أي: بيُّنت، بأن تعددت وحصل لكل نصيب طريق مخصوص.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٠٠).

<sup>(</sup>٤) المنزل.

<sup>(</sup>٥) بستان.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۰۸).

وإن كان غائباً، إذا كان طريقُهما واحداً.

آخرجه التُرَّومَذي من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقال: وعبدُ الملكِ هو ثقةٌ مَامونٌ عند أهل الحديث، لا نَعلم أحداً تَكلَّم فيه غيرُ شعبةٌ من أجل هذا الحديث(™XXX).

٨٧٣ ـ وعن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ:

(\*) قال شعبة: لو جاء عبدُ الملك بآخرَ مثلِ هذا الحديث لَرَعيثُ بحديث، وقال أحمد ابن حنبل: هذا حديثٌ مُنكَرَّ، وقال أيضاً: عبدُ الملك ثقةٌ يُخطئ، رفع أحاديث عن عطاء، والله أعلم، وقال إسحاق بن إبراهيم: قال لي أبو عبدالله: ليس العملُ على هذا، لا شفعة إلا للخليط.

<sup>(</sup>۱) جاء على الهامش بخط مختلف ما تصه: (قصل: الامتافاة بين حديث عبد الملك وبين رواية جابر المشهورة؛ فإن في حديث عبد الملك: «الجارُ أحقُ بشُفَعَة جارِه، يُستَظّر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً»، وحديث جابر المشهور لم يَنفِ فيه استحقاق الشَّفعة إلا بشرط تُصرُف الطرق، فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبتر أو السطح أو الطرق، فالجارُ أحقُ يصقبُ جارِه؛ لحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شَفعة، لحديث جابر المشهور، وهو أحدُ الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره، وطعنُ شعبةً في عبد الملك بعنه الملك؛ فإن عبد الملك ثقةً مامونٌ، وشعبةً لم يكن فقيها ليَجمعُ بين الأحاديث الإظهر تعارضُها، وإنما كان إماماً في الحفظ، وطعنُ مَن طَمَنَ عليه سواه إنما هو اتباعٌ لشعبةً، وقد احتج مسلم في «صحيحه» بحديث عبد الملك وخرج له أحاديث واستشهد به (خ)، وإنما لم يخرجا هذا الحديث لكلامٍ شعبةً في عبد الملك بسبه».

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٣٦٩)، وكذا أبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤).

## ﴿الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، والشُّفعةُ في كلِّ شيءٍ».

أخرجه التُرْمِذي من حديث أبي حمزة الشُخِّري مرفوعاً، وجعل المُرسَلُ أصحُّ (\*).
قال التَّرْمِذي: أبو حمزة ثقةٌ، يمكن أن يكونَ الخطأ من أبي حمزة، وقد
جاء من حديث الطحاوي، عن عطاء، عن جابر قال: قضَى رسولُ الله ﷺ
بالشَّفعة في كل شيءِ (\*)(\*\*).

. . .

(\*) وقال البَيْهَقي: قد رُوي عن أبي حمزة، عن محمد بن عبيدالله، عن عطاء، عن
 ابن عباس مرفوعاً ولا يصح.

(\*\*) رواه جماعةٌ مُرسَلاً.

قال الخطيب في «التاريخ»: أخبرنا محمد بن علي المُقرئ» أنبا أبو مسلم بن مهران، أنباً عبد المؤمن بن خلف النَّسَفي قال: سمعت أبا علي صالح بن محمد يقول: حديثُ ابن أبي مُلَيكة عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ ﷺ: «الشُّفعةُ في كل شيء خطا، إنما أخطأ فيه أبو حمزة.

ورواه أيضا عمر بن هارون، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جَبَير، عن ابن عباس، عن النّبيع ﷺ، وعمر بن هارون بَلْخِي، وهو متروكُ الحديث؛ والحديثُ باطلٌ.

وقال الذَّارَقُطْني في حديث أبي حمزة: خالفَه شعبةً وإسرائيلُ وعمرُو بنُ أبي قيس وأبو بكر بين عياش، فرووه عن عبد العزيز، عن ابن أبي مُليكةَ مُرسَلاً؛ وهو الصواب، ورَهِم أبو حمزة في إسناده فيه؛ والصواب عن جابر.

قال الطحاوي: ثنا محمـــد بن خزيمة، ثنا يوسف بن عدي، ثنا ابن إدريس، هو عبدالله الأؤدي، عن ابن جُريـــج، عن عطـــا،، عن ابن عباس قال: «قضَى رسولُ الله ﷺ بالشُّفعة في كل شيءٍ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٣٧١).



AV4\_عن نافع، عن ابن عمر: أنه أخبره: أن رســـولَ الله ﷺ عامَلَ أهلَ خَيبرَ بشَطرِ ما يَخرِجُ منها من زرع أو ثمرٍ.

اتفقا عليه من حديث عبيدالله عن نافعً. واللفَظ للبُخاري(١١).

وعند مسلم في رواية عن ابن عمر، عن النَّبِيِّ 瓣: أنه دفع إلى يهود خَيبرَ نخلَ خَيبرَ وأرضَها، على أن يَعتَبِلُوها<sup>(٢)</sup> من أموالهم، ولرسولِ اللهِ 瓣 شَطرُ ثمرها<sup>(٣)</sup>.

محمد بن خزيمة هو ابن راشد، وثقة غير واحد، وهو أول رجل وقع اسمه في كتاب الطحاوي في «تهذيب الآثار» وقال فيه: ثنا محمد بن خزيمة بن راشد وهو عندهم أحدُ الثقات، قاله ابن القطَّان، ويوسف بن عدي هو أخو ذكريا بن عدي، كوفيٌّ نزل مصر، وقد وقّه غير واحيه، ونسبّه ابنُ حزم في روايته هذا الحديث إلى القرّاطيسي؛ وأخطأ عبدُ الحقّ، وأما القرّاطيسي فهو يوسف بن يزيد، وهو من الثقات أيضاً، وهو متأخر عن أخي ذكريا، وهو في طبقة محمد بن خزيمة، وروى عنه الطّبراني «كتاب الفتن» لنعم بن حَمَّاد وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٥١).

<sup>(</sup>٢) أي: يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥٥١).

وفي رواية: أن عمرَ بنَ الخطاب ﷺ أجلَى اليهودَ والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسولَ الله ﷺ لمَّا ظهرَ على خَبيرَ أراد إخراجَ اليهودِ منها، فكانت الأرضُ حين ظَهَرَ عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراجَ اليهود منها، فسألتِ اليهودُ رسولَ الله ﷺ أن يُقرَّهم بها على أن يَكُفُوا عملَها، ولهم نصفُ الثمر، فقال لهم رسولُ الله ﷺ: فقرَّوا بها على ذلك ما شِئنًا». فقرُّوا بها حتى أجلاهم عمرُ ﷺ إلى تهماءَ وأريحاءً (١٠).

\* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢١٣)، ومسلم (١٥٥١).



٨٧٥ عن أبي هريرة ش قال: قال رسول اله ش: امن كانت له
 أرضٌ فَلْبَرَرَعُها أو لِيَمَنْحُها أخاه، فإنْ أبي (١) فَلْيُعسْكُ أرضَهه (١٠).

۸۷٦ ـ وعن سليمان بن يسار: أن رافع بن خَلِيج قال: إن بعض عمر معمر عمومته أتاهم فقال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعُها أو لِيُروعُها أخاه، ولا يُكارِها بثلثِ ولا رُبع ولا بطعام مُسمَّى، (۱۳)%.

۸۷۷ ـ وعن ابن عمر ، قال: كنا نُخَابِرُ<sup>(1)</sup> ولا نَرى بذلك بأساً، حتى زعم رافعٌ: أن رسولَ الله ﷺ نهَى عنها، فتركناها من أجل ذلك (٥٠).

٨٧٨ ـ وعن عبدالله بن السائب قال: دخلنا على عبدالله بن مَعْقِل

## (\*) ليس هو لفظ وم.

<sup>(</sup>١) أي: صاحب الأرض عن الأمرين.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۱٦)، ومسلم (۱۵٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٥٣٦)، والنسائي (٣٨٩٧).

<sup>(</sup>٤) أي: نزارع.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٥٤٧).

فسألناه عن المُزَارَعَة؟ فقال: زعمَ ثابتٌ<sup>®</sup>: أن رســـولَ الله ﷺ نَهَى عن المُزَارَعَة، وأَمر بالمُؤَاجَرَة وقال: **«لا بأس بها»**().

أخرجها مسلم .

٨٧٩ وروى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس: أنه سأل رافع بن خَدِيج عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: نهى رسولُ الله ﷺ عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: أبالذهبِ والوَرِقِ، قال: أمَّا بالذهبِ والوَرِقِ فلا مُلمَى به (١٩٠٠).

وفي رواية الليث عن ربيعة، عن حنظلة: نهى رسولُ الله ﷺ عن كِراء الأرض ببعض ما يخرجُ منها، الحديث(٢٠).

 ٨٨٠ ـ وعن رافع بن خَرِيج، عن رسول الله ﷺ قال: (ثمثُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهرُ البَغِيِّ خبيثٌ، وكسبُ الحَجَّامِ خبيثٌ، (\*\*\*)(١).

٨٨١ ـ وعن ابن عباس ، قال: حَجَمَ النّبيّ ، عبدٌ لبني بَيَاضَة، فأعطاه النّبيّ ، أَعْ أَجرَه، وكلّم سيدَه، فخفّف عنه من ضريبته، ولو كان

<sup>(</sup>١) هو ابن الضحاك.

<sup>(\*\*)</sup> لفظ مسلم، والحديث في الجملة عند الجماعة كلهم.

<sup>(\*\*\*)</sup> أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٥٤٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۵٤۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي (٦/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥٦٨).

سُخْتاً (١) لم يُعطِه النَّبِيُّ ﷺ.

لفظ مسلم (٢).

٨٨٧ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ قال: نهَى رسولُ الله ﷺ عن كسبِ الإماء. اخرجه مسلم(١٤٠٣).

وعند ابن حِبَّان زيادة: مخافةَ أن يَبْغِينَ (١٠).

٨٨٣ ـ وعند البُخاري في حديث لابن عباس: فقال رسولُ الله ﷺ: (إن أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ اللهِ(<sup>٥)ه(١</sup>).

\* \* \*

 (\*) حديث أبي هريرة لم يخرجه مسلم، إنما رواه البُخاري فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن محمد بن جُخادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال:
 نفر النَّسِرُ ﷺ عن كسب الإماء.

<sup>(</sup>١) أي: حراماً.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٦٣).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان (١٥٩٥).

استدل به الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخالف الحنفية فمنعوه من التعليم، وأجازوه في الرقى.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٥٤٠٥).



سفرة سافروها حتى أبر سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النَّبِي ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حيَّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبُرا أن يُضِيَّهُ هم، فلُبِخَ سيدُ ذلك الحيِّ، فسَعَوا له بكلِّ شيء، لا ينفعه شيءٌ، فقال بعضهم: لو أتيتُم هؤلاء الرَّهطَ الذين نزلوا لعل أن يكونَ عند بعضهم شيءٌ، فأتَوهم، فقالوا: يا أيّها الرَّهطُ! إن سيدنا لُدغَ، وسعينا له بكل شيء، لا ينفعه شيءٌ، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: إني شيء، لا ينفعه شيءٌ، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: إني حتى تجعلوا لنا جُعلاً، فصالَحُوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يَتْفُلُ عليه ويقرأ: ﴿ أَلْكَنْ يُدِينُ إِنَّ النَّيْنِيكَ الناتِحة: ١]، فكأنما نَسُطُ الذي عِقالِ: فانطلق يمشيهُ الذي عِقالِ: فانطلق يمشيه، اقسمُوا، فقال الذي وقي هم جُعلَهم الذي صالَحُوهم عليه، فقال بعضهم: اقسمُوا، فقال الذي وقي الا تفعلوا حتى صالَحُوهم عليه، فقال بعضهم: اقسمُوا، فقال الذي وقي الا تفعلوا حتى ناريّ النّبيّ ﷺ فذكرَ الذي كان، فننظرَ ما يأمرُ، فقدموا على رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أي: حَلَّ.

<sup>(</sup>٢) أي: علة.

فذكروا له، فقال: (وما يدريك أنها رُقيةٌ؟)، ثم قال: (قد أَصبتُم، اقسِمُوا واضرِبُوا لمي معكم سهماً، فضحك (٥٠ رسولُ الله ﷺ.

أخرجه البُخاري<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۵) هذا فيه تقديم وتأخير من الرواي، وينبغي أن يكونَ الضحكُ متقدماً.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٥٦).



٨٥٥ ـ روى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن رســول الله ﷺ سابق بين الخيل التي قد أُضهِرَتُ (١) من الحَفْيَاه (١)، وكان أَمَدُها (١) ثَيْبَةَ الوداع، وسابقَ بين الخيل التي لم تُضْمَرُ من الثَيِّيَةِ إلى مسجد بني زُريَق، وأن عبدالله بن عمرَ كان ممن سابقَ بها.

أخرجاه من حديثه(٤).

وفي رواية ســـفيان (\* : أَجرَى الخيلَ المُضمَرَةَ من الحَفْيَاء إلى ثَيْتِيّ الوداع، وبينهما ستةُ أميالٍ، وما لم تُضمَر من ثَيِّيّةِ الوداع إلى مســـجد بني

## (\*) عند البُخاري.

<sup>(</sup>١) تضمير الخيل: أن تُظاهر عليها العلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف، وقيل: تشد عليها سروجاً وتجلل بالأجلَّة حتى تعرق تحتها فيذهب رهَلُها، ويشتد لحمها.

<sup>(</sup>٢) اسم موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو أكثر.

<sup>(</sup>٣) أي: غايتها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤١٠)، ومسلم (١٨٧٠).

زُرَيق، وبينهما مِيلٌ، وكنتُ فيمَن أُجرَى(١).

٨٨٦ ـ وعنه: أن النّبريّ ﷺ سابق بين الخيل، وفضَّل القُرّحُ (\*) في الغاية (\*\*)٢١.

وعند ابن حبَّان: أن النَّبِيَّ ﷺ سابَقَ بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقاً، وجعل بينهما مُحلَّلًا وقال: ﴿لا سَبَقَ إِلا في حافرِ أُو نَصْلٍ،<sup>(٣)</sup>.

٨٨٧ ـ وعن نافع بن أبي نافع ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ الله ﷺ :
 لا سَبَقَ إلا في خُفُ أو حافرِ أو نَصْلٍ (١٤٠).

ونافع هذا عن يحيى بن مَعين: أنه ثقةٌ (\*\*\*).

قال أحمد: ثنا يزيد، أنبأ محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى اللَّبِيْتُين، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ لا سَبِقَ إِلا فِي خُفُّ أَو حافرٍ ﴾. ورواه النَّسائي وابن عاجه، وأبو الحكم لا يُعرَف.

<sup>(\*)</sup> القُرَّح من الخيل بمنزلة البُلُّغ من الرجال.

 <sup>(\*\*)</sup> أخرجه أبو داود، وإسناده على شرط «الصحيحين»، هو من رواية عبيدالله، عن
 نافع، عنه.

ولم يُضعّفه أحدًا، والحديثُ عند أبي داود والتُرمذي والنَّسائي، وباقي رجاله منفق عليهم، وحسّنه التَرمذي \_ لم أَر في كتاب الترمذي تحسينه، (ح) \_، وقال ابن الفظان: إسناده عندى صحيحٌ، ورواتُه كأهم ثقاتٌ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان (٤٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۲۵۷٤)، والنسائي (۳۵۸٦)، والترمذي (۱۷۰۰).

٨٨٨ - وعن سفيان بن حسين، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، عن النَّبِيُّ ﷺ: ( همَن أدخل فرساً بين فرسَينِ وهو لا يُؤمَنُ أن يَسبقَ فليس بقِمَارٍ، ومَن أدخل فرساً بين فرسَينِ وقد أَمِنَ أن يَسبقَ فهو قِمَارٌه.

أخرجه أبو داود<sup>(۱۱</sup>. وسفيان هذا ثقةً أخرج له مسلم، إلا أنه قد استُضعف في حديث الزُّهري، وقد أتبعه أبو داود برواية سعيد بن بشير، عن الزَّهري مُجِيلاً على ما قبلَه بمعناه، وسعيد رقَّه دُحَير".

. . .

وقال ابن حبّان في «الأنواع»: أنبأ عمر بن محمد الهَمْدَاني، ثنا محمد بن عبد
 الأعلى، ثنا المُعتمِر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي ذنب، يحدث عن نافع، عن
 أبي هريرة: أن نبيًّ الله ﷺ قال: «لا سبنَّ إلا في خُتُ أو حافر أو نصل».

وقال شعبة: صَدُوقٌ، وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: محلَّه الصدقُ، وضعَّفه غيرُ
 واحدٍ من الأنمَّة؛ والصحيحُ أن هذا الحديثَ من كلام سعيد بن المسيئ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦).



٨٨٩ ـ عن عائشة ﷺ، عن النّبيِّ ﷺ قال: فمن أعمَر أرضاً لبست الأحد فهو أحقُ، قال عروة: قضى به عمرٌ في خلافته.

أخرجه البُخاري(١١).

٨٩٠ وعن سعيد بن زيد، عن النّبيّي ﷺ قال: (مَن أَحيَا أرضاً مينةً
 فهي له، وليس لعِرْقِ ظالم حقًّا.

أخرجه أبو داود<sup>(♠)(٢)</sup>.

۸۹۱ ـ وثبت عن أسماء بنتِ أبي بكر قالت: كنتُ أنقلُ النَّوى من أرض الزبير الذي أقطمَه رسولُ الله ﷺ على رأسي(••(٣).

<sup>(\*)</sup> والتُرْمِذي والنَّسائي، وقد رُوي مُرسَلاً من وجوه، والذين وَصَلُوه على شرط «الصححت؛.

<sup>(\*\*)</sup> حديث متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٨٢)، ومسلم (٢١٨٢).

۸۹۲ ـ وعن الصَّعْب بن جَنَّامة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: الاحِمَى إلا لله ورسولها (۱۰).

متفق عليه (۴)(۲).

ورواه الحاكم بزيادة: أن رسولَ الله ﷺ حَمَى النقيعَ <sup>٣٣</sup> وقال: الاحِمَى إلا لله ولرسولهه (١٠).

<sup>(\*)</sup> حديثُ الصعب رواه البُخاري وحده.

<sup>(\*\*)</sup> مجرى الماء، واحدها شُرَجَة.

 <sup>(</sup>١) قال الإمام الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين؛ أحدهما: ليس لأحد أن
يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي 攤، والآخر معناه: إلا على مثل ما حماه عليه
النبي 攤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٤١).

<sup>(</sup>٣) موضع قريب من المدينة كان يجتمع فيه الماء.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) أي: أرسل.

<sup>(</sup>٦) هو أصل الحائط، وقيل: أصول الشجر.

والله إني أحسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى بُحَكُمُوكُ فِيمَا شَجَكَرَ بِيَّنَهُمُ ۗ ﴾[الساء ٦٥].

متفق عليه، واللفظ للبُخاري<sup>(١)</sup>.

٨٩٤ ـ وعن ابن عمر ﷺ: أن النَّبِيِّ ﷺ قال: الا يُقِمْ أحدُكم أخاه، ثم يَجلِسُ في مجلسهه (١٠٠٠).

مه مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحقُ به الله الله अ قال: ﴿إِذَا قَامُ أَحَدُكُمُ مِنْ مَجَلِسُهُ، ثُمْ رَجِعَ إِلَيْهِ فَهُو أَحَقُّ بِهُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ الله

أخرجهما مسلم.

٨٩٦ ـ وعن عكرمـــة قــال: ســمعتُ أبا هريرةَ شه قال: قضَى
 رسولُ الله ﷺ إذا تَشَاخُوا (\*\*) في الطريق بسبعة أذرُع.

أخرجه البُخاري(\*\*\*)(٤).

(\*\*\*) قال مسلم في الصحيحه: حدثنا أبو كامل فَضَيل بن حسين الجَحْلَدي، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا خالد الحَذَّاء، عن يوسف بن عبدالله، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النَّبِيُ ﷺ قال: (إذا اختلفتُم في الطريق جُعل عرضُه سبع أذرُع.

<sup>(\*)</sup> ورواه (خ).

<sup>(\*\*)</sup> تشاجروا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢١٧٧)، وكذا البخاري (٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢١٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٣٤١)، ومسلم (١٦١٣).

٨٩٧ ـ وعن أبي هريرةَ صلى قال: قال رسولُ الله ﷺ: اليس للنساء وسطُ الطبيقي؟ ().

من حديث مسلم بن خالد، عن يزيد بن عبدالله بن أبي مريم (٢)، ومسلم وثُق و صُدُف (١٠).

۸۹۸\_وروی مــالك عن عمـــرو بن يحيى المـــازني، عن أبيه: أن رسولَ الله ﷺ قال: (لا ضَهرَرَ ولا ضــِرَارٌ ™.

وهو مُرسَلٌ أســـندَه الحاكم بذكر أبي سعيد الخُدْري فيه، وزعم أنه صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (٤).

٨٩٩ ـ وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن رسولَ الله ﷺ قال: ﴿ لا يَحْتَلَبَنَّ أَحَدُكُم مَا لِنَهُ اللَّهِ الْغِيرِ إِذْهِ، أَيْحَبُّ أَحَدُكُم أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبُتُهُ ( ُ ُ

(\*) قال ابن حِبّان في اكتاب الأنواع؛ أخبرنا عبدالله بن أحمد بن موسى، ثنا الصّلت ابن مسعود، ثنا مسلم بن خالد، ثنا شريك بن أبي نَعِر، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ إلله ﷺ: اليس للنساء وسطُ الطريق،

<sup>(</sup>١) قال ابن حبان في (صحيحه (١٢/ ١٤١): لفظة إخبار مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه وهو ممائة النساء الرجال في المشي، إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكه، والواجب على النساء أن يتخلّلن الجوانب حذر ما يُتوقع من ممائتهم إياهنّ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان (٥٦٠١) لكن من حديث مسلم بن خالد، عن شريك بن أبي نمر.

 <sup>(</sup>٣) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٤٥).
 (٤) رواه الحاكم (٧٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) أي: غرفته.

وتُكسَرَ خِزانتُهُ(١)، فيُتتَلَلَ (٢) طعامُه؛ فإنما تَخْزُنُ لهم ضُروعُ مواشيهم (٣)، (١٤٠٠٠).

٩٠٠ - وعن أبي سعيد الخُدري ﴿ عن النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا أَنْسَدَ، فَإِذَا كَسَارَبُ فِي غَيْرِ أَنْ تُمُسِدَ، فإذا أُتبتَ على راعٍ فنادِهِ ثلاثَ مِرارٍ، فإن أَجابك وإلا فاشرَبُ في غيرٍ أَنْ تُمُسِدَ، فإذا أُتبتَ على حاقطِ بستانِ فنادِ صاحبَ البستان ثلاثَ مِرارٍ، فإن أَجابك وإلا فكُل في أن لا تُمُسِدَه.

أخرجه ابن ماجه (\*\*)(٥).

٩٠١ - وعن أبي هريرة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: (لا يُمنعُ فضلُ الماء لِيُمنعَ به الكلاُ)

وعند ابن حبَّان في رواية أبي سعيد مولى بني غِفَار قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ﴿لا تَمنعـُوا فضلَ المـــاء،

<sup>(\*)</sup> اتفقا عليه من حديثه.

<sup>(\*\*)</sup> إسناده على شرط مسلم، وصحَّحه ابن حبَّان.

<sup>(\*\*\*)</sup> متفق عليه.

<sup>(</sup>١) هو المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه.

<sup>(</sup>٢) أي: يُنثر ويُرمى.

أي: أن ضروع مواشبهم في حفظ اللبن بمنزلة خزائتكم التي تحفظ طعامكم،
 فمن حَلَبَ مواشيهم فكأنه كسر خزائنهم وسرق منها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٣٠٣)، ومسلم (١٧٢٦).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (۲۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٢٦)، ومسلم (١٥٦٦).

ولا تَمنتُوا الكلاَ، فَيُهُزُّلُ المالُ، ويجوعَ العِيالُ، (<sup>()</sup>. وفي رواية: ﴿لا يُباعُ فضلُ الماء ليُباعَ به الكلاُّ، <sup>(†)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (٤٩٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٥٦٦).



٩٠٢ ـ روى مالك عن ابن شــهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ، فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلاماً، فقال: ﴿أَكُلُّ وَلِيكُ نَحَلْتُ ابني هذا غلاماً، فقال: ﴿أَكُلُّ ولِلِكُ نَحَلَتُهُ مِنْلُهُ؟ قال: لا، قال: ﴿فَرَحِمْهُ.

متفق عليه (١).

وعند مسلم في رواية عن الشَّعبي قال: (اتقوا اللهُ، واعدِلوا في أولادكم)، فرجع أبي فردَّ تلك الصدقةً(٢).

وفي رواية: ﴿قَالَ: لا تُشْهِدُني إِذَا ۚ فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ۗ (٣).

وفي رواية عند مسلم: «فأَشهِدْ على هذا غيري، (٤).

وفي أخرى: ﴿أَفْكُلُّهُم أَعْطَيْتُهُ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُه؟﴾ قال: لا، قال: ﴿فَلْيُسْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٤٦)، ومسلم (١٦٢٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۲۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٠٧)، ومسلم (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٦٢٣).

يَصلُحُ هذا، وإني لا أشهدُ إلا على حقٍّ)(١).

9٠٣ ـ وعن طارق بن عبدالله المُحاربي في حديث طويل: فلما كان العشيُّ أتانا رجلٌ فسلَّم علينا، فقال: أنا رسولُ رسولِ الله ﷺ إليكم، يقول: «إن لكم أن تأكلُوا حتى تَشبعُوا، وتَكيلُوا حتى تَستَوفُوا، الحديث.

أخرجه الدَّارَقُطْني (٢).

9٠٤ ـ وعن ابن عباس قال: قال النبيُّ ﷺ: االعائدُ في هِبَيَه كالكلبِ يَقِيءُ، ثم يَرجعُ يعود في قَبِيْها.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية: •مَثَلُ الذي يتصدَّق بصدقةٍ، ثم يعود في صدقته كمَثَلِ الكلب؛ يَقِيءُ ثم يعود في قَبِيْها<sup>(٤)</sup>.

٩٠٥ - وعن ابن عمر وابن عباس، عن النّبيِّ قال: (لا يَعِولُ للهِ وَلا يَعِولُ للهِ وَلَمَهُ، لرجلٍ يُعطي عطيّةً، أو يَهبَ هِبَةً فيرجعُ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، الحديث.

أخرجه أبو داود، ثم الحاكم في «مستدركه»(٥)(٠).

<sup>(\*)</sup> هو من رواية عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس؛ ورواتُه =

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۲۶)، من حدیث جابر 🐞.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٣/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٤٤٩)، ومسلم (١٦٢٢)، وليس عندهما: "يرجع".

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٥٣٩)، والحاكم (٢٢٩٨).

٩٠٦ - وعن الحسن، عن سَمُوةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: (إذا كانتِ
 الهِبَةُ لذي رَحِم مَحرَم لم يُرجَعْ فيها).

قال(۱): صحيح على شــرط البُخاري(۱)؛ وليس كما قال(۱)، ولو قال: على شرط التُرُمذي كان أقرب.

أخرجه البُخاري(٤).

٩٠٨ ـ وعن ابن عمر، عن النَّبـِيِّ ﷺ: (مَن وَهَبَ هِبَةً فهو أحقُّ

خالتٌ، وأخرجه التُرتيذي أيضاً وصحّحه، والنّسائي وابن ماجه وأبو حاتم البُسني.
 وقال الإمام أحمد في «مسنده»: ثنا يزيد، أنباً حسين بن ذكوان، عن عمرو بن شعب، عن طاوس: أن ابن عمر وابن عباس رفعاء إلى النّبي ﷺ أنه قسال: 
 لا يَحلُّ لرجل أن يُعطَي المطبّة فيرَجعَ فيها؛ إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثلُ الذي يُعطي العطبة، فيرجعُ فيها كنتل الكلبِ أكلَ حتى إذا شبعَ قاءً، ثم رجعَ في قيعه.
 فَيْهه.
 فَيْهه.

وقال أحمد أيضاً: ثنا محمد بن جعفر، ثنا حسين المُعلَّم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النَّبِيُّ ﷺ أنه قال، فذكر مثلَه.

(\*) قد تقدُّم الكلامُ على هذا، وفي صحته عن الحسن نظرٌ.

<sup>(</sup>١) أي: الحاكم.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) أي: يعطى الذي له يهدى له بدلها.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٤٤٥).

بها<sup>(۱)</sup> ما لم يُشَبُ<sup>(۲)</sup> منها) .

أخرجه الدَّارَقُطُني (٣٥٠). قال عبدُ الحقِّ: رواتُه ثقاتٌ، لكنه جعلَـه وهماً، قال: والصواب: ابن عمر، عن عمر قوله.

9.٩ عن أبي هريرة: أن رجلاً أهدَى إلى رسول الله ﷺ لِفُحَة (1) فأثابه عليها بستُ بَكرات (2) فسَخِطَها الرجلُ، فقال رسولُ الله ﷺ: امَن يَمُذُرُني من فلانِ؟ أهدَى إلَيَّ لِقْحَة، فكأني أنظرُ إليها في وجه بعض أهلي، فأثبتُه منها بستُ بَكراتِ فسَخِطَها، لقد هممتُ أن لا أقبلَ هديةً إلا من فُرسَقُ أو أنصاريُ أو ثَقَفَعُ أو دَوسيَّ).

أخرجه التَّرْمذي وصحَّحه (\*\*)(١).

قال ابن حبان في «الأنواع»: أخبرنا الحسن بن سفيان، ثنا داود بن رشيد، ثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول ش 籌: «لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي».

 <sup>(\*)</sup> بإسناد على شرط البُخاري ولم يُعلِّلُه ؛ والصوابُ أنه موقوفٌ.

<sup>(\*\*)</sup> ورواه أبو داود مختصراً، وفي إسناده ابن إسحاق، وقد تقدُّم.

<sup>(</sup>١) إذا أراد أن يرتجعها.

<sup>(</sup>٢) أي: يعوَّض.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) ناقة ذات لين.

<sup>(</sup>٥) جمع بَكْرة: الفتي من الإبل.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٣٩٤٥).

 ٩١٠ \_ وعن خالد بن عدي الجُهني: أن رسول الله ﷺ قال: «مَن جاءَه من أخيه معروفٌ من غير سؤالٍ ولا إشرافِ نفسٍ فَلْيَقبَلُه؛ فإنما هو رزقٌ ساقه الله له.

أخرجه أبو نُعيم الحافظ في «معرفة الصحابة»، واللفظ له.

وأخرجه الحاكم في «مستدركه»، وفيه: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن بلغَه معروفٌ عن أخيه من غير مسألةٍ»، وفيه: ﴿ فَلْيَمْبَلُهُ ولا يَرَدُهُۗ .

وقال: صحيح الإسسناد، ولم يخرجاه (١). وأخرجه ابن حبَّان في «صحيحه» (١).

٩٩١ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ، عن النَّبِيُّ ﷺ قال: (العُمرَى<sup>٣٣</sup> جائزةًّ. متنق عليه<sup>(١)</sup>.

917 ـ وعن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿أَمْسِكُوا عليكم أموالكم ولا تُفسِدُوها؛ فإنه مَن أَعمَرَ عُمرَى فهي للذي أُعمِرَها حيّاً وميناً، ولعَقِبِهِ».

أخرجه مسلم(٥).

٩١٣ ـ وعن أبي سَلَمة، عن جابر قال: إنما العُمــرَى التــي أجـــاز

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه اين حيان (٣٤٠٤).

 <sup>(</sup>٣) العمرى مأخوذة من العُمُر، وهو أن يعطي رجلاً داراً ويقول له: أعمرتك إياها
 \_ أي: أبحتها لك \_ مدة عمرك.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٤٨٣)، ومسلم (١٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٦٢٥).

رسولُ الله ﷺ أن يقولَ: هـي لك ولعَقِبِك، فأما إذا قـــال: هــي لك ما عشت؛ فإنها ترجعُ إلى صاحبها.

قال مَعمَر: وكان الزُّهريُّ يُفتي به (\*)(١).

٩١٤ - وعن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لا تُرقِبُوا (٣)، ولا تُعمِرُوا؛ فَمَن أُعمِرَ شَيْنًا، أَو أُرقِبَ فهو لها (••)(٣).

وفي رواية مالك: أن رسولَ الله ﷺ قال: (اتِّهما رجلِ أَحمَرُ عُمرَى له ولعقبه فإنها للذي أُعطيَها، لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطَى عطاءً وقعَتْ فيه المواريثُ، (\*\*\*)(؛).

وبملُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تَأذُنُ في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه، وما أَنفَقَتْ

<sup>(\*)</sup> لفظ مسلم، وأصله متفق عليه.

<sup>(\*\*)</sup> أخرجه أبو داود والنَّسائي، وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(\*\*\*)</sup> أخرجوه إلا البُخاري وابن ماجه، واللفظ لمسلم.

رواه مسلم (۱۲۲۵).

 <sup>(</sup>٢) الرُّقين: مأخوذة من المراقبة، وهي بمعنى: العمرى، وسميت رقبى؛ لأن كلاً منهما يرقب موت الآخر لترجع إليه وكذا ورثته.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي (٣٧٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٦٢٥).

من كسبِ من غيرِ أمرِه فإنَّ نصفَ أجرِه له ١٥٠٠٠).

وسيأتي حديث لأبي أُمامة في باب الوصية.

وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب ﷺ حَمَلَ على فوسٍ في سبيل الله، فوجلة يُباع، فأراد أن يَبتاعَه، فسأل رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال: ﴿لاَ تَبْتُمُهُ، ولا تَمُدُّ في صدقتك.

لفظ رواية مسلم من هذا الوجه<sup>(٢)</sup>.

٩١٧ ـ وعن عقبــــة بن عامر قال: قلْنا للنَّبِيِّ ﷺ: إنك تبعثُنا فَنَزلُ بقومٍ لا يَقْرُونا ٣، فما تَرى فيه؟ فقال لنا: ﴿إِنْ نزلتُم بقومٍ، فَأَمِرَ لكم بما ينبغي للضيف فاقبَلُوا، فإن لم يفعلوا فخُذُوا منهم حقَّ الضيفَّ.

متفق عليه، واللفظ للبُخاري<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> متفق عليه واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٩٦)، ومسلم (١٠٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٠٩)، ومسلم (١٦٢١).

<sup>(</sup>٣) أي: يضيفونا.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٧٢٧).



٩١٨ - عن عِبَاض بن حِمَار قال: قال رســـولُ الله ﷺ: امن وجدَ اللهَّقَةُ فَلْيُشْهِدْ ذَا عدلِ، أو: ذوَي عدلٍ، ولا يَكتُمْ، ولا يُغيَّتْ، فإن وجد صاحبَها فَلْيَردَها عليه، وإلا فهو مالُ الله ﷺ يُؤتِيه مَن يشاءه.

أخرجه أبو داود<sup>(ه)(۱)</sup>.

919 - وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى الشُنبِيث (\*\*)، عن زيد بن خالد قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن اللَّقظة؟ فقال: (اعرِفُ عِفَاصَها (اللهُ ووكاءَها (اللهُ)، ثم عرَّفُها سَنةً، فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنك بها،، قال: فضألةٌ الغنم؟ قال: (هي لك، أو لأخيك، أو لـــلذئب، قـــال: فضألةٌ الإبل؟ قال: (ما لك ولها؟ معها

 <sup>(\*)</sup> والنّسائي وابن ماجه، ورجاله على شرط مسلم؛ بل ورجاله إلى عِيَاض رجالُ
 «الصحيحين».

<sup>(\*\*)</sup> كان اسمه المضطجع.

<sup>(</sup>۱) رواه أب داود (۱۷۰۹).

<sup>(</sup>٢) العِفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النققة جلداً كان أو غيره.

<sup>(</sup>٣) الوكاء: الخيط الذي يُشد به الوعاء.

سِقَاؤُها(١) وحِذَاؤُها(٢)، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتى يلقَاها ربُّها).

اتفقا عليه من حديث مالك، وهذه رواية البُخاري(٣).

ورواه إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة عندهما، وفيه: «عرّفها سَنةً، ثم اعرِفْ وكاءَها وعِفَاصَها، ثم استَنفِقْ بها<sup>(٤)</sup>، وفيه: فقال: يا رسولَ الله! فضالَةُ الغنم؟ فقال: «خُـلْها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذي، (٠).

وفي رواية سليمان بن بلال، عن ربيعة (٥٠): (فإن لم يَجِئ صاحبُها كانت وديعة عندك (١٥٠٥):

وفي رواية يحيى بن سعيد، عن يزيد (ششل رسولُ الله 当 عن اللَّقَطة الذهبِ أو الوَرِقِ؟ فقال: «اعرِفْ وِكَاءَها وِعِفَاصَها ثم عرَّفُها سَنةً،

(\*) عندهما أيضاً.

(\*\*\*) عند البخاري.

<sup>(</sup>١) أي: تَقُوى على ورود الماء.

<sup>(</sup>٢) أي: أخفافها؛ لأنها تقوى بها على السّير.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٤٣)، ومسلم (١٧٢٢).

<sup>(</sup>٤) أي: تملَّكُها ثم أنفقها على نفسك.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٣٠٤)، ومسلم (١٧٢٢).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٢٩٦)، ومسلم (١٧٢٢).

فإن لم تُعرَفْ فاستَنفِقْها، وَلْتكنْ وديعةً عندَك، (١١) .

وفي رواية حَمَّاد بن سَلَمة عند مسلم: ﴿ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَعَرَفَ عِفَاصَها وعَدَهَا ووكَاءَهَا فَأَعْطِها إِياء، وإلا فهي لك؟ (٢٠).

وعنده أيضاً من حديث سفيان وزيد بن أبي أُنيَسة وحَمَّاد بن سَلَمة، عن سَلَمة بن كُهَبَل في حديث آخر: ‹فإنْ جاء أحدٌ يُخبرُك بعددِها ووِعَائِها ووِكَائِها فَأَعطِها إياه،'".

وفي رواية: ﴿وَإِلَّا فَهِي كَسْبِيلِ مَالِكَ ۗ (٤).

٩٢٠ ـ وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

(\*) قال أبو داود: ثنا محمد بن المُصفَّى، ثنا محمد بن حوب، عن الزُبيدي، عن مروان بن رُوبة التَّغلِي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن الرُبيدي، بن معديكرب، عن رسول الله ﷺ قال: وألا لا يَحوُّ دُو ناب من السَّباع، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللَّقطةُ من مال مُماهَدِ إلا أن يَستغيني عنها، وايَّما رجلي ضاف قوما، فلم يَعرُوه فإن له أن يُعتِبهم بِمِثلِ قِرَاه، انفرد به أبو داود، ومروانُ وعبدُ الرحمن وُثِقًا، ورواه هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن الزُّيدي، عن عمر بن رُئية، عن عبد الرحمن بن أبي عوف. قال شسيخنا أبو الحجاج: إسسناده جيد.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۲۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٧٢٣).

جدَّه عبدالله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ: أنه سُنل عن الشمر المُملَّة؟ فقال: (مَن أصابَ بفيه من ذي خَلَّة غيرَ مُتخِلْ خُبُنَةٌ(١) فلا شيءَ عليه، ومَن خرجَ بشيءٍ منه فعليه غَرامةً مِنْلَيه والعقوبةُ، ومَن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤويَه الجَرِينُ(١)، فبلغَ ثمنَ المِجَنُّ فعليه القطمُ.

وفيه: وسُئل عن اللَّفَطة، فقال: «ما كان منها في الطريقِ السِيئاءِ<sup>(1)</sup> والقريةِ الجامعةِ فعرَّفْها سَنةً، فإنْ جاء طالبُها فادفَغْها إليه، وإن لم ياتِ فهي لك، وما كان في الخراب<sup>(0)</sup>، يعني: ففيها وفي الرَّكاز الخُهاءُ.

رواه من حديث محمد بن عجلان(ه)، عن عمرو<sup>(١)</sup>.

٩٢١ ـ وعن أنس ١ قال: مرَّ النَّبيُّ ع بتمرةٍ في الطريق، قال:

(﴿) ومحمد بن عَجلان روى له مسلم، ومن قبلَه متفق عليه، والحديث عند التُرْمِذي
 والنَّسَائي أيضاً بهذا السند، وحسَّنه التُرْمِذي، وله طرقٌ عندهم أيضاً.

<sup>(</sup>١) الخُبنة: معطِف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه.

<sup>(</sup>٢) هو موضع تجفيف التمر، وهو كالبيدر للحنطة.

<sup>(</sup>٣) وهو التُّرس، وكان ثمنه ثلاثة دراهم.

<sup>(</sup>٤) أي: طريق مسلوكة يأتيها الناس.

<sup>(</sup>٥) أي: الذي لا يُعرف له مالك.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٧١٠).

(لولا أني أَخافُ أن تكونَ من الصدقة لأَكلتُها).

أحرجه البُخاري(\*)(١).

٩٢٧ - وروى موسى بن يعقوب الزَّمْيِ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أخبره: أن عليَّ بنَ أبي طالب دخلَ على فاطمة وحسنٌ بكيانِ، فقال: ما يُبكيهما؟ قالت: الجوعُ، فخرج عليٌّ فوجد ديناراً في السوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلانِ البهوديُّ فخذُ لنا دقيقاً، فجاء البهوديُّ فاشترى به دقيقاً، فقال البهوديُّ: أنت خَتَنُ ١٣ هذا الذي يرَعُم أنه رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: فخذُ دينارَكُ ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فسلانِ الجرَّارِ فخلُ لنا بدرهم لحماً، فذهب ونصبتُ، وخبرَرَتْ، الدينارَ بدرهم لحم، فجاء به، فعَجنَتْ، ونصبتُ، وخبرَرَتْ، وأرسلتُ إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يا رسولُ الله! أذكرُ لك؛ فإن رأيتَه حلالاً أكلناه وأكلتَ معنا، مِن شأنِه كذا وكذا، فقال: وكُلُوا بسم رأيتَه حلالاً أكلناه وأكلتَ معنا، مِن شأنِه كذا وكذا، فقال: وكُلُوا بسم

الحديث أخرجه أبو داود<sup>(٣)</sup>.

وموسى بن يعقوب قال يحيى في رواية الدُّوري: ثقةٌ، وقال النَّسائي:

<sup>(\*)</sup> ورواه مسلم أيضاً بنحوه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٩٩)، ومسلم (١٠٧١).

<sup>(</sup>٢) الخَتَن: زوج البنت.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٧١٦).

\* \* \*

 وقال أبو داود: هو صالح، قد رُوى عنه ابنُ مهدي، وذكره ابن حَبَّان في اكتاب الثقات، وقال ابن المديني: هو ضعيفُ الحديث مُنكَرُ الحديث، وقد رُوى له البُخارى في اكتب الأدب، والأربعة.

قال ابن خزيمة: ثنا علي بن حُجْر، ثنا إسماعيل بن جعفر، ثنا شُريك بن عبدالله ابن أبي نيّو، عن عطاء بن يسسار أنه قال: وَجدَ عليُّ ديناراً، فجاء به إلى النّبِيِّ ﷺ، فقال: وجدتُ هذا، فقال: «عرفه»، فلهب فمكث ما شاء الله، قال: يا رسولَ الله! عرَقتُه، فلم أَجدُ أحداً يَتمرُّه، قال: فذهب فركة، يثلاثة دراهم في طعامٍ ووَكلِّ، فينما هو كذلك إذ جاء صاحبُ يَسْدُه، فعراء عليٌّ إلى النّبيُّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله! هذا صاحبُ الدينار، قال: «أدَّه إليه، هذا مُرسَل حسن.

<sup>(</sup>١) اختلف الناسُ في هذا الحديث؛ فمنهم من قال: هو حديثٌ ضعيفٌ لا يَتبثُ لحال إسناده، ولمخالفته الأحاديث الصحيحة في النعريف، ومنهم من قال: هو حديثٌ جيدٌ، وإنما تَركَ عليَّ تعريف الدينار الأنه قليلٌ، ومنهم من قال: هذا الحديثُ يخرج على قول من قال بوقف العقود، وفي المسألة ثلاثةٌ أقوال، وقيل: يُحتمَلُ أن يكونَ هذا قبلَ الأمر بتعريف اللَّقطة، ويُحتمَلُ أن يكونَ بعدَه، لكن لم يَبلُغ ذلك علياً، وقبل: إنما لم يُعرَّفه للضرورة، فإنهم كانوا مضطرين إلى الأكل، والله أعماء، (ح).



9٣٣ - عن أبي هريرة شخ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما مِن مولودٍ إلا يُولَد على الفِطرة: فأبواه يُهوَّدانِه، ويُنصَّرانِه، ويُشَرَّكانِه، فقال رجلٌ: يا رسولَ الله! أرأيتَ لو مات قبلَ ذلك؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين، (((ال)).

وفي رواية: «ما مِن مولودٍ إلا وهو على هذه المِلَّة» (٢).

(\*) قال ابن حيّان: أنبأ الفضل بن الحيّاب الجُمتحي، ثنا مسلم بن إيراهيم، ثنا الشوي بن يحيى أبو الهيشم، وكان عاقلاً، ثنا الحسن، عن الأسود بن سَرِيع، وكان شاعراً وكان أولَ مَن قصَّ في هذا المسجد، قال: أفضَى بهم القتلُ إلى أن قتلوا الدُّريَّة، فبلغ النَّبِيَّ ﷺ، فقال: «أوليس خيازكم أولادُ المشركين، ما مِن مولود يُولدُ إلا على فِطرة الإسلام حتى يُعرب، فأبوا، يُهودانه ويُتصرَّ إنه».

قال ابن حبَّان: أراد: الفِطرة التي يعتقدها أهلُ الإسلام، وهي التي فَطَرَ اللهُ الناسَ عليها يومَ أخرجهم من صلب آدمَ من كافرٍ ومؤمنٍ، وتكلَّم على هذا الموضع بكلام ضعيفِ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۵۸).

وفي رواية: ﴿إِلاّ على هذه العِلَّة حتى يُبِينَ عنه لسانُهُ (١٠). وفي أخرى: (حتى يُعبِّرُ عنه لسانُهُ (١٠٠٠).

وفي رواية العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرةَ عند مسلم: ﴿ وَكُلُّ إِنسَانٍ تَلِدُهُ أَتُّهُ عَلَى الْفِطرة؛ أبواه بعدُ يُهوَّدانِه ويُنصَّرانِه أو يُمجَّسانِه، فإن كانا مُسلمَين فُسلِمُ \* (٣).

\* \* \*

(\*) متفق عليه واللفظ فيها لمسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦٥٨).



97٤ ـ عن أبي هريرةَ ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: ﴿إِذَا مَاتِ الإِنسَانُ انقطعَ عملُه إلا من ثلاثِ: إلا من صدقةِ جاريةِ، أو علمٍ يُنتفَع به، أو ولدِ صالح يدعو له.

أخرجه مسلم(١).

٩٧٥ ـ وعن ابن عمر ﴿ قَال: أصاب عمرُ بخيبرَ أَرضاً، فأتى إلى النّبيّ ﴾ فقال: أصبتُ أَرضاً لم أُصِبْ مالاً قطُّ أَنفسَ منه، فكيف تأمرني به؟ قال: (إن شئتَ حَبَّشتَ (٣) أصلَها، وتصدَّقتَ بها».

فتصدَّق عمرُ: أنه لا يُبَاعُ أصلُها، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ، في الفقراء والقُربى والرَّقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جُناحَ على مَن وَلِيْهَا أَن يَأْكُلُ منها بالمعروف، أو يُطعمَ صديقاً غيرَ مُتموَّلِ<sup>(٣)</sup> فيه.

أخرجه البُخاري، وهو متفق عليه(١٤).

\* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) أي: وقفت، والمراد: أن يقف أصل الملك ويبيح الثمر لمن وقفها عليه.

<sup>(</sup>٣) أي: غير متخذ مالاً.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٣٢).



٩٢٦ ـ روى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن رسولَ الله ﷺ قال: «ما حقُّ امرى مسلم، له شيءٌ يُوصي فيه، يَبيتُ لبلتَينِ إلا ووصيتُه عندَه مكتوبةً».

أخرجه البُخاري من حديث مالك، ومسلم من حديث عبيدالله(١١).

94V - وروى مالك عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسولُ الله ﷺ يَمُودُني عامَ حَجَّةِ الوداع، قال: وبي وجعٌ قد اشتدَّ بي، فقلتُ: يا رسولَ الله! قد بلغ بي من الوجع ما تَرى، وأنا ذو مالٍ، ولا يَرتُني إلا ابنةٌ لي، أفاتصدَّقُ بنُلُني مالي؟ قال: ﴿لاّ ، قلتُ: فالشَّطُرُ ؟ قال: ﴿لا ، قلتُ: فالثلثُ ؟ قال: ﴿الثلثُ وَلِئَكُ أَعْنِاءَ خَيرٌ مِنْ أَن تَلَر ورثتَكَ أَغْنِاءَ خَيرٌ مِنْ أَن تَلَرَوهم عالَةٌ " يتخفَّقُون " الناسَ ، وإنك لن تُنفَق نفقة تبتغي بها وجة الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) أي: فقراء.

<sup>(</sup>٣) أي: يسألون الناس بأكفهم.

إلا أُجِرتَ عليها، حتى ما تَجعلُه في في امرأتِك، الحديث(١).

هكذا في رواية مالك: ﴿أَفَأْتُصِدُّقُ، وكذا قال إبراهيم بن سعد﴿(٢٥٠٠).

وفي رواية عبد المسلك بن عمير، عن مصعب: أفأُوصي بمالي كلَّهِ ؟ (٣).

وكذلك في رواية حُميد بن عبد الرحمن، عن ثلاثةٍ من ولد سعد، كلُّهم يحدث عن أبيه، فيه: أفاًوصي بمالي كلُّه؟(••)(٤).

٩٢٨ ـ وعن عائشة ﷺ: أن رجلاً أنى النَّبِيِّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله! إن أمني افتُلِنَتْ (أَن نفسُها ولم تُوصٍ، وأَظنُها لو تَكلَّمَتْ تصدَّقَتْ؛ أفلها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: (نعم).

أخرجه مسلم من رواية محمد بن بشر، عن هشام (٦).

وفي رواية يحيى بن سعيد: فلي أجرٌ أن أتصدَّقَ عنها؟ <sup>(٧)</sup>.

(\*\*) وكلاهما عند مسلم.

<sup>(\*)</sup> عن الزهري، وكلاهما متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۳۳)، ومسلم (۱٦۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٧٢١)، ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۲۲۸).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) أي: ماتت فجأة.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٠٠٤).

<sup>(</sup>v) رواه مسلم (۱۰۰۶).

وكذا في رواية أبي أسامة ورَوح(١).

وفي رواية شعيب وجعفر بن عون: أفلها أجرٌ (\*XY).

ومَن ادَّعَى إلى غير أبيه، أو انتَمَى إلى غير مَوَاليه فعَليه لعنةُ الله النابعةُ إلى يوم القيامة.

لا تُنفقِ امرأةٌ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها».

قيل: يا رسولَ الله! ولا الطعامَ؟ قال: ﴿ ذَلَكَ أَفْضِلُ أَمُوالنَّا﴾.

ثم قال: «العاريةُ مُؤدَّاةٌ، والمِنْحَةُ مــردودةٌ<sup>(٥)</sup>، والــــدَّين مَقضيٌّ، والزعيمُ<sup>(١)</sup> غارمٌّ؛.

(\*) وكلُّها عنده، والحديث متفق عليه في الجملة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۰٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۰۰۶).

 <sup>(</sup>٣) أي: إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد.

<sup>(</sup>٤) أي: للزاني الخيبة، ولا حقَّ له في الولد.

 <sup>(</sup>٥) هي ما يمنح الرجل صاحبه من أرض لزرعها ثم يردها، أو شاة يشرب لبنها ثم يردها، وهي في معنى العارية، وحكمها الضمان.

<sup>(</sup>٦) يعنى: الضَّمين.

أخرجه التُرْمِذي، وقال: في الباب عن عمرو بن خارجة وأنس، وهو حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود مختصراً في (الوصية)(\*\').

٩٣٠ ـ وعن عمرو بن شــعيب، عن أبيه، عن جــده: أن رجلاً أتى رسولَ الله ﷺ فقال: إني فقيرٌ ليس لي شيءٌ، ولي يتيمٌ؟ قال: فقال: (كُلُ من مالِ يتيمِك غيرَ مُسرفِ ولا مُباور(٣) ولا مُنَاثَلُ(٣).

أخرجه أبو داود<sup>(۱)(2)</sup>.

\* \* \*

 <sup>(</sup>ه) وهو من رواية إسماعيل بن عيّاش، عن الشاميّين، والتُرْمِذي إنما حسَّنه فقط لم
 يُصحّحه.

<sup>(\*\*)</sup> والنَّسائي وابن ماجه، وإسناده صحيح إلى عمرو.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۲۰)، وأبو داود (۳۵۲۵).

<sup>(</sup>٢) أي: من غير استعجال ولا مبادرة.

<sup>(</sup>٣) أي: غير جامع مالاً.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٨٧٢).



٩٣١ ـ عن أبي هريرةَ ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ قـــال: «مَن أَعتَنَ رقبةً مؤمنةَ أَعَتَنَ اللهُ ﷺ بكلُّ إِرْبِ<sup>(١)</sup> منها إِرْباً منه من النار،<sup>١١)</sup>.

9٣٧ \_ وعن أبي ذَرِّ على قال: قلت: يا رسولَ الله! أَيُّ الأعمالِ أَفْضُلُ؟ قال: (الإيمانُ بالله، والجهادُ في سبيل الله، قلت: أَيُّ الرُقابِ أَفْضُلُ؟ قال: (أنفسُها عند أهلها وأكثرُها ثمناً) (").

الحديثان متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

4٣٣ ـ روى مالك عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن أَعتَقَ شِرْكاً له في عبدٍ، فكان له ما يَبلُغُ ثُمنَ العبد قُوَّمَ عليه قيمةُ العَدلِ، فأُصلى شركاؤه حصصَهم وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ».

متفق عليه(٤).

<sup>(</sup>١) أي: عضو.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٣٧)، ومسلم (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٣٨٢)، ومسلم (٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٣٨٦)، ومسلم (١٥٠١).

وفي رواية عبيدالله، عن نافع عند النَّسائي: (مَن أَعتَقَ شسيئاً في مملوكٍ فعليه عتقُه كلَّه إن كان له مالٌ يَبلغُ ثمنه، فإن لم يكن له مالٌ عَتَقَ منه نصيبُهه(١٠).

وعند أبي داود من رواية سالم، عن أبيه، يبلغ به النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ عبدٌ بين اثنين، فأَعَنَقُ أحدُهم نصيبَه، فإن كان مُوسراً يُقوَّمُ عليه قيمةً، لا وَكُسَ(ً") ولا شَطَطَ (ً")، ثم يُمتنَقُ (((اللهِ))).

978 - وعند النَّسائي من حديث جابر وابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: (مَن أَعتَقَ عبداً، وله فيه شركاء فهو حُرُّ، ويَضمَنُ نصيبَ شركاته بقيمته؛ لِمَا أساءَ مِن شركتِهم، وليس على العبد شيءً».

رواه من حدیث حفص بن عبد غیلان، عن سلیمان بن موسی، عن نافع وعطاه، قال نافع: عن ابن عمر، وقال عطاء: عن جابر(۱۹۰۰ه).

<sup>(\*)</sup> وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> وقال النَّسائي: سليمان بن موسى ليس بذاك القوي في الحديث، ولا نعلم أحداً رَوى هذا عن عطاء غيره، وحفص بن غَيلان وتَّقه بعضُهم، ووواه ابن حيًان من حديث حفص بن غَيلان وقال: هو من ثقات أهل الشام.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في «السنن الكبري» (٤٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) أي: نقص.

<sup>(</sup>٣) أي: جَور.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٩٤٧).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٤٩٦١).

٩٣٥ \_ وعن أبي هريرة ﷺ قال: همن أحتن فيضاً \( \) له عن النبي ﷺ قال: همن أحتن فيضاً \( \) له علي خبر مشقوق عليه ( \) استُسمِي العبد غير مشقوق عليه ( \).

متفقُّ عليه، واللفظ لمسلم(٣).

وعند البُخاري في رواية: «مَن أَعتَقَ شَفِيصاً له في مملوكٍ عَتَقَ كلُّه إن كان له مالً، وإلا استُسعِى العبدُ غيرَ مشقوقِ عليه (٤٠).

وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة عند النَّسائي: • مَن أَعَقَ شَقِيصاً له في عبده، فإنَّ عليه أنْ يُعتقَ بقيتَه إن كان له مالٌ، وإلا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوق عليهه (۞(۞).

٩٣٦ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لَا يَجْزِي وَلَدُّ وَالْدَا ۚ إِلَا أَنْ يَجَدُهُ مَمْلُوكًا، فَيُشْتَرَيّهُ فَيُعْتَقُهُ﴾.

أخرجه مسلم<sup>(٦)</sup>.

٩٣٧ ـ وعن ابن عمر ﷺ قال: قال رســولُ الله ﷺ: ﴿مَن مَلَكَ ذَا

(\*) وأخرجه أبو داود أيضاً، وهو على شرط «الصحيحين».

<sup>(</sup>١) أي: نصيباً.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يكلّف بما يشق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٣٧٠)، ومسلم (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۳٦٠).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في «السنن الكبري» (٤٩٦٥).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٥١٠).

# رَحِم مَحْرَم عَتَقَا.

(\*) رَوى هذا الحديثَ النَّسائيُّ وابنُ ماجه وأبو بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم والحافظ أبو بكر البَيْهَتي والحافظ أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد في اكتاب المختارة، من رواية ضَمْرَة بن ربيعة، عن الثَّوري، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً.

وقال النَّسائي: لا أعلم أحداً رَوى هذا الحديثَ عن سفيان غيرُ ضَمْرَةَ، وهو حديثٌ مُنكَرٌ.

وقال البَيْهَقي: وَهِمَ فيه راويه.

وقال أبو محمد بن حزم: هو خبرٌ صحيحٌ، وحَكَى عن المخالف أنه قال: نفرد به ضَمْرَةُ وأخطأ فيه، وقال في الجواب: قلنا: متى لحقتُم بالمعتزلة في أن لا تَقْبَلُوا ما رواه الواحدُ عن الواحدِ، وكم خبرِ انفرد به راويه فقبلتُمُو،، وليتكم لا تَقبَلُون ما انفرد به مثلُ ابنِ لَهِيمَةً وجابِرِ الجُمْفِي. قال: وأمَّا دعوى أنه أخطأً بلا برهانِ.

وقال عبدُ الحقُّ الإنسيلي: علَّلُوا هذا الحديثَ بأن ضَمْرَةَ تفرُّد به، ولم يُتابَعُ عليه، قال: وقال بعضُ المتأخرين: ليس انفرادُ ضَمْرَةَ بهذا الحديث علةً فيه؛ لأن ضَمْرَةَ ثقةٌ، والحديثُ صحيحٌ إذا أسندَه ثقةٌ، ولا يضرُّه انفرادُه به، ولا إرسالُ مَن أرسَلَه، ولا توقيفُ مَن وَقَفَهُ.

وقد رَوى هذا الحديثَ الحاكمُ في «المستدرك» أيضاً من رواية ضَمْرَةَ وقال: هو على شرط الشيخَين.

وضَمْرَة بن ربيعةَ الفلسطيني: أبو عبدالله الرَّمْلي، رَوى له البُخاري في (الأدب)، =

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٤٨٩٧)، وابن ماجه (٢٥٢٥).

٩٣٨ \_ وعن عِمران بن حُصين: أن رجالاً أَعَنَى سنة مملوكين عند موته، لم يكن له مالٌ غيرُهم، فدعا بهم رسولُ الله ﷺ فجزَّأَهم أثلاثًا، ثم أَفَرَى بينهم، فأَعتَى اثنين وأرَقَى أربعةً، وقال له قولاً شديداً ١٠٪.

أخرجه مسلم<sup>(۲)</sup>.

وأصحابُ ﴿السُّنَنِ الأربعة؛ .

وقال الإمام أحمد: هو رجلٌ صالحٌ، صالحُ الحديثِ، من الثقات العامونين، لم يكن بالشام رجلٌ يُشبهُ، وهو أحبُّ إلينا من بقيَّة؛ وبقيَّةُ كان لا يبالي عمَّن حدَّك.

وسُئل أحمدُ مرةً عن ضَمْرَةً، فقال: ثقةً، إلا أنه رَوى حديثينِ لا أصلَ لهما، أحدُهما هذا الحديثُ.

وقال ابن مَعين والنَّسائي: ثقةٌ. وقال أبو حاتم: صالحٌ. وقال آدم بن أبي إياس: ما رأيثُ احداً اعقلَ لِمَا يَخرج مِن رأسه مِن ضَمُّرَةً. وقال ابن سعد: كان ثقةً مأموناً. وقال ابن يونس: كان فقيهَهم في زمانه.

وقد صحَّح حديثَ ضَمْرَةَ هذا أيضاً ابنُ القطَّان، وقال التَّرْمِذي: لم يُتَابَعُ ضَمْرَةُ على هذا الحديث، وهو حديثٌ خطأً عند أهل الحديث.

وقال ابن عدي في «الكامل»: ثنا عبدالله بن محمد بن ياسين، ثنا محمد بن معاوية الأنماطي، ثنا محمد بن سَلَمة، عن بكر، عن عطاء بن عجلان، عن بن أبي مُلَكة، عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: امْنَ مَلَكُ فَا رَحِم مَحرَمٍ عَمَنَ». بكر: هو ابن خُنيس، ضعيفٌ، رَوى ابن عدي هذا الحديث في ترجمته. وفيه عطاء بن عجلان، وهو أضعفُ منه، ورواه ابن عدي من حديث عليٌ، من رواية عمرو بن خالد الواسطى، وهو كذّابٌ.

<sup>(</sup>١) أي: قال في شأنه قولاً شديداً كراهية لفعله وتغليظاً عليه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۲۸).

9٣٩ - وروى أبو داود من حديث سعيد بن جُمْهَان، عن سَفِينةَ قال: كنتُ مملوكاً لأمَّ سَلَمةً، فقالت: أُعتقُك وأَشترطُ عليك أن تَخدمَ النَّبِيَّ ﷺ ما عشتَ، فقلت: وإنْ لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ النَّبِيَّ ﷺ ما عشتُ، فَاعتقَتْني واشْتَرَطَتْ عليَّ(١).

سعيد بن جُمْهَان: وتَقه يحيى بن مَعين(٥)، وقال أبو حاتم: لا يُحتَعُّ بـ . وقد أخرجه الحاكم في «مستدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد(١٥٠٠).

٩٤٠ ـ وعن أبي هريسرة ﷺ: أن رســـولَ الله ﷺ قال: ﴿لا يقولَنَّ الْحَدُكُم: عَبدي وَأَمَتِي؛ كَلُكُم عبيدالله، وكلُنُ نسائكم إماءُ الله، وَلكنْ ليقلُ: غُلامي، وجَاربتي، وفتاي، وفتاتي، (\*\*\*)٢٠.

وفي حـــديث آخـر عنــه: •ولا يَقُــلُ أحدُكم: ربِـتِّي، وَلَيْقَلُ: سيدي ومولاي،<sup>(1)</sup>.

وفي طريـق أخــرى: ﴿ولا يَقُــلِ العبـدُ لــسيِّـدِه: مَــولاي؛ فــإنَّ

<sup>(\*)</sup> وأبو داود والنَّسائي وابن حِبَّان.

<sup>(\*\*)</sup> هذا اللفظ الذي ذكره لفظ النَّسائي.

<sup>(\*\*\*)</sup> أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۹۳۲).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (TYE9).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٤١٤).

## مَولاكم اللهُ اللهُ (١)(\*).

981 ـ وعن سَـمـُرة بن جُندُب قال: نهَانا رســـولُ الله ﷺ أن نُسمَّيَ رقيقَنا أربعة أسماء: أَفلَح، ورَبَاح، ويَسَار، ونافع(٢٠).

وفي أخرى: ﴿لا تُسمَّينَّ غلامَك: يَسَاراً، ولا رَبَاحاً، ولا نَجِيحاً، ولا أَفلَحَ؛ فإنه تقول: أَلَمَّ هو؟ فيقول: لا، إنما هنَّ أربعٌ فلا تَزيدُنَّ عليَّ.

أخرجه مسلم (\*\*)(٣).

٩٤٢ ـ وعن عمرو بن حُرَيث: أن رسولَ الله ﷺ قال: «ما خَفَّفتَ عن خادمك من عملِه كان لك أجراً في موازينك».

أخرجه أبو يَعلَى<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> وهو متفق عليه في الجملة.

<sup>(\*\*)</sup> قال ابن حبَّان: أخبرنا ابن قتيت، ثنا يزيد بن مَوهَب، ثنا المُفضَّل بن فَضَالة، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: هُمَّ النَّبِيُّ ﷺ أن يَرْجُرُ أن يُستَّى: ميمون وبَرَكه وأَفلَح وهذا النحو، ثم تركه.

رواه مسلم (۲۲٤۹).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢١٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى في «مسنده» (١٤٧٢).



٩٤٣ - عن ابن عمر ، قال: قال رسولُ الله : «الوَلاءُ لُخْمَةٌ
 كَلُخْمَةِ النَّسَب، لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ.

رواه أبو يَعلَى المَوصلي، ثم ابن حِبَّان في «صحيحه، (١) (٠٠).

(\*) قال الشافعي: أنباً محمد بن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً: «الوّلاءُ لُحْمَةٌ كُلُحْمَةٍ النَّسَب، لا لِيّاعُ ولا يُوهَبّ». كذا رواه محمد بن الحسن الفقيه، عن يعقوب أبي يوسف القاضي، عن عبدالله ابن دينار.

وقال أبو بكر بن زياد النَّبسابوري عَقيبَ هذا الحديث: هذا خطأ؛ لأن الثقاتِ لم يُرووه هكذا، وإنما رواه الحسرُ، مُرسَلاً.

روو وقال البَيْهَاقي: وقد رُوي من أوجه أُخَرَ كلُّها ضعيفةٌ، ثم ذكرَها.

وروى البَيْهَةي في موضع آخرَ من كتابه بإسناده عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسولُ الله ﷺ: ّاللوَلاءُ لُحُمَةٌ كُلُحُمَةٍ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُهُ.

قال: وروي هذا موصولاً من وجه آخرَ عن ابن عمر؛ وليس بصحيح.

قال أبو القاسم الطَّبَراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صَدَقَة، ثنا مُحمد بن زياد الزَّيادي، ثنا يحيى بن سُلَيم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الولاءُ لُحُمَّةٌ من النَّسَب، لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ، =

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (٤٩٥٠) من طريق أبي يعلى، به.

4.5 - وروى ابنُ أبي شَبية من حديث حسين المُعلَّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه قال: تزوَّج زيادُ (\*) بنُ حذيفة بنِ سعيد بن سَهْم أمّ واتلٍ بنتَ مَعمَر الجُمَحية، فوالدَّت له ثلاثة أولادٍ، فتُوفَّيَت أَمُهم، فورتَها بَنُوها، رِبَاعَها (١) وولاءَ مَواليها، فخرج بهم عمرُو بنُ العاص معه إلى الشام، فماتوا في طاعون عَمَواس، فورتَهم عمرُو، وكان عَصَبَتَهم، فلما جاء عمرُو ابنو مَعمَرِ فخاصموه في ولاء أختِهم إلى عمرَ بنِ الخطاب، فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعتُه من رسول الله ﷺ؛ سمعتُه ﷺ يقول:

قال الطَّبَراني: لم يَروِه عن إسماعيلَ بنِ أميةَ إلا يحيى بنُ سُلِّيم.

قال ابن معين: هذا مرسل. قلت: وما هو بالمخزومي، هذا رجل كان بمصر، روى عنه أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني، وروى هذا الحديث ابن حبان في «الأنواع»

قال أبو يَعلَى المَوصلي: قُرئ على بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن عبيدالله، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: ﴿الوَلاهُ لُحُمَّةٌ كُلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبْتَاعُ، ولا يُوهَبُّ. رواه ابن حبان عن أبي يعلى(٢).

<sup>(\*)</sup> صوابه: رِئاب.

<sup>(</sup>١) أي: دُورها.

<sup>(</sup>γ) وجاء بخط آخر في الهامش: رواه أبو الحسن [...]، عند الشافعي، عن محمد عن الشافعي، عن محمد عن الشافعي، عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، عن عبدالله ابن دينار: فزاد فيه أبا حنيفة، كتبته من خط السّلفي، أنا أبو طالب اليوسفي، أنا الحسن بن عقيل المفتحي، أنا القاضي أبو الحسن أحمد بن الحسن الجراحي، أنا أبو العباس بن أحمد بن محمد بن عبد الخالق، ثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد بن علي بن الحسن [...].

(ما أَحرَزَ الوالدُ أو الولدُ فهو لعَصَبَتِه مَن كانوا)، الحديث(١).

قال فيه أبو عمر بن عبد البرَّ: حسن صحيح (١)، وأخرجه أبو داود من حديث ابن أبي شَبية أتَّمَ (١).

\* \* \*

(١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٥١٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التمهيد» (۳/ ۲۱ \_ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٩١٧).



٩٤٥ ـ وعن سلمان ﷺ قال: كاتبَتُ أهلي على أن أغرسَ لهم خمسَ منةٍ فَسِيلةٍ (١٠)، فإذا عَلِقَتْ فأنا حُرِّ، فأتيتُ النَّبيَّ ﷺ فذكرتُ له، فقال: (اغرِسُ واشترِطْ لهم، فإذا أردتَ أن تَغرسَ فأذني،)، فجاء فجعل يَغرسُ، إلا واحدةَ غرستُها بيدي، فعَلِقَتْ جميعُها إلا الواحدةَ.

أخرجه الحاكم من حديث حَمَّاد بن سَلَمة (١٤).

وذكر غيرُه من طريق ابن إسحاق في قصة سلمان الطويلة، فيها: فلم أَزَلُ به \_ يعني بصاحبه \_ حتى كاتَنَني على أن أُحيبِيَ له ثلاثَ مئةِ نخلةٍ، وباربعين أُوقيةِ من ذهب، فأخبرتُ النَّبِيَّ ﷺ، فقال لي: «اذهَبْ ففَقُرْ

<sup>(</sup>١) أي: نخلة صغيرة.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٨٦٢).

### لها، الحديث(١).

947 - وروى النَّسائي من حديث عليِّ بن أبي طالب وابن عباس، كلاهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: «المُكاتَبُ يَعيقُ منه بقَلْدِ ما أدَّى، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْدِ ما عَتَقَ منه، ويَرِثُ بقَدْرِ ما عَتَقَ منه.

رواه من حديث حَمَّاد بن سَلَمة (٢).

94٧ - وعن عمرو بن شــعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن النّبيّ ﷺ قال: «أَيُّما عبدِ كاتَبَ على مثةِ أُوقيةٍ، فأدَّاها إلا عشرَ أَوَاقٍ فهو عبدُ، وأَيُّما عبدِ كاتَبَ على مثةِ دينار، فأدَّاها إلا عشرةَ دنانيرَ فهو عبدٌ».

أخرجه أبو داود<sup>(٣)</sup>. وراويه عن عمرو عباس الجُرُيْرِي، وقد وقَفَّه أحمد، وأخرج له مسلم؛ فمَن يُصحُّح هذه النسخة يَلزمُه تصحيحُه، والحاكمُ يَقبَلُ هذه النسخة، فأخرجه في العسندركه؛ وصحَّحه ا<sup>(1)</sup>، وفي لفظه اختلافٌ <sup>(8)</sup>.

(\*) وقد رَوى أبو داود حديث الشكاتب: اعبد ما بقي عليه درهم عن هارون بن عبدالله ، عن أبي بدر شجاع بن الوليد حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش ، حدثني سليمان بن سُليم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدًه مرفوعاً.

وسليمان بن سُلَيم: هو أبو سَلَمة الشامئ القاضي الجِمْصِي، وقد وثَّقَه يحيى بن مَعين وأبو حاتم وأبو داود وابن حبَّان والشَّارَتُطْني وغير واحد، وقال عبدالله بن سالم الجمْصِي: ما كان في هذه المدينة أعبدُ منه. وقال النَّسائي: جمْصِيِّ ليس =

 <sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۱٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٢٨٦٣).

٩٤٨ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: لما سَبَى رسولُ الله ﷺ سَبَايا بني المُصطلِق وقعتْ جُويريةُ بنتُ الحارث في سَهْمٍ لثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ، أو: لابن عمَّه، فكاتَبَتْ على نفسِها.

وفي الحديث: فجئتُ رسولَ الله ﷺ أستعينُه، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَوْمَا هو خيرٌ من ذلك؟» فقالت: وما هو؟ قال: «أنزؤَجُكِ، وأَقضيي عنك كتابتَك؟، قالت: نعم، الحديث.

من حديث محمد بن إسحاق(١).



## به بأسٌّ، مات سنةَ سبع وأربعين ومئةٍ.

وقد رواه النَّسائي من حديث عباس الجُريري أيضاً عن عمرو، ورواه النَّرمِذي بمعناه من حديث يحيى بن أبي أُنيسة، عن عمرو، وقال: غريب.

قال الشافعي: لم أَعلمُ أحداً رَوى هذا عن النَّبِيِّ ﷺ إلا عمرٌو، وعليه فُتيا المُفتىن.

ورواه النَّسائي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطأة، عن عمرو، وقال النَّسائي: حجًّاجٌ ضعيفٌ لا يُحتَمُّ بحديثه.

وعباس الجُرَيري: هو ابن فؤُوخ البُصْرِي، وقد رَوى له الجماعةُ، ووثَّقه أحمد وابن مَعين والنَّسائي وابن حبَّان، وقال أبو حاتم الرازي: صدوقٌ صالحُ الحديثِ، لكن قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج في ترجمته: روى عن عمرو بن شعب إن كان محفوظاً.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٩٣١)، وابن حبان (٤٠٥٥).



٩٤٩ عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ﷺ: أن رجلاً أَعَنَى غلاماً له عن دُبُرِ(١)، فاحتاج، فأخذه النَّبِيُ ﷺ فقال: (مَن يشتريه مني؟؟ فاشتراه نعيد بن عبدالله بكذا وكذا، فدفعه إليه (١).

وفي رواية عند البُخاري من حديث محمد بن المُنكِدر، عن جابر: أن رجلاً أَعتَقَ عبداً ليس له مالٌ غيرُه، فردَّه رسولُ الله ﷺ، فابتَاعَه منه نُعيم بن النَّحَام<sup>(٣)</sup>.

وعند مسلم من رواية الليث، عن أبي الزبير في حديث فدفعَها إليه فقال: «ابدَأُ بنفسِك فتصدَّقُ عليها، فإن فَضَلَ شيءٌ فلأهلِك، فإن فَضَلَ عن أهلِك شيءٌ فلِذي قرابتِك، فإن فَضَلَ عن ذي قرابتِك شيءٌ فهكذا وهكذا،، يقول: بين يذيك، وعن يمينك، وعن شمالك؟).

<sup>(</sup>١) أي قال له: أنت حر بعد موتي، وسمي تدبيراً لأنه يحصل العتق فيه في دُبُر الحياة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩٩٧).

وعند النَّســـائي من رواية سَلَمة بن كُهَبل، عن عطاء، عن جابر قال: أَعَتَقَ رجلٌ من الأنصار غلاماً له عن دُبُرٍ، وكان محتاجاً، وكان عليه دَينٌ، فباعَه رسولُ الله ﷺ بثمانِ متّة درهم، فأعطاه، قال: (اقضِ دَينَك)(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۱۸٪۵).



٩٠٠ عن عمرو بن الحارث خَنَنِ رسول الله ﷺ أخي جُويرية بنتِ الحارث قال: ما ترك رسول الله ﷺ عند (۱) موته درهماً ولا ديناراً، ولا عبداً ولا أمّنَ، ولا شيئاً؛ إلا بغلته البيضاء وسلاحَه وأرضاً جعلَها صدقة.

أخرجه البُخاري(٢).

<sup>(</sup>١) في الهامش: (بعد)، وعليها إشارة (خ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٨٨).







٩٥١ ـ عن أسامة بن زيد ﷺ: أن النَّبِيِّ ﷺ قال: ﴿لاَ يَرِثُ المسلمُ الكَافَرَ، ولاَ يَرِثُ الكافرَ المسلمَ».

لفظ مسلم، وهو متفق عليه(١).

٩٥٢ ـ وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه عبدالله بن عمــرو قــال: قــال رســــولُ الله ﷺ: ﴿لا يَتُوارَثُ أَهْلُ مِلْنَينٍ (((۲)).

٩٥٣ ـ وعن ابن عباس ١ قــال: قــال رســولُ الله ﷺ: ﴿ اللَّهِ عَلَىهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(ه) رواه أبو داود عن موسى، عن حَمّاد، عن حبيب المُعلَّم، عن عمرو؛ وهو إسناد
 صحيح إلى عمرو، ورواه النَّسائي من رواية يعقوب بن عطاء وعامر الأحول، عن
 عمرو، ورواه ابن ماجه من رواية المُثنى بن الصبَّاح، عن عمرو.

وقال أبو عمر بن عبد البّرّ في كتاب «الفرائض» له بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود: وهذا إسنادٌ لا مَطمَنَ فيه عندَ أحدِ من أهل العلم بالحديث، وضعَّفَه في كتاب «التمهيد» له.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٣٨٣)، ومسلم (١٦١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١).

الفرائضَ بأهلِها، فما بقي فَلأَولى رجلٍ ذَكرٍ٧.

متفق عليه (١).

908 - وعن أبي قيس قال: سمعتُ هُزَيلَ بنَ شُرَحبيلَ يقول: سُثل أبو موسى عن: ابنة وابنة النصفُ، وللاختِ النصفُ، واتتِ ابنَ مسعود فسيتابعُني، فسُثل ابنُ مسعود وأُخبِرَ بقول أبي موسى، فقال: لقد ضَللتُ إذا وما أنا من المُهتِدِين، أقضي فيها بما قضَى النَّبِيُ ﷺ: للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تَكملةً (التُّلثِين، وما بقي فللاختِ، فأتنا أبا موسى فأَخبَرُناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم.

أخرجه البُخاري(٢).

وروى أبو داود من حديث عبيدالله العَتكي، عن ابن بُريدة، عن أبيه: أن النَّبَّىَ ﷺ جَعلَ للجُنَّة السُّدسَ إذا لم يكنُ دونَهَا أَمُّرًاًً".

<sup>(\*)</sup> النصب أولى.

 <sup>(\*\*)</sup> وثّقه ابنُ مَعين وغيرُه، وقال ابن عَدي بعد أن رَوى له هذا الحديث: وهو عندي
 لا بأسر به، وقد رَوى هذا الحديث النَّسائيُّ والرُّوياني وأبو يَعلَى والنَّارَثُطْني.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٥١)، ومسلم (١٦١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٨٩٥).

900 \_ وعن الحسن، عن عِمران بن حُصَين قـــال: جاء رجلٌ إلى النبيُ ﷺ فقال: إلى السُّدسُ، النبيُ ﷺ فقال: (لك السُّدسُ، فلما ولَّى، قال: (إن السُّدسُ الخَرُ، فلما ولَّى، قال: (إن السُّدسَ الخَرُ، طُهمةً».

لفظ التُّرُمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح(١٠)؛ لأنه يُصحُّع سماعَ الحسن من عِمران. وقد خُولف في هذا.

وأخرجه أبو داود وزاد: قال قتادة: فلا يَدرُون مع أيَّ شيءِ ورَّثه، قال قتادة: أقلُّ شيءِ يرث الجَدُّ السُّدسُ<sup>(٢)</sup>.

٩٥٦ \_ وعن عائشة ﷺ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: •اللحَالُ وارثُ مَن لا وارثَ له .

أخرجه التُرْمِذي من حديث عمرو بن مسلم، وقد أخرج له مسلم، ومسَّه بعضُهم. وقال التُرْمِذي: هذا حديث حسن غريب، وقد أرسلَه بعضُهم، ولم يَذكرُ فيه عائشةً".

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (١٠٠٠). كذا زعم، والبُخاري لم يخرج لعمرو بن مسلم، وذكر الذَّارَقُطْني أنَّ رفعَه وهمٌ.

٩٥٧ \_ وعن محمد بن سعيد، عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٨٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢١٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٨٠٠٤).

عن جدِّي: أن رســـولَ الله ﷺ قام يومَ فتحِ مكةً، فــقال: الا يَمَوارَثُ الهلُّ مِلْتَينِ، والمرأةُ ترثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يرثُ من دِيَتِها ومالِها؛ ما لم يَقَتُلُ أَحْلُهما صاحبَ عمداً، فإن قتلَ أحدُهما صاحبَ عمداً لم يَرِثُ مِن دِيَتِه ومالِهِ شيئاً، وإن قتَلَ صاحبَه خطاً وَرِثَ مِن مالِهِ ولم يَرِثْ من دِيَتِه،

أخرجه الدَّارَقُطْني وقال: محمد بن سعيد الطائفي ثقةٌ (١١٤٠).

٩٥٨ ـ وعن أبي الزبير، عن جابر: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: ﴿إِذَا اسْتَهَلَّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الصبيُّ وَرَكَ وصُلِّى عليه .

أخرجه النَّسائي، ثم الحاكم في المستدركه، وزعم أنه على شرط الشيخَين (٢)، وليس أبو الزبير عن جابر من شرط البُخاري في الأصول (١٩٠٠).

#### 000

<sup>(\*)</sup> محمد بن سعيد: راوي هذا الحديث عن عمرو، وقيل: إنه الطائفي، وقيل: إنه آخرُ مجهولٌ، وبعضُ الرواة يُسمِّيه عمرو بنَ سعيد، وأخطأ من قال: هو عمرو ابن سعيد. وقد رَوى ابنُ ماجه هذا الحديث في «سُتَنه» عن شيخين له؛ أحدهما يقول: عمر، والآخر يقول: محمد؛ والأشبه أن يكون هذا الحديثُ موقوفًا، فإن فيه نكارة، والله أعلم.

 <sup>(</sup> واه النساني موقوفاً على جابر بنحوه، وقد روي من غير وجه عن أبي الزبير،
 عن جابر مرفوعاً، وقد صحح الترمذي الموقوف.

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٤/ ٧٢)، وابن ماجه (٢٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) أي: رفع صوته؛ ببكاء أو عطاس أو حركة دالَّة على الحياة.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٦٣٥٨)، والحاكم (٨٠٢٣).







90٩ ـ عن عبدالله هو ابن مسعود ﴿ قال: قال لنا رسولُ الله ﷺ: (يا مَعشَرَ الشبابِ! مَن استطاعَ منكم الباءَةَ (١٠) فَلْيَرَوَّجُ؛ فإنه أغضُّ للبصرِ، وأَحصَنُ للفَرْج، ومَن لم يَستطعُ فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ (١٠).

متفق عليه، واللفظ لمسلم(٣).

٩٦٠ ـ وعند مالك في حـــديث جــــابــر بن عَتِيك: ﴿وَالْمَمْأَةُ ثَمُوتُ بِجُمُّعُ <sup>(٤)</sup> شَهِيدَةٌ (<sup>(0)(0)</sup>.

٩٦١ ـ وعن أنس: أن نفراً من أصحاب النَّبِيِّ ﷺ سألوا أزواجَ النَّبِيِّ ﷺ

() وهو عند أبي داود وغيره من حديثه، ورواه ابن حبَّان من طريق مالك.

<sup>(</sup>١) أي: الجماع، وقيل المراد: مؤن النكاح.

 <sup>(</sup>٢) الوِجاء: هو رض الخصيتين، والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شؤ المني كما يفعله الوجاء.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٧٨)، ومسلم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) أي: في بطنها ولدُّ.

 <sup>(</sup>٥) رواه الإمام مالك في الموطأة (١/ ٣٣٣)، ومن طريقه أبو داود (٣١١١)،
 والنسائي (١٨٤٦).

عن عملِه في السِّرُ، فقال بعضُهم: لا أَتزوَّجُ النساءَ، وقال بعضُهم: لا آكُلُ اللحمَ، وقال بعضُهم: لا أَنامُ على فراش.

فحَمِدَ اللهَ وَأَتْنَى عليه، فقال: «ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا، لكني أُصلِّي وأَنَامُ، وأَصومُ وأُفطِرُ، وأَنزَقِجُ النساءَ؛ فمَن رَغِبَ عن سُنتِي فليس منى؛.

أخرجه مسلم (۱)(۱).

977 ـ وعن أبي هريسرةَ ﴿ عن النَّبِيُ ﴿ قَـــالَ: فَتُنكَعُ العَمْرَأَةُ لأربع: لِمالِها، ولِحسبِها، ولِجمالِها، ولِلبَينِها؛ فاظفَرْ بذاتِ الدِّمِنِ تَرِبَتُ يداكَا (\*\*٪).

978 - وروى مسلم من حديث جابر قال: تزوَّجتُ امرأةً في عهد النَّبِيُّ ﷺ، فلقيتُ رسولَ الله ﷺ فقال: (يا جابرُ! تزوَّجتَ؟) قلت: نعم، قال: (بِكُرُّ أَمْ نَيَّبٌ؟) قلت: بل ثيِّب، فقال: (فَهَلَأَ بِكُرْ \*\*\*) تُلاعِبُها،، الحديث (\*\*\*)().

<sup>(\*)</sup> وروى البخاري نحوه.

 <sup>(\*\*)</sup> أخرجوه إلا التُرْمِذي. هو من رواية عبيدالله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه،
 عن أبي هريرة.

<sup>(\*\*\*)</sup> النصب أولى، وهو في نسخة.

<sup>(\*\*\*)</sup> وهو عند الجماعة كلهم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٠١)، وكذا البخاري (٤٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٠٢)، ومسلم (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٩١)، ومسلم (٧١٥).

٩٦٤ ـ وعند أبي داود: عن مَعقِل بن يسار في حديث: "تزوَّجُوا الودودَ الولودَ؛ فإني مُكارُرٌ بكم،" (١).

رواه مُستَلِم بن سعيد، وقال أحمد بن حنبل فيه: شيخٌ ثقةٌ (\*).

فصار

970 - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: علَّمَنا رسولُ الله ﷺ التشهَّدُ في الحاجة، قلت: فذكرَ تشهَّدُ الصلاة ثم قال: والتشهَّدُ في الحاجة: ﴿إِن الحمدَ لله نَستعبنُه ونَستغفرُه، ووَمَعودُ بالله من شرور أنفسنا، مَن يَهلِه اللهُ قلا مُضلِلٌ له، ومَن يُضلِلُ فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأشهدُ أن محمَّداً عبدُه ورسولُه، ويقرأ ثلاث آياتٍ».

قال عَبْشَرَ: ففسَّره لنا سفيانُ: ﴿ أَتَقُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَالِمِ. وَلَا مَّوَثَّ إِلَّا وَأَشْمَ شَيْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠١٧، ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ الّذِي تَسَادَ لُونَهِدِ وَالْأَرْعَامُّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا ﴾ [النساء: ١١، ﴿ أَتَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَلِينًا ﴾ [الأحزاب: ٢٠٠].

أخرجه التّر مذي (\*\*)(٢).

 <sup>(\*)</sup> وذكره ابن حبّان في «الثقات»، والحديث عند النّسَائي أيضاً، وباقي رواته مُتفَقّ عليهم.

<sup>(\*\*)</sup> الأربعة وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۵۰).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۱۰۵)، والنسائي (۱۱٦٤).

٩٦٦ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أن النّبيّ ﷺ كان إذا رَفّاً الإنسانَ
 قال: (باركَ اللهُ لك، وباركَ عليك، وجَمَعَ بينكما في خير).

أخرجه أبو داود(\*\*(١).

فصار

979 ـ عن المغيرة بن شعبة: أنه خطبَ امـــرأةً، فقال له النَّبِيُّ ﷺ: (انظُرُ إليها؛ فإنها أَحرَى أن يُؤدَمَ (أ) بينكما).

أخرجه التُّر مذي (\*\*\*)(٣).

فصا

٩٦٨ ـ ثَبَتَ في حــديث ابن عباس: أنه ســـمع النَّبِيِّ ﷺ يخطُبُ يقول: (لا يَخُلُونَ رجلٌ بامرأةٍ؛ إلا ومعها ذو مَحرَمٌ؛ الحديث.

وهو متفق عليه<sup>(٤)</sup>.

(\*) دعاءً له بالإصلاح إذا تزوَّج

(\*\*) والتُّرْمِذي وصحَّحه، وإسناده على شرط مسلم.

(\*\*\*) وحسَّنه، والنَّسائي وابن ماجه، وإسناده على شرط «الصحيحين».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۱۳۰)، والترمذي (۱۰۹۱).

<sup>(</sup>٢) أي: يؤلِّف ويوفِّق.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٠٨٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٨٤٤)، ومسلم (١٣٤١).

9٦٩ ـ وعن أنس ﷺ: أن النَّبِيَّ ﷺ أَنَى فاطمةَ بعبدِ قد وهبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّمَتْ به رأسَها لم يَبلُغْ رِجلَيها، وإذا غطَّتْ به رأسَها لم يَبلُغْ رِجلَيها، وإذا غطَّتْ به ربَّسَها لم يَبلُغْ راسَها، فلما رأى النَّبِيُّ ﷺ ما تَلقَى قال: اإنه ليس عليك بأسُّ؛ إنما هو أبوك، أو: غلامُك، (((۱)).

 ٩٧٠ ـ وعن أبي الزبير، عن جابر: أن أمَّ سَلَمةَ استأذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ
 في الحِجَامة: فأَمَرَ أبا طَبِيةَ أن يَحجُمَها. قال: حسِبتُ أنه قال: كان أخاها من الرَّضاعة، أو خلاماً لم يَحتلِم.

أخرجه مسلم(٢).

# فصل

٩٧١ ـ عن ابن عمر ، عن النّبيّ قل قال: (لا يَخطُبُ الرجلُ
 على خِطبةِ أخيه حتى يترك الخاطبُ قبله، أو يَاذَنَ له الخاطبُ

أخرجه أبو يَعلَى الموصلي، ثم ابن حبَّان في "صحيحه" (۱۹۰۰).

(\*\*) وهو في صحيح البُخاري بهذا اللفظ.

أخرجه أبو داود من حديث أبي جُمَيع سالم بن دينار، وقد وتُقه ابن مَعين وابن
 حِبَّان، وقال أبو زُرعة: ليئر الحديث.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۱3).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۰۱).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى في «مســـنده» (٥٨٠٧)، وابن حبان (٤٠٤٧)، وكذا البخاري
 (٤٨٤٨)، ومسلم (١٤١٢).

علام عن أبي هريرة ، قال وسولُ الله ﷺ لفاطمة بنتِ قيس: «اذهبي إلى أمّ شريك، ولا تَفَوِّتِنا بنفسِكَ، (١٠).

٩٧٣ ـ وثبت في حديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله ﷺ قال:
 «أمّا أبو جَهْمٍ فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه، وأمّا معاوية فصعلُوكٌ لا مال
 ١٥٠(١)

\* \* \*

## فصل

9٧٤ مني رواية عن مالك، عن أبي حازم، عن سَهُل بن سعد، في حديث الواهبة: فقال له رسولُ الش : قد رَوَّجنُكَها بما معك من الفرآن،

هكذا فيه بلفظ التزويج (\*\*)(٣).

وكذا رواية زائــــدة(٤)، وحَمَّاد بن زيد(٥)، وعبد العزيز بن محمد، وفُضيل بن

<sup>(\*)</sup> وهو عند الجماعة كلُّهم.

<sup>(\*\*)</sup> وهو متفق عليه من حديثه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤۸۰).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۸۰).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۲۱۸٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٧٤١)، ومسلم (١٤٢٥).

سليمان(١) بلفظ التزويج.

وفي رواية سفيان بن عيينة: ﴿أَنكحتُكُها ﴾ (٢).

وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: ﴿مُلَّكُتُكُها ۗ (٣).

وفي رواية مَعمَر والثَّوري: «أَملكتُكَها».

وفي رواية أبي غسان: ﴿أَمَكَنَّاكُهَا ﴾ (\*)(٤).

900 ـ وعند ابن حبَّان من رواية ابن جُرَيج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشةً: أن رسولَ الله ﷺ قال: (لا نكاحَ إلا بوليُّ وشاهدَي عَدْلِ، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطلٌ، وإن تشاجرُوا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليُّ له، (\*).

وذكر ابن حبَّان أنه لا يصحُّ في ذكر الشاهدَينِ غيرُ هذا الخبر ﴿ ﴿ ﴾.

9۷٦ ـ وعن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه، عن رســـول الله ﷺ قال: ﴿أَعَلِينُوا النكاحَ﴾.

 <sup>(</sup>ه) روي عن الذّارَتُطني أنه قال: الصوابُ روايةُ مَن رَوى (زوَّجْتُكُها)، وأنه قال:
 وهم أكثر وأحفظ.

<sup>(\*\*)</sup> حديث: «لا نكاحَ إلا بولِيّ» رواه ابن حِبَّان وغيره من حديث أبي موسى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٣٩)، ومسلم (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٨٢٩) إلا أنه قال: «أملكناكها».

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان (٤٠٧٥).

رواه الحاكم من حديث عبدالله القُرشي وقال: صحيح الإسناد (١٠٥٠).

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> قال الإمام أحمد في «مسنده»: ثنا هارون بن معروف، قال ابنه عبدالله: وسمعته أنا من هارون قال: أنبا عبدالله بن وهب قال: حدثني عبدالله بن الأسود القُرشي، عن أبيه: أن النَّبِيِّ ﷺ قال: «أُعلِنُوا النكاح». قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن عبدالله بن الأسود القُرشي، فقال: شيخٌ لا أعلمُ رَوى عنه غيرُ ابن وهب.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢٧٤٨).



٩٧٧ ـ عن عائشة ﷺ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «اَثِّهَما امرأةٍ نَكحَتْ
 بغيرِ إذنِ وليسَّها فنكاحُها باطلٌ، ثلاثَ مراتِ، فإن دخلَ بها فالمَهْرُ لها بما أصابَ منها، وإن تشاجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له.

لفظ رواية أبي داود(١)، وبعضُهم يُعلُّه بما خُولِفَ في تأثيره.

٩٧٨ - وروى مالك عن عبدالله بن الفضل، عن نافع بن جُبير، عن
 ابن عباس قال: قسال رسسول الله ﷺ: ﴿الأَيْمُ أُحقُّ بنفسِها مِن وليسها،
 والبكرُ تُستأذذً، وإذنها صُماتُها،

انفرد به مسلم (۱)(۲).

وفي رواية زياد بن سعد، عن عبدالله عند الدَّارَقُطُني<sup>﴿\*\*)</sup>: ﴿اللَّبِيَّبُ أَحَقُّ بنفسها مِن وليِّها (<sup>۲۲</sup>).

(\*) أخرجوه إلا البُخاري من حديثه.

(\*\*) مسلم أيضاً.

(۱) رواه أبه داود (۲۰۸۳).

(۲) رواه مسلم (۱٤۲۱).

(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٢٤٠)، وكذا مسلم (١٤٢١).

٩٧٩ ـ وعن جابر بن عبدالله: أن رجلاً زوّج ابنته وهي بِكُرٌ من غير أمرها، فأتَتِ النّبـيَ ﷺ، فغرق بينهما.

أخرجه النَّسائي(١).

 ٩٨٠ ـ وعن أبي هريرة ﴿ أَنْ رسولَ الله ﴿ قال: ﴿ لا تُنكَحُ الأَيْمُ
 حتى تُستَأمَر، ولا تُنكَحُ البِحُرُ حتى تُستَأذَنَ ﴾ قالوا: يا رسولَ الله! وكيف إذنها؟ قال: ﴿أَنْ تَسكُتَ » .

متفق عليه<sup>(۲)</sup>.

وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: (تُستأمَّرُ البتيمةُ في نفسها، فإن سَكَتَتْ فهو إذْنُها، وإن أَنَّتْ فلا جوازَ<sup>(١٢)</sup> علمها)<sup>(١٤)</sup>.

9۸۱ ـ وروی الدَّارَقُطُني من حدیث صالح بن کیسان، عن نافع بن جُبیر، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ: الیس للولئِ مع الشِّبُ إمرُّهُ (\*\*).

رجاله ثقات عندهم، إلا أن الدَّارَتُهُلني قال: لم يَسمعُه صالح من نافع؛ إنما سمعه من عبدالله بن الفضل، عنه (٥٠).

<sup>(\*)</sup> وهو عند النَّسائي أيضاً، ورجاله على شرط مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> ورواه أبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٤٣)، ومسلم (١٤١٩).

<sup>(</sup>٣) أي: لا تعدِّي عليها ولا إجبار .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۲۰۹۳)، والنسائي (۳۲۷۰)، والترمذي (۱۱۰۹).

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني (٣/ ٢٣٩)، وكذا أبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٣٢٦٣).

قلت: وعبدالله بن الفضل ثقة (\*).

٩٨٧ ـ وعن عقبة بن عامر ﷺ: أن النّبيّ ﷺ قال للرجل: «التوضَى
 أن أزوّجك فلانة؟؟ قال: نعم، وقال للمرأة: «التوضَينَ أن أزوّجَك فلانة؟؟
 قالت: نعم، فزوّج أحدَهما صاحبه، الحديث.

أخرجه أبو داود، ثم ابن حِبَّان في اصحيحه، باختلاف لفظ (١١٠٠٠)

٩٨٣ ـ وعن عبدالله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: (أيما عبد تزوَّج بغير إذن مواليه فهو عاهر (٢٠٠).

أخرجه أبو داود، والتُّرْمذي(\*\*\*)(٣)، ومَن يَحتجُّ بابن عَقيل يُصحُّحُه(\*\*\*\*).

قال ابن حِبَّان في «الأنواع»: ذكر الخبر المدحض قول مَن زعم أن هذا الخبرَ تفرُد به عبدالله بنُ الفضل، عن نافع بن جُبَير بن تطهم، أخبرنا الحسن، ثنا جبًان: أنباً عبدالله، عن مَعمَر، قال: حدثني صالح بن كَيسان، عن نافع بن جُبير، عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: «ليس لولِيُّ مع الثيَّبِ أمرٌ» والبتيمةُ تُستأمَرُ» وصمتُها إفرارُها،

<sup>(\*)</sup> وقيل: إن مَعمَراً أخطأ فيه، قاله أبو بكر بن زياد الإمام.

<sup>(\*\*)</sup> رجاله ثقات.

<sup>(\*\*\*)</sup> وقال فيه: حسن صحيح.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> رواه التُرْمِذي من رواية ابن جُريج، عن ابن عَقِيل وصحَّحه، ورواه من رواية زهير بن محمد، عن ابن عقيل وحـــّنه.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١١٧)، وابن حبان (٤٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) أي: زانٍ.

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (۲۰۷۸)، والترمذي (۱۱۱۱).

٩٨٤ ـ وعن الحسن، عن سَــمُرة، عن النَّبِي عَلَى قال: «أيّما امرأةٍ زَوَّجها وليّانِ فهي للأول منهما، وأيّما رجلٍ باع بيعاً من رجلينِ فهو للأول منهما».

أخرجه أبو داود (١٥٠٤)، ومَن يَحتجَّ بالحسن عن سَمُرةَ يَلزَمْه تصحيحُه.

. . .

(\*) والترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۸۸)، والنسائي (۲۸۸۲)، والترمذي (۱۱۱۰).



٩٨٥ \_ روى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن رسولَ الله ﷺ: نهَى عن الشَّغَار، والشُغار: أن يُروَّجَ البته، وليس بينهم صداةً (١)

ورواه عبيدالله، عن نافع، وفيه: قلت لنافع: ما الشُّغَارُ؟<sup>(٢)</sup> متفق عليهما.

٩٨٦ ـ وروى مسلم من حديث الربيع بن سَبْرَة الجُهني: أن أباه حدثه: أنه كان مع رسول الله ﷺ، فقال: (ما أيّها الناسُ! إني كنتُ قد أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء؛ وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عندَه منهنَّ شيءٌ فليُغلَّ سبيلُها، ولا تأخذوا مما آيتمُوهنَّ شيئًا، ((۱۹)).

٩٨٧ ـ وروى مــــالك عن أبي الزُّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ

<sup>(\*)</sup> وعنــــده أيضاً في رواية أخرى: أن رسولَ الله ﷺ نَهَى يومَ الفتح عن مُتعةِ النساء.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٢٢)، ومسلم (١٤١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٥٩)، ومسلم (١٤١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٠٦).

قال: قال رسولُ الله ﷺ: (لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخالتِها،(١٧٥).

۹۸۸ ـ وروى مالك أيضاً عن نافع، عن نبيه بن وهب: أن عمرَ بنَ عبيدالله أراد أن يُروَجَ طلحةَ بنَ عمرَ بنتَ شَيبةَ بنُ جُبِير، فأرسلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ، فحضرَ ذلك وهو أميرُ الحاجِّ، فقال أبان: سمعتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقول: قال رسولُ شﷺ: ﴿لا يَتَحِجُ المُحرِمُ، ولا يُتَحِجُ، ولا يَخطُبُ، (٧).

لفظ مسلم من هذا الوجه فيهما.

وعند ابن حبَّان زيادة: ﴿وَلَا يُخْطَبُ عَلَيهِ ﴾ .

٩٨٩ ـ وعن ابن عباس ، أنه قال: تزوَّجَ رسولُ الله ﷺ ميمونةَ وهو مُحرِّهُ (۱۹۰۰).

<sup>(\*)</sup> متفق عليه من حديثه.

<sup>(\*\*)</sup> متفق عليه.

<sup>(\*\*\*)</sup> أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٢٠)، ومسلم (١٤٠٨).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان (٤١٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٧٤٠)، ومسلم (١٤١٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٤١١).

991 - وعن عائسشة شخ قالت: طلّق رجسلٌ امرأته ثلاثاً، فتنزقَجَها رجلٌ، ثم طلّقَها قبلَ أن يَدخلَ بها، فأراد زوجُها الأولُ أن يَتزرَّجَها، فَسُنل رسُول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: ﴿لا، حتى يَذُوقَ الآخرُ من عُسَيلتِها(١٠) ما ذاقَ الأولُ».

أخرجه مسلم<sup>(۲)</sup>.

997 - وعن عمر بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، فسأله عن رجلِ طلَّق امرأتَه ثلاثاً، فتزوَّجَها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةِ منه، ليُحِلَّها لاخيه: هل تحلُّ للأولِ؟ قال: لا، إلا نكاحَ رغبةٍ، كنا نَعُدُّ هذا سفَاحاً على عهد رسول الله ﷺ.

أخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (۴)(۳).

99٣ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ قال: قال رســــولُ الله ﷺ: ﴿لَا يَنكِعُ الزاني المجلودُ إلا مثلهُ .

أخرجه أبو داود (\*\*)(٤).

٩٩٤ ـ وروى أيضاً من حديث سعيد بن المسيِّب، عن رجلٍ من

 <sup>(\*)</sup> عمر بن نافع مُحتَجُّ به في «الصحيحين» عن أبيه.

<sup>(\*\*)</sup> رجاله ثقات، وهو من رواية عمرو بن شعيب، عن سعيد المَقْبُري.

ذُوقُ العسيلة: كناية عن الجماع.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۶۳۳).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٢٨٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۲۰۵۲).

أصحاب النَّبِيِّ ﷺ يُقال له: بَصْرَة، قال: تَزَوَّجتُ امرأةً بِكُراَ في سترِها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقال لي النَّبِيُّ ﷺ: (لها الصَّدَاقُ بِمَا استحلَلتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدَتْ فاجلِدُوها، أو قال: (فحُدُوها)\*\*.

وعنده في رواية عن سعيد بن المسيَّب: أن رجلاً يُقال له: بَصْرَة بن أَكْنُم نَكُحَ امراةً، وفيها: (وفيق بينهما).

وهذه الرواية بهذه الزيادة عند الحاكم في «المستدرك؛ تامةٌ، وهي مختصرةٌ عند أبي داود

٩٩٥ ـ وعن أبي الدَّداء ﷺ أنى على امرأةٍ مُعِجَّ (\*\*\*) على امرأةٍ مُعِجَّ (\*\*\*) على امرأةٍ مُعِجَّ (\*\*\*) على باب فُسْطاط، فقال: (لعلمه يريد أن يُلِمَّ بها؟ (\*\*) فقــالوا: نعم فقال رسولُ الله ﷺ: (لقد هَمَمَتُ أن أَلعتَه لعنا يَدخلُ معه في قبره، كيف يُوردُنُه

<sup>(\*)</sup> هذا الحديث من رواية عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن صفوان بن سُليم، عن ابن المسيئب، وهذا الإستاد في الظاهر على شرط «الصحيحين»، وصحّحه الحاكم، لكن قال: روايه عبد الرزاق؛ إنما هو ابن جُريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان. ويَصْرَةُ: من أفراد أبي داود.

<sup>(</sup>۱۹۱۴) ورجالها على شرط (م).

<sup>(\*\*\*)</sup> قال شيخنا: هي بالمهملة لا غير (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۱۳۱)، والحاكم (۲۷٤٦).

<sup>(</sup>٢) أي: يطأها، وكانت حاملاً مَسْبية لا يحل جماعها حتى تضع.

<sup>(</sup>٣) والمجح: المرأة الحامل التي قُرُبت والادتها.

وهو لا يَحلُّ له، كيف يَستخدمُه وهو لا يَحلُّ له؟!(١٠). لفظ مسلم(١٠).

. . .

 <sup>(</sup>١) معناه: أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي،
 ويحتمل أنه كان ممن قبله.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٤١).



ودخل رسولُ الله ﷺ والبُرْمَةُ (۱) تُقُورُ بلحم، فقُرُّبَ إليه خيزٌ وأُدمٌ من أُدْمِ البيتِ، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿ اللَّمْ أَرَ بُرْمَةٌ فيها لحمٌ ؟ اقالوا: بلى يا رسولَ الله، ولكنَّ ذلك لحمٌ تُصدَّقَ بها على بَرِيرةَ، وأنتَ لا تأكلُ الصدقة، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿ هُو عليها صدقةٌ، وهو لنا هديةٌ،

لفظ رواية القَعْنَبي عند الجَوهري (♥(٣)، والحديث عند البُخاري عن عبدالله بن يوسف، عن مالك (♥(®)(٣).

الجوهري هذا ليس بأبي محمد الحسن بن علي الجَوهري، وإنما هو جامع أحاديث «الموطأ».

<sup>(\*\*)</sup> وعند مسلم من حديث مالك أيضاً بنحوه .

<sup>(</sup>١) أي: القدر.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩٧٥)، ومسلم (١٥٠٤).

## وقد اختُلف في حرية زوج بَرِيرة وعبوديته:

فعند البُخاري من رواية عكرمة، عن ابن عباس قـــال: كــان زوجُ بَرِيرةَ عبداً يُقال له: مُغِيث، كاني أنظرُ إليه يَطُوفُ خلفَها يَبكي، ودموعُه تسيل على لحيته، فقال النَّبِيُّ ﷺ لعباس: «يا عباسُ! ألا تَعجَبُ من حبَّ مُغيثِ بَرِيرَةَ، ومن بُغضِ بَرِيرةَ مُغيثًا؟» فقال النَّبِيُّ ﷺ: «لو راجمتِيه»، قالت: يا رسولَ الله! تأمرُني؟ قال: «إنما أَشَـــقَعُ»، قالت: فلا حاجةً لى فيه(١).

وكذلك في رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ في قصة بَرِيرةَ: كان زوجُها عبداً، فخيَّرَها رسولُ الله ﷺ، فاختارَتْ نفسَها، ولو كان حرَّا لم يُغيِّرُها.

هذه رواية جرير، عن هشام عند أبي داود<sup>(ه)(۲)</sup>.

وعند قاسم بن أُصبَغ<sup>(۳)</sup>، من رواية موســـــــــــــــــــ بن معاوية<sup>(۵۹)</sup> قال: كان زوج بريرة حراً.

وكذلك في رواية سِمَاك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن

<sup>(\*)</sup> وعند مسلم أيضاً والتَّرْمِذي والنَّسائي.

 <sup>(\*\*)</sup> موسى بن معاوية: أبو جعفر الصُّمادِحِي، الفقيه، عالم إفريقية في وقته، رحل
 في طلب العلم وتفقَّه، ومات كهلاً في سنة خمس وعشرين ومتثين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٧٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۲۳۳)، وكذا مسلم (۱۵۰٤).

<sup>(</sup>٣) في «مصنفه» كما ذكر الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤١٠).

عائشةً: أن بَريرةَ خيَّرَها النَّبِئُّ ﷺ، وكان زوجُها عبداً (۞(١).

وروى الأسود، عن عائشة ﷺ: أن زوجَ بَرِيرةَ كان حرّاً حينَ أُعتقَتْ، وأنها خُيرُرتْ، فقالت: ما أحبُّ أنْ أكونَ معه، وأنَّ لمى كذا وكذا (\*\*(\*).

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائي.

 <sup>(\*\*)</sup> لفظ أبي داود، وأخرجه البُخاري وقال: قولُ الأسود، يعني: أنه كان حرّاً منقطعٌ،
 وقولُ ابن عباس: (رايتُه عبداً) أصحُّ، وقال في موضع آخر: هو مُرسَلٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۰۶).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۲۳۵).



99٧ ـ روى مَعمَر، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه: أن غَيلانَ بن سَلَمَةَ أَسَلَمَ وعندَه عشرُ نسوة، فأمرَه رسولُ الله ﷺ أن يَختارَ منهنَّ أربعاً.

رواه الحاكم في المستدركه، من حديث سفيان (٥)، وسعيد، (٩٥) وعيسى بن يونس، والمُحاربي، عن مَعمَر (١).

وفي رواية عيسى: أن يَتخيَّرَ منهنَّ أربعاً، ويتركُ سائرَهنَّ (٢٠).

وأخرجه التُّزمِذي من حديث سعيد عن مَعمَر، وذَكَرَ عن البُخاري أنه غيرُ محفوظٍ وعَلَّلُهُ<sup>(۲)</sup>.

وكذلك مسلم َ حَكَمَ في «التمييز» على مَعمَسر بالوهم فيه، ومَن يُصحُّحُه يَعتمِدُ على عدالة مَعمَر وجلالته.

(\*) هو الثُّوري.

(\*\*) هو ابن أبي عَروبة.

(١) رواه الحاكم (٢٧٧٩).

(٢) رواه الحاكم (٢٧٨١).

(٣) رواه الترمذي (١١٢٨).

99A - وعن الضحَّاك بن فيروز الدَّيلمـــي، عن أبيــــه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إني أَسلَمتُ وتحتي أُختانِ، قال: **اطلَقُ ا**ثِتَهما ششتَّ.

أخرجه أبو داود<sup>(١)</sup>.

وعند التَّرْمِدي: «اختَرُ ايَّتَهما شئتَ»، وقال: هذا حديث حسن<sup>(٢)</sup>. وذكر اليَّهْقي في إسناد حديث أبي داود أنه إسناد صحيح<sup>(٣)</sup>، وأخرجه ابن حبَّال<sup>(1)</sup>.

999 - وعن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النّبيّ ﷺ، كانوا مشركي أهلِ عهدِ النّبيّ ﷺ، كانوا مشركي أهلِ عهدِ النّبيّ ﷺ، كانوا مشركي أهلِ عهدِ لا يُقاتلُهم ولا يُقاتلونه، فكان إذا هاجُرَبِ امرأةٌ من الحرب لم تُخطَبُ حتى تُعيضَ وتَطهُرُ، فإذا طَهُرَتْ حلّ لها النكاحُ، فإن هاجَرَ زوجُها قبل أن تُنكَحَ لِهَا النكاحُ، فإن هاجَرَ زوجُها قبل أن تُنكَحَ رُوحًة إليه وإن هاجَرَعبدٌ منهم أو أمّةٌ فهما حُرَانٍ، ولهما ما للمهاجرين.

ثم ذَكَرَ مِن أهل العهد مثلَ حديث مجاهد، وإن هاجَرَ عبدٌ أو أَمَةٌ من المشركين أهلِ العهدِ لم يُردَّ، أو رُدَّتْ أثمانهُم.

أخرجه البُخاري<sup>(ه)</sup>.

ا ۱۰۰۰ ـ وعنه قال: أَسلمَتِ امرأةٌ على عهد رسول الله ﷺ، فتزوَّجَتْ، فجاء زوجُها إلى النَّبِيِّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله! إني قد كنتُ أَسلَمتُ وعلمتَ

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۲٤۳).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان (٤١٥٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٩٨٢).

وفي رواية: بعدَ ستِّ سنين.

وفي رواية: بعدَ سنتَينِ.

أخرجهـما أبـو داود، ثم الحـاكم وصحّحهمـا(٢)، وفي الأول سِمَاك،

(\*) قــال أحمــد: ثنا يعقــوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحُصين، عن عكرمة، عن عبدالله بن عباس: أن رسولَ الله ﷺ ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلائها قبلَ إسلامه بستٌ سنين على النكاح الأول، ولم يُحدِث شهادةً ولا صَداقاً.

قال الإمام أحمد في فمسنده؛ ثنا وكيم، ثنا إسرائيل، عن سِمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول الله هي ثم جاءَتِ امرأتُه مسلمةً بعدَه، فقال: يا رسولَ الله! إنها كانت أُسلمَتْ معي، فردَّها عليمه النَّبِئُ ﷺ.

وقال: ثنا الزَّيْرِي وأسود بن عامر قالا: ثنا إسرائيل، عن سِمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «أَسلمَتِ امرأةٌ على عهد رسول الله ﷺ، فتزوَّجَتْ، فجاء زوجُها الأولُ إلى النَّبِيِّ ﷺ فقال: يا رسولُ الله! إني قد أَسلَمتُ وعلِمتَ إسلامي، فتزعَها النَّبِيُّ ﷺ من زوجها الآخر وردَّها على زوجها الأول.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۲٤٠)، والحاكم (۵۰۳۸).

وفي الثاني ابن إسحاق (\*).

000

 (\*) وكلاهما علَّق له البُخاري وروى له مسلم، وهما من رواية عكرمة، عن ابن عباس، وعكرمة احتج به البُخاري، وباقي رواتهما متفق عليهم.

وقال أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في «تاريخه»: ثنا بكر بن الهيثم، ثنا عبدالله بن صالح، عن ابن لهيعة، عن موسى ــ يحتمل أن يكون ابن عقبة ـ، عن عِرَاك، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبم سَلّمة: أن زينبَ أجازتُ أبا العاص وأسلّم، فأقرَّهما رسولُ الله 瓣 على النكاح الأول.

وقال أيضاً: حدثني رَوح بن عبد المؤمن، ثنا بشر بن التُفضَّل، عن داود بن أبي هند، عن الشَّمبي: أن رسولَ أنه ﷺ ردَّ زينبَ على أبي العاص بالنكاح الأول؛ هذا مُرسَلُّ جيدٌ.

قال الواقدي: ردَّها في المُحرَّم سنةَ سبع.







أخرجه مسلم(١).

(\*) أخرجه أبو داود والنّسائي، ورجاله على شرط البُخاري.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٢٦).

 <sup>(</sup>۲) منسوبة إلى الحطم، سميت بذلك لأنها تحطم السيوف، وقبل منسوبة إلى بطن
 من عبد القيس يقال له: حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي (٣٣٧٥).

١٠٠٤ - وعن عائشة ﷺ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: امِن يُمْنِ المرأةِ تسهيلُ أمرِها وقِلَةُ صَداقِها».

قال عروة: وأنا أقول من عندي: ومِن شؤمِها تعسيرُ أمرِها وكثرةُ صَداقِها.

أخرجه الحافظان الحاكم وابن حبَّان، وذكر الحاكم أنه على شرط مسلم، واللفظ لرواية ابن حبًّان<sup>(۱)</sup>.

الشروطِ عن عقبة بن عامر قال: قال رسولُ الله ﷺ: الحقُّ الشروطِ أَنْ تُوفُوا فِيهِ مَا استَحَلَّتُم بِهِ الفروجِ؟.

أخرجه البُخاري، وهو متفق عليه(٢).

النَّبِيِّ ﷺ: أنه أُعتَقَ صفيةً، وجعلَ النَّبِيِّ ﷺ: أنه أُعتَقَ صفيةً، وجعلَ عِتقَها صَدافَها.

لفظ مسلم (٣).

وفي رواية: وأُصدَقَها عِتقَها(٤).

١٠٠٧ - وعن خَيْثُمَة بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ ﷺ:

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (٤٠٩٥)، والحاكم (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٤١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٩٨)، ومسلم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٣٦٥).

أن رجلاً تزوَّجَ امرأةً، فجهَّزَها إليه النَّبيُّ ﷺ قبلَ أن يَنقُدَ شيئًا (\*(١).

١٠٠٨ \_ وعن عبدالله، هو ابن مسعود، في رجلٍ تزوّج امرأة فمات عنها ولم يَدخُلُ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ؟ فقال: لها الصَّداقُ كاملاً، وعليها اللَّدةُ، ولها العيراكُ.

فقال مَعقِل بن سِنان: ســمعتُ رسولَ الله ﷺ قضَى به في بِرُوعَ بنتِ واشق.

لفظ رواية أب*ي* داود<sup>(٢)</sup>.

وعند التُرْمِذي: ﴿ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نسائها، لَا وَكُسَ ۗ ۖ وَلَا شَطَطَ ۖ ﴿ ). ولفظه أنَّهُ ﴿ ﴿ ﴾ (٥).

١٠٠٩ \_ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قــال: قــال

(\*) هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه من حديث خَيِنُهُ قبن عبد الرحمن، عن عائشة على قالت: أَمِرَني رسولُ الله على أَذْ خُتِلَ امرأةَ على زوجها قبلَ أَن يُعطيَها شيئًا، وفي إسناده شريك بن عبدالله القاضي، وباقي رجاله متفق عليهم.
(\*\*) وصحّحه التَّرَيذي، وهو عند النَّسائي وابن ماجه أيضاً بطوله.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي (٧/ ٢٥٣)، وأبو داود (٢١٢٨)، وابن ماجه (١٩٩٢) نحوه.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) أي: نقص.

<sup>(</sup>٤) أي: جَور.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٣٥٢٤).

رسولُ الله ﷺ: «أثِّمنا امرأَةٍ نُكِحَتْ على صَداقِ أو جِنَاءِ(١) أو عِدَةٍ قبلَ عصمةِ النكاح فهو لها(٢)، وما كان بعدَ عصمةِ النكاح فهو لِمَن أُعطيَه، وأحقُ ما أكرِمَ عليه الرجلُ(٢) ابنتُه أو أختُه،

لفظ أبي داود(\*(٤).

\* \* \*

(\*) وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو عند النَّسَائي وابن ماجه أيضاً.

<sup>(</sup>١) أي: عطيَّة.

<sup>(</sup>۲) دون أبيها.

<sup>(</sup>٣) أي: لأجله.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢١٢٩).



## وما يُبَاح من الاستمتاع بهن وما لا، وما يُتزين به وما لا

النَّبِيِّ اللَّهِ عَن أَبِي هريرةَ ﴿ عَن النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بالله واليوم الآخر فلا يُؤذِي جارَه، واستوصُوا بالنساء خيراً؛ فإنهنَّ خُلِفْنُ مِن ضلِّع، وإن أعوجَ شيء في الضلِّع أعلاه، فإن ذهبتَ تُقيمُه كسرتَه، وإن تركتُه لم يزلُ أعوجَ، فاستوصُوا بالنساء خيراً».

أخرجه البُخاري(١)(١).

ا ١٠١١ ـ عن أبي قَزَعة الباهلي، عن حَكِيم بن معاوية القُشيري، عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! ما حتَّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: قال قُلمهمها إذا طَعِمت، وتَكسوها إذا كُسِيت، أو: اكتسسيت، ولا تَضرِبِ الوجسة ولا تُقبِرِ الوجسة ،

أخرجه أبو داود (٢)، وهي ترجمة ألزم الدَّارَقُطْنيُّ الشيخَين تخريجها.

## (ه) وروى مسلم نحوه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) وهو أن يقول: قبَّحك الله.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢١٤٢).

١٠١٢ ـ وعن عبدالله بن زَمَعَـــة، عن النَّبِيِّ ﷺ قــــال: الا يَبجلِدُ أحدُكم أَمَتَه جلدَ العبد، ثم يُجامِعُها في آخر اليوم؟(١٠).

الرجلُ أهلَهُ ليلاً، أن يَتخوَّفُهم(٣) أو يَلتمس عَفُراتِهم(\*\*)٣). الرجلُ أهلَهُ ليلاً، أن يَتخوَّفُهم(٣) أو يَلتمس عَفُراتِهم(\*\*)٣).

وعنه، من رواية الشَّعبي: قال رســــولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَبِيةَ فَلا يَطرُقُ<sup>(٤)</sup> أَهلَه لِيلاً<sup>(٥)</sup>.

١٠١٤ ـ وعنه قال: قَفَلْنَا مع رسول الله على غزوة، فلما ذهبنا لندخل قال: (أَمَهِلُوا حتى تدخلُوا لبلاً؛ لكي تَمتشطَ الشَّعِئةُ، وتَستحدُّ المُغِيثةُ()، ().

أخرجهما البُخاري (\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> أخرجه البُخاري منفر دا به.

<sup>(\*\*)</sup> رواه مسلم منفرداً به.

<sup>(\*\*\*)</sup> متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٩٠٨).

<sup>(</sup>٢) أي: يتتبع خيانتهم ونقصانهم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>٤) أي: يأتِ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٩٤٦).

<sup>(</sup>٦) المغيبة: هي التي غاب عنها زوجها.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٤٧٩١)، ومسلم (٧١٥).

١٠١٥ ـ وعن أسماء: أن امرأة قالت: يا رسولَ الله! إن لي ضَرَّة، فهل عليَّ جُنَاحٌ إن تشبَّعتُ من زوجي غيرَ الذي يُعطيني؟ فقال: «المُتشبِعُ بما لم يُعطَ كلابس ثوتي رُوره(١٩٥٠).

المحدّث أبا سعيد الرحمن بن سعد قال: سمعتُ أبا سعيد الخُذريُ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: (إن مِن شرِّ الناسِ عندَ الله منزلة يومَ القيامة الرجلَ يُفضي إلى امرأته وتُفضي إليه (٢٠)، ثم يَنشُر سرَّها».

أخرجه مسلم<sup>(٣)</sup>.

الله عن النّبيّ الله عن النّبيّ الله النّبيّ الله عن جدّه، عن النّبيّ الله قال: وإذا نزوّج أحدُكم امرأة، أو اشترَى خادماً فَلْيَقُلْ: اللهم إني أَسألُك خيرَها وخيرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذُ بك من شرّها وشرّ ما جَبَلْتَها عليه، وإذا اسْتَرَى بعيراً فَلْيَا خُذْ بدُروةِ سَنَامِهِ وَلَيْقُلْ مثلَ ذلك.

وفي رواية: (ثم لِيَأْخُذُ بناصيتها وَلْيَدَعُ بالبركة في المرأة والخادم). أخرجه أن دا. (\*\*)().

١٠١٨ \_ وعن ابن عباس ﷺ قال: قال رســـولُ الله ﷺ: ﴿ لُو أَنْ

<sup>(\*)</sup> متفق عليه.

<sup>(\*\*)</sup> والنَّسائي وابن ماجه، وهو صحيح الإسناد إلى عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٢١)، ومسلم (٢١٣٠).

<sup>(</sup>٢) الإفضاء هنا كناية عن الجماع.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢١٦٠).

أحدَكم إذا أراد أن يأتِيَ أهلَه قال: بسم الله، اللهم جنَّبنا الشيطانَ وجنَّبِ الشيطانَ ما رزقتنا؛ فإنه إن يُقدَّرْ بينهما ولدّ في ذلك لم يُضرَّه شيطانٌ أمداًه.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه في الجملة<sup>(١)</sup>.

المرأةُ من دُبُرِها في قَبُلِها، ثم حَمَلَتْ ها: أن يهودَ كانت تقول: إذا أُتِيتِ المرأةُ من دُبُرِها في قُبُلِها، ثم حَمَلَتْ كان ولدُها أحولَ، قال: فأُنزلت:

<sup>(\*)</sup> متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<sup>(\*\*)</sup> بمهملة .

<sup>(\*\*\*)</sup> أخرجه مسلم، وهو عند الأربعة مختصر.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٩١١)، ومسلم (١٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) الغيلة: وهي أن يجامع امرأته وهي مُرضع.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (1227).

﴿ نِسَآ أَوُكُمْ حَرِثُ لَكُمُ مَا أَنُوا حَرَقُكُمْ أَنَّى شِفْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. أخ حه مسلم (١٢٣).

۱۰۲۲ ـ وعن ابن عباس ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لاَ يَنظُرُ اللهُ إلى رجل أنّى رجلاً أو امرأةً في دُبُرِ».

أخرَّجه النَّسائي عن رجالِ ثقاتٍ من رجال الصحيح ( ( ( ) ) .

۱۰۲۳ ـ وروى النَّسائي في االسُّنَن الكبرى، من حديث أبي بكر بن أبي أوس قال: حدثني سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن عمر: أن رجلاً أتى امراةً في دُبرِها في عهد النَّبِيُّ ﷺ، فوجد من ذلك وَجْداً شديداً، فأنزل اللهُ ﷺ: (﴿يَتَاوَتُمْ مَرْكُ لَكُمُ فَأَنُوا مَرْكُمُ أَنَّ شِيئَةٌ﴾[البقرة: ۲۲۳] (•••)?.

1 · ٧٤ ـ وعن عليَّ ﷺ قال: نهَى رسولُ الله ﷺ أَنْ تَحلِقَ المرأةُ رأسَها. أخرجه النَّساني(\*\*\*\*)(١)

<sup>(\*)</sup> وروی (خ) نحوه.

<sup>(\*\*)</sup> ورواه التُّرْمِذي وقال: حسن غريب، وأبو حاتم البُّسْتي، وقد رُوي موقوفاً.

<sup>(\*\*\*)</sup> هذا الحديثُ رواتُه ثقاتٌ، ومتنه مُنكرٌ، قاله الحافظ الذهبي في الجزء الذي جمعه في اتحريم إتيان النساء في أدبارهنَّ».

<sup>(\*\*\*)</sup> والتُرمذي، وقد رُوي مُرسَادٌ. قال التُرمذي: فيه اضطرابٌ، وهو من رواية خلاص بالله على التُرمية خلاص بالله على الله وهو ثقةً الله إلا أن يحيى بن سعيد وأبا داود وأبا زُرعة ضعتًى من سعيد وأبا داود وأبا زُرعة ضعتًى الله الله عن على وقالوا: لم نَسمَعْ منه شيئاً.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٣٥)، وكذا البخاري (٤٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٩٠٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «السنن الكبري» (٨٩٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٤٩٠٥)، والترمذي (٩١٤).

الم ١٠٢٥ ــ وعن ابن عمر ﷺ: أن رســـــولَ الله ﷺ قال: الْمَعَنَ اللهُ الواصلة والمُستوصلة، والواشمةَ والمُستوشمَةَ (١٧٠٠).

المستوشمات، المُعنز الله الواشمات والمستوشمات، والمُتنمَّصات، والمُتنلَّجات المُعنز المُ

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> متفق عليه.

<sup>(\*\*)</sup> وهو عند الجماعة كلُّهم.

<sup>(\*\*\*)</sup> متفق عليه، واللفظ للبُخاري.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨٩ه)، ومسلم (٢١٢٤).

 <sup>(</sup>٢) أي: مفلِّجات الأسنان بأن تبرُّد ما بين أسنانها الثنايا والرَّباعيات.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٦٠٤)، ومسلم (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٤) النَّمط بالفتح \_: ظهر فراش، ويطلق على ما تُغشَّى به الهوادج.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٨٦٦)، ومسلم (٢٠٨٣).



امرأت ان يَم الله عن أبي هريسرة ، عن النّبي على قال: امَن كانت له امرأت ان يَميلُ لإحداهما على الأخرى؛ جاء يوم القيامة أحدُ شِقّبه ماناً الهِ ١٠٠٥).

١٠٢٩ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: كان رسولُ الله ﷺ يَقسِمُ فيَعدلُ ويقول: «اللهم هذا قَسْمِي فيما أَملكُ؛ فلا تلُمْنِي فيما تَملكُ ولا أَملكُ»، يعنى: القلب(١٥٠٠).

أخرجهما النَّسائي وأبو داود، واللفظ في الأول للأول، وفي الثاني للثاني.

الله على الله عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك قال: إذا تزوَّجَ البِكْرَ على الثيُّبِ أقامَ عندُها سبعاً، وإذا تزوَّجَ الثيِّبَ على البِكْرِ

إســناده على شــرط «الصحيحين»، وهو من أفراد همــام، وقد خالفًه هشام الدَّستُوائي؛ فرواه عن قتادة، قال: كان يُقال.

إسناده على شرط مسلم؛ لأنه من حديث حَمَّاد بن سَلَمة، إلا أن حَمَّاد بن زيد رواه مُرسَلاً، قال التَّرْمِذي: وهو أصحُّ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١٣٣)، والنسائي (٣٩٤٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢١٣٤)، والنسائي (٣٩٤٣).

أقامَ عندَها ثلاثاً.

قال خالد: ولو قلتُ: إنه رفعَه لَصدقتُ، ولكنه قال: السُّنَّةُ كذلك<sup>®(١)</sup>.

ورواه بشـــر عن مالك<sup>(هه</sup>)، ولكنه قال: السُّنَةُ إذا تزوَّجَ البِكْرَ أقامَ عندَها سبعاً، وإذا تزوَّج الثيِّبُ أقامَ عندَها ثلاثًا (ههه(۲).

ا ۱۰۳۱ وعن أمَّ سَلَمةً ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ لمَّا تزوَّجَ أمَّ سَلَمةَ أقامَ عندَها ثلاثاً، وقال: ﴿إنه ليس بكِ على أهلِك هَوَانٌ (٣) إن شنتِ سبَّعتُ لك، وإن سبَّعتُ لك سبَّعت لِنِسائي، (٤).

الله ﷺ إذا عن عائشة أمُّ المؤمنين ﷺ قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا خرجَ أَقرَعَ بين نسائه، فطارَتِ (القُرعةُ على عائشـــةَ وحفصةَ، فخرَجَتَا معه (٢).

أخرجهما مسلم.

<sup>(\*)</sup> متفق عليه.

<sup>( \* \* )</sup> صوابه: خالد.

<sup>(\*\*\*)</sup> أخرجه البُخاري.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩١٦)، ومسلم (١٤٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٩١٥).

<sup>(</sup>٣) أي: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) أي: خرجت.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢٤٤٥)، وكذا البخاري (٤٩١٣).

۱۰۳۳ ـ وعنها: أن سَودة بنت زَمْعَة لمّا كَبِرِتْ قالت: يا رسولَ الله!
جَعلتُ يومي منك لعائشة، فكان عليه السلام يَقسِمُ لعائشةَ يومَينِ: يومَها،
ويومَ سَودةُ<sup>(۱)</sup>.

البَّنَبِيُ ﷺ تسعُ نسوةٍ، فكنَّ يَجتمِعْنَ كلَّ للنَّبِيُ ﷺ تسعُ نسوةٍ، فكنَّ يَجتمِعْنَ كلَّ للِلَّةِ في بيتِ التي يأتيها، فكان في بيتِ عائشةً، فجاءت زينبُ، فمدَّ النَّبِيُ ﷺ يدَه، الحديث (۱۳٪).

١٠٣٥ ـ وفي حديث لعائشة: وكان قلَّ يومٌ إلا وهو يَطُوفُ علينا جميعاً، ويَدنُو من كلِّ امرأة مِن غيرِ مسيسٍ، حتى يَبلُغُ التي هو يومُها، فيَرَبِثُ عندَها.

أخرجه أبو داود<sup>(\*\*)(٣)</sup>.

وعند البُخاري: كان رسولُ الله ﷺ إذا انصرَفَ من العصر دخلَ على نسائه، فيَدنُو من إحداهنَّ، الحديث (ا).

<sup>(\*)</sup> أخرجهما مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> وهو من رواية عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن هشام، وقد تكلّم فيه غيرُ واحدِ من الأثقة، إلا أنه روي عن يحيى بن ممين، قال: وهو أنبتُ الناس في هشام بن عروة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۶۲۳).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢١٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٩١٨).

١٠٣٦ \_ وعن عائشة ﷺ: أن النّبي ﷺ كان يسألُ في مرضيه الذي مات فيه: وأبين أنا خداً \_ يريد يوم عائشة \_؟ فأذِن له أزواجُه يكون حيث شاء، الحديث.

أخرجه البُخاري(١).

۱۰۳۷ ـ وعن ثابت، عن أنس: أن النَّبِيَّ ﷺ كان يَطُوفُ على نسائه في الليلة الواحدة، ثم يغتسل مرةً.

لفظ رواية النَّسائي<sup>(۞)(٢)</sup>.

١٠٣٨ ـ وعن زُرَارة بن أوفَى، عن أبي هريرةَ ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: وإذا باتَتِ المرأةُ هاجرةَ فراسَ زوجِها لعنتُها المملائكةُ حتى تُصبحَ،".

وفي رواية أبي حازم عنه: "إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشه فلم تأتِه، فبات غضباناً عليها لعنتَها الملائكةُ حتى تُصبحَ» (٤).

لفظ مسلم فيهما .

\* \* \*

وهو من حديث قتادة، عن أنس عند البُخاري، وليس فيه: (ثم يغتسل مرةً»،
 وفيه: (وله يومئإن تسمُ نسوة).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤١٨٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۹۰۳۷)، ورواه البخاري (۲۸۰)، ومسلم
 (۹۰۹) نحوه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٣٦)، والبخاري (٤٨٩٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٤٣٦)، والبخاري (٣٠٦٥).



١٠٣٩ \_ قد ثبت قولُه عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ وَلُو ).

١٠٤٠ ـ وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ:
 وإذا دُعى أحدُكم إلى الوليمةِ فَلْيَاتِهاء (٢٠).

وفي رواية عبيدالله، عن نافع: ﴿إِذَا دُعِي أَحَدُكُم إِلَى وَلِيمَةٍ عُرسٍ نَلُيُحِبُ (٣٠).

وفي رواية أيوب، عن نافع: ﴿ الْبُتُوا الدَّعُوةَ إِذَا دُعيتُم ﴾ ( أ).

وفي رواية الزُّبَيدي، عنه: **امَن دُعِيَ إلى عُرسٍ أو نحوِه فَلْيُحِبْ<sup>١٥).</sup>** وكُلُها عند مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (١٤٢٧)، من حديث أنس بن مالك 🖔.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٧٨)، ومسلم (١٤٢٩).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱٤۲۹).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٤٢٩).

ا ١٠٤١ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ أن النَّبِيَّ ﷺ قال: ﴿شُرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة؛ يُمنَّعُها مَن يأتيها، ويُدعَى إليها مَن يَأْبَاها، ومَن لم يُجِبِ الدعوةَ فقد عصَى اللهُ ورسولَه (١٠).

الله ﷺ: ﴿إِذَا عَنْ أَبِي الزبير، عَنْ جَابِر قَالَ: قَـالَ رَسَـــُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا رُحِيَ أَحَدُكُم إِلَى طَعَامَ فَالْيُحِبُ؛ فإنْ شَاءَ طَعِمَ، وإنْ شَاءَ تَرَكُ<sup>(١)</sup>.

. . . . .

أخرجهما مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۶۳۲).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۶۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٣١).



الله ﷺ خیّر نســـاءَه، فلم یکن ﷺ خیّر نســـاءَه، فلم یکن ﷺ طلاقاً.

لفظ رواية مسلم<sup>(۱)</sup>.

ا ۱۰٤٥ وعن حَمَّاد بن زيد قال: قلت لأيوب السَّــخْتِياني: هل علمتَ أحداً قال في: (أمرُكِ بيدِكِ) أنها ثلاثٌ غير الحسن؟ قال: لا، اللهم غُفراً، إلا ما حدثني به قتادة، عن كثير مولى ابن سَمُرةً، عن أبي سَلَمةً، عن أبي هريرةً، عن النَّبِيَّ قَلَل: (ثلاثُه.

قال أيوب: فلقيتُ كثيراً (\*) مولى ابن سَمُرة فسالتُه، فلم يَعرفه،

(١٤) كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سَمُوة، قال العِجلي: بَصُريُّ تابعيُّ، اللهُ عَبَّان في والكوفي الذي حكى عنه المنتجالي: هو العِجلي، وذكر كثيراً ابنُ حَبَّان في اكتاب الثقات، والحديث أيضاً عند أبي داود والثَّرُمِذي، ولفظ أبي داود كرواية الحاكم، وفيه: ما حدَّث بُهنا قطَّ، وقال التَّرَمِذي فيه عن البُخاري: إنما هو عن أبي هريرة موقوفٌ، ولم يَرفعُه، وقال النَّسَائي فيه: هذا حديثٌ مُنكرٌ، والله أعلم.

رواه مسلم (۱٤۷۷).

فذهبتُ إلى قتادةَ فأُخبرتُه، فقال: نَسِيَ.

لفظ رواية النَّسائي<sup>(١)</sup>.

وأخرجه الحاكم في «مستدركه»، وفيه مولى عبد الرحمن بن سَمُّرة، وفيه: فقال: ما حَنَّنَ بهذا قطُّ، وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح<sup>(١)</sup>.

قلت: وذكر ابن حزم أن كثيراً مجهولٌ (٣). وذكر المنتجالي، عن الكوفي أنه قال فيه: ثقة، حكاه عن المنتجالي (١٠) إبرُ القطّان (٩٠٠)(٤).

. . .

المتتجالي هو أحمد بن سعيد بن حزم، سَمِيُّ والد أبي محمد على بن أحمد بن حنم.

 <sup>(\*\*)</sup> قال ابن القطّان: فعلى هذا لا يكون الحديثُ ضعيفاً، ثم قال في آخر كتابه: ولم
 أَرْ ما حكاه المنتجالى في كتاب الكوفى.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۳٤۱۰)، وأبو داود (۲۲۰٤)، والترمذي (۱۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحلي» (١١٩/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: (بيان الوهم والإيهام) لابن القطان (٥/ ٣٩٠).



النّبيّ ﷺ فقالت: يا رسولَ الله! ثابتُ بنُ قيس لا أعتِبُ عليه في خُلقٍ النّبيّ ﷺ فقالت: يا رسولَ الله الله عليه في خُلقٍ ولا دِينٍ، ولكني أكرَهُ الكفرَ في الإسلام، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿أَتُرُهُ بُنَ عليه عليه حديقة، ﴿أَنَّ وَاللّهُ عليه حديقة، ﴿أَنَّ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

أخرجه البُخاري(٢).

وفي رواية: (فرُدِّيها)، وأمرَه أن يُطلُّقَها(٣).

وفي رواية: (فردَّتْ عليه،) وأمرَه بفراقها(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: التي أعطاكِ بالمهر، وهي أرض ذات شجر مثمر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٩٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩٧٢)، وعنده: «فردتها».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٩٧٣).



وفي رواية: (وعن المُبتَلَى حتى يَبْرُأً).

أخرجه ابن ماجه والحاكم (♦)(٢).

لفظ رواية إسماعيل، عن مالك عند البُخاري(٢)(١٠٠٠).

<sup>(\*)</sup> وأبو داود والنَّسائي، ورجاله أخرج لهم مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> قـال أبو داود الطَّيَالسي: ثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه طلَّقَ امرأتُه =

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٣٤٣٢)، وأبو داود (٤٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٠٤١)، والحاكم (٨٦٦٨)، وكذا أبو داود (٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩٥٣)، ومسلم (١٤٧١).

وعنده في رواية أبي غلاب يونس بن جُبير: أن ابن عمر طلَّق امرأتُه وهي حائضٌ، فأتَى عمرُ النَّبِيُّ ﷺ فذكرَ ذلك له، فأمرَه أن يُراجَعُها، فإذا طَهُرَتُ؛ فإن أراد أن يُطلَّقُها فَأَنْطلَقُها.

قلت: فهل عَدَّ ذلك طلاقاً؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟(٢)(٢)

وعنه: أنه طلَّقَ امرأتَــه وهي حــائضٌ، فقال رســــولُ الله ﷺ: الْمُرْهُ فَلْيُراجِمُها، ثم لِيُطلِّقُها طاهراً أو حاملاًه.

أخرجه مسلم<sup>(٤)</sup>.

١٠٤٩ ـ وعن عائشة ﷺ: أن ابنة الجَون لمَّا أُدْخِلَتْ على رسول الله ﷺ،

وهي حائضٌ، فأتَى عمرُ النّبيّ ﷺ، فذكرَ له، فجعلَها واحدةً.

وقال البُخاري: وقال أبو يَعمَر: ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب، عن سعيد بن جُبيَر، عن ابن عمر قال: حُسبَتْ عليَّ بتطليقةِ.

أبو داود الطَّيَالسي: قبل: إنه حدَّثُ أهلُ أصبهانَ أحاديثَ مِن حفظِه، فوقعَ له الوهمُ في عدةٍ منها، وقد ذكر الحُفَّاظُ له أغاليطً؛ والظاهرُ أنْ هذا منها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) أي: عجز عن الرجعة ونَعَلَ فِعْلَ الأحمق.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٤٧١).

ودنا منها قالت: أعوذُ بالله منكَ، فـقــال لها: القد عُـــذتِ بعظيمٍ؛ الْحَقِي بأهالكه(١٠)(١).

١٠٥٠ ـ وثبت في حديث كعب بن مالك، فقلت لامرأتي: الْحَقِي
بأهلِك حتى يَقضي الله ﷺ في هذا الأمر (٦٠).

ا ١٠٥١ ـ وعن يَعلَى بن حكيم، عن سعيد بن جُبير: أنه أخبره: أنه سمع ابنَ عباس يقول: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ سمع ابنَ عباس يقول: إذَا خَيْرَ امرأتَهُ ليست بشيء، وقال: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فَى رَسُولَ لَلْهُ أَسْدُوّاً حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

أخرجه البُخاري<sup>(٣)</sup>.

١٠٥٧ ـ وعن عبدالله بن علي بن يزيد بن رُكَانة، عن أبيه، عن جده. أنه طلّق امرأته البّنّة، فأتَى رسولَ الله ﷺ فقال: (ما أردت؟؟ قال: واحدة، قال: ١٩ أشه؛ قال: (هم على ما أردت).

أخرجه أبو داود من حمديث الزبير بن سعيد (٠٠٠)، عن عبدالله، ثم ابن حِبَّان

<sup>(\*)</sup> أخرجه البُخاري.

 <sup>(\*\*)</sup> الزبير بن سعيد: تكلّم فيه غيرٌ واحدٍ من الأثقة، كالإمام أحمد وابن مَعين وأبي
 داود والنّسائي وزكريا الساجي، ووثّقه ابن مَعين في رواية.

وقال البُخاري في علي بن يزيد بن رُكَانة : لم يصحَّ حديثُه .

وقال العُقيَلي في عبدالله بن علي بن يزيد بن رُكَانَة : إسنادُه مضطربٌ، ولا يُتابَعُ على حديثه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤١٥٦)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩٦٥).

## في الصحيحها<sup>(♦)(١)</sup>.

١٠٥٣ ــ وعن أبي هريـرةَ ﷺ: أن رســـــولَ الله ﷺ وقال: •ثلاثٌ جِذُهنَّ جِدٌّ، وهَزَلُهنَّ جِدٌّ: النكاحُ، والطلاقُ، والرَّجِعةُ.

أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حبيب، وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا: ابن أَزْنَك، من ثقات المَنْنَيُّين، ولم يخرجاد(ها)().

النكاح، ولا عتقَ قبلَ مِلْكِ، . النكاح، ولا عتقَ قبلَ مِلْكِ، .

أخرجه ابن ماجه من حديث هشام بن سعد(٣) ، وقد أخرج له مسلم(\*\*\*).

- وقال أبو داود: سُنل أحمدُ عن حديث رُكانة لا تثبته أنه طلّق امرأته البنة؟ قال:
   لا؛ لأن ابنَ إسحاق يَروبه عن داود بن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رُكانة طلّق امرأته ثلاثاً، وأهلُ المدينة يُستُون الثلاث: البنة.
- وقال أحمد بن أصرم: سُئل أبو عبدالله عن حديث رُكَانة في البتة، فقال: ليس بشيءٍ.
- (\*) ورواه الحاكم أيضاً وقال: قد التحرفا في «الصحيحين» عن الزبير بن سعيد، لكن
   له مُتابعٌ يصحُّ به الحديثُ، ثم ساقه من وجه لا يُشِتُ.
- (\*\*) وأخرجه التُرْمِذي أيضاً وحسَّنه، وابن أردَك ذكره ابن حِبَّان في «الثقات»، وقال النَّسائي: مُنكُرُ الحديث. وقال شيخنا: في صحة هذا الحديث نظرٌ.
- (\*\*\*) وفيه أيضاً عن علي بن الحسين بن واقد، وقد ضعَّفَه أبو حاتم، وقال النَّسائي: =

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٠٨)، وابن حبان (٤٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢١٩٤)، والحاكم (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٨).

الله عن أبي هريرةَ ﴿ قَالَ: قال رسولُ الله ﴿ إِنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تجاوَزَ لائتَي عما حدَّثَتْ بها أنفُسها، ما لم تَعمَلُ أو تَكلَّمُ بهِ .

لفظ رواية لمسلم، وهو متفق عليه(١).

١٠٥٦ - وعن ابن عباس ، عن النّبيّي على قال: (إن الله وَضَعَ عن أمّني الخطأ، والنّسيان، وما استكر هُوا عليه).

أخرجه ابن ماجه (\*)<sup>(۲)</sup>.

١٠٥٧ ـ وعند مسلم عنه (أنه سمع ابنَ عباس يقول: إذا حَرَّمَ الرجلُ امرأتَه فهي يمينٌ يُكفِّرُها، وقال ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْرَةً حَسَنَهُ ﴾ اللجناب: ٢١] (١٩٠٥).

وراوه الحاكم من حديث الأرزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس مرفوعاً، ولفظه: «تجاوَزَ اللهُ عن أشّبي الخطأُ والنسيانَ وما استُتكرِهُوا عليه، وقال: على شرط البُخاري ومسلم.

فصل: جاء في تحريم جمع الثلاث حديثُ محمود بن لَبيد: أُخبر رسولُ الله ﷺ =

لا بأس به، ووقَّقه ابن حبَّان. ورواه الحاكم وصحَّحه من حديث جابر، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه.

 <sup>(\*)</sup> ورجاله على شرط االصحيحين؟ سوى شيخ ابن ماجه محمد بن مُصفَّى، وهو صَدُوقٌ، وقال ابن حَبَّان: يُخطىء، وقد أُعِلَّ هذا الحديثُ.

<sup>(\*\*)</sup> يعني: عن سعيد بن جُبيَر.

<sup>( \* \*</sup> المديث ينبغي أن يُكتَبَ بعد حديث سعيد بن جُبير .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٩٦٨)، ومسلم (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٧٣).

عن رجلٍ طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعاً، فقام غضبانا ثم قال: «اليُلعَبُ بكتاب
 الله وأنا بين أظهركم؟!! حتى قام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله! إلا أقتلُه؟

رواه النَّسائي عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، عن مَخرَمة بن بُكَير، عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد، فذكره.

وهذا إسناد صحيح، وقد تُكلِّم فيه من وجهَين:

أحدهما قول النَّسائي: لا أعلم رواه غيرُ مَخرَمةَ، قالوا: ولم يَسمَعْ من أبيه؛ إنما كان يحدث من كتاب أبيه.

الثاني: أن أبا حاتم الرازي قال: لا يُعلّم لمحمودٍ صُحبةٌ.

والجواب: إن حديث مَخرَعَة عن أبيه مُخرَّج في الصحيح، ولو ثبت أنه لم يَسمع منه، مع كونِ ذلك شهادةً على النفي فغايتُه أن يكونَ قد حدَّث عن كتاب أبيه، وهو ثقةً، فلولا أنه صبَّع عندَه وتبقّن أنه من حديث أبيه وإلا لم يَستجزَ أن يحدث به عنه، والكتاب أبعدُ عن الغلط من السماع، وقد كان رسولُ الله ﷺ يَمَثُ كتبه إلى الملوك وغيرهم، فتقوم بها الحُجَّةُ عليهم، ولم يكنَ يَشافِهُ الرسولَ بمضمون الكتاب، وقد عمل الصحابةُ والتابعون بما كان مكترباً عندَهم عن رسول الله ﷺ، وإن لم يسمعوه منه، ولا أخبرَهم صاحبُ الكتاب أنه سمعه من رسول الله ﷺ،

وأمًّا صُحبةُ محمود فقد قال البُخاري: له صُحبةٌ، حكاه عنه ابنُ أبي حاتم، ثم قال: وقال أبي: لا تُعرَف له صُحبةٌ.

قال ابن عبد البَّرُّ: قولُ البُخاري أُولَى، وهو أُولَى بأنْ يُذكّرَ في الصحابة من محمود بن الربيع؛ فإنه أسنُّ منه، قال: وذكره مسلم في التابعين في الطبقة الثانية منهم، فلم يصنع شيئاً، ولا علم منه ما علم غيره.

وقال ابن أبي شَيية: ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الرحمن بن الغَسيل، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لَبيد الأنصاري قال: كَسَفَتِ الشمسُ يومَ ماتَ إبراهيمُ ابنُ النَّبِيُّ ﷺ، فقال الناسُ: كَسَفَتِ الشمسُ لموتِ إبراهيمَ، فبلغَ ذلك النَّبِيُّ ﷺ من قرالِهم، فخرج وخرجُنا معه، حتى أشّاً في المسجد، وذكر الحديث.



۱۰۰۸ ـ عن مُطرَف بن عبدالله: أن عِمرانَ بنَ حُصَين سُئل عن الرجل يُطلِّقُ امراتَهَ ثم يَقعُ بها، ولم يُشهدُ على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّقتَ لغير سُئَّةٍ، أَشهدُ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تَعُدُ.

أخرجه أبو داود<sup>(♦)(۱)</sup>.

وقـــال البُخاري في «التاريخ»: قال أبو نُعُيم عن عبد الرحمن بن العَسيل، عن
 عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد قال: أُسرَعَ النَّبِيُيُ ﷺ حتى تقطَّمَتْ نمالنا
 يه مَ مات سعدُ بنُ معاذ.

وقال أحمد في «مسنده؛ حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد قال: أتى رسولُ الله ﷺ بني عبد الأشهل فصلَّى بهم المغرب، فلما سلَّم قال: "ارتحُمُوا هاتَينِ الرَّكَمَيْنِ في بيوتكم، رواه ابن خُزيمة في «صحيحه» من رواية ابن إسحاق.

قال أحمد: وثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن محمود بن لبيد قال: أتانا رسولُ الله ﷺ فصلًى بنا المغربَ في مسجدنا، فلما سلَّمْ منها قال: «اركفوا هاتينِ الرّكمتينِ في بيوتكم».

وقد رُوى له أحمدُ في «مسنده» غيرَ هذا، والله أعلم. (ه) وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۱۸٦)، وابن ماجه (۲۰۲۵).



أخرجه البُخاري(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: انخلعت.

<sup>(</sup>٢) أي: غرفة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩٨٤).



١٠٦٠ ـ روى مسلم من حديث ابن عمر ها قال: قال رسولُ الله ﷺ:
 (مَن كان حالفاً فلا يَحلفُ إلا بالله.

وكانت قريشٌ تَحلِفُ بآبائها، فقال: ﴿لا تَحلِفُوا بآبائكم، ﴿ ا ).

١٠٦١ ــ ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: فَمَن حَلَفَ منكم، فقال في حلفِه: باللاَّتِ، فَلْيَقُلُ: لا إلهَ إلا اللهُ، ومَن قال لصاحبه: تعالَ أقامرُك؛ فَلْيُصِدَّقُ\*(<sup>(۲)</sup>.

١٠٦٧ هـ ومن حديث عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: ديا عبد الرحمن بن سَمُرة الا تَسأل الإمارة ؛ فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها، وإذا حلفت على أمرٍ، فرأيت غيرها خيراً منها فكفَّر عن يمينك، واثتِ الذي هو خيرٌه".

١٠٦٣ ـ وفي حديث لأبي هريرة: (مَن حلفَ على اليمين، فرأى

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦٤٦)، وكذا البخاري (٣٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٧٩)، ومسلم (١٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٢٤٨)، ومسلم (١٦٥٢).

غيرَها خيراً منها فَلْيَأْتِها وَلْيُكفِّرْ عن يمينه ١٥٥٠٠٠.

۱۰۲۶ ـ وعن أبي هريرةَ ﴿ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿البِمينُ على نيةِ المُستحلِفِ، ٢٠].

وفي رواية: ايمينُك على ما يُصدِّقُك عليه صاحبُك، (٣).

وفي رواية: (يُصدِّقُك به صاحبُك)

ا ١٠٦٥ ــ وعن أبي هريرةً ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: (مَن حلفَ على يمينِ فقال: إن شاء الله، فقد استئنَى؟.

لفظ رواية النَّسائي<sup>(ه)</sup>.

وفي لفظ ابن حبَّان: (مَن حَلَفَ فقال) (٦).

1 • ٦٦ ـ وعن ابن عمر ، قال: قال رســولُ الله ﷺ: (مَن حَلَفَ علــي يمين واســتَتَنَى فهـــو بالخِيــار؛ إن شـــاء أمضَـــي، وإن شـــاء

<sup>(\*)</sup> أخرجه مسلم أيضاً.

<sup>(\*\*)</sup> وكلُّها عند مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۵۰).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٦٥٣).

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (٣٨٥٥).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن حبان (٤٣٣٩).

تركَ غيرَ حَنِثٍ١.

لفظ رواية ابن حبَّان، وأخرجه ابن ماجه بلفظ آخر (١)(١).

. . .

وأخرجه النّسائي بهذا اللفظ أيضاً، وإسناده على شرط مسلم، وهو عند أبي داود بلفظ حديث أبي هريرة الذي قبله.

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (۱۳۶۲)، وابن ماجــه (۲۱۰۵)، وكذا أبو داود (۳۲۱۲)،
 والنسائي (۳۷۹۳).



البَّبِيَ ﷺ فقال: يا معن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلاً أنى النَّبِيَ ﷺ فقال: يا رسولَ الله! إني ظاهَرتُ من امرأتي، فوقعتُ عليها قبلَ أن أُكفُّر، فقال له رسولُ الله ﷺ: (لا تقريبُها حتى تفعلَ ما أمرَ الله ﷺ).

أخرجه النَّسائي (١)(١).

(﴿) ورجال على شــرط البُخاري، سوى الحكم بن أبان العَمَني، فإنه من رجال الشُن، وهو صَدُوقٌ إن شاء الله. قال أبو بكر المُعافري: ليس في الظَّهارِ حديثٌ صحيحٌ يُعوَّلُ عليه، وفيما قاله نظرٌ؛ فقد صحّحه التُرْمِذي، ورواته صادقون. لكن قد روى موسلاً، وهو أولى بالصواب، قاله النساني.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٣٤٥٧).



1 • ٦٠ - روى مالك عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن عُويمرا العَجلانِيَّ جاء إلى عاصمٍ بنِ عدي الأنصاري فقال: أرأيتَ يا عاصمُ لو أن رجلاً وجدَ مع امرأته رجلاً: أيْقتلُه فتقتلُونه؟ أم كيف يفعل؟ فسَل لى عن ذلك يا عاصمُ رسولَ الله ﷺ.

فسأل عاصمٌ رسولَ الله ﷺ، فكرة رسولُ الله ﷺ المسائلُ وعابَها، حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ، فلما رجع عاصمٌ إلى أهمله جاءً عُويمرٌ فقال: يا عاصمُ! ماذا قال لك رسولُ الله ﷺ فقال عاصمٌ لحُويمرِ: لم تأتِني بخيرِ؛ قد كرة رسولُ الله ﷺ المسألة التي سائتُه عنها، فقال عُويَمرٌ: والله لا أنتهى حتى أسألَه عنها.

فَأَقَبَلَ عُونِهُ مِّ حتى أَنَى رسولَ الله ﷺ وسَطَ الناس، فقال: يا رسولَ الله! أرأيتَ رجلاً وجدَ مع امرأته رجلاً: أيْقتلُه فتقتلُونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسولُ الله ﷺ: (قد نزلَ فيك وفي صاحبتك، فاذهبُ فأتِ بها).

قال سهل: فتلاعَنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ.

فلما فرَغَا قال عُويَمرٌ: كذبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسكتُها، فطلَّقها ثلاثاً قبلَ أن يأمرَه رسولُ الله ﷺ. قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَّةَ المُتلاعِنينِ. لفظ رواية مسلم(١٠).

وعنده من رواية يونس، عن ابن شهاب: وكان فراقُه إيَّاها بعدُ سُنَّةً في المُتلاعِنين .

وفيه: قال سهل: فكانت حـــاملاً، وكان ابنُها يُدعَى إلى أمُّه، ثم جرَتِ الشُّنَّةُ أنه يرثُ منها، وترثُ منه ما فرضَ اللهُ لها<sup>(١)</sup>.

ومن رواية ابن جُرَيج: فتلاعَنَا في المسجد وأنا شاهدٌ، قال: وقال في المحديث: فطلَقَها ثلاثاً قبلَ أن يأمرُه رسولُ الله ﷺ، ففارَقَها عند النَّبِيُ ﷺ، فقال النَّبِيُ ﷺ،

وفي رواية ابن وهب، عن عياض (٤) بن عبدالله الفِهْري وغيره، عن ابن شهاب عند أبي داود قال: فطلَّقها ثلاثَ تطليقاتِ عند رسول الله ﷺ، فأنفذُه رسولُ الله ﷺ وكان ما صنعَ عند رسول الله ﷺ سُنَّةً.

قال سهل: حضرتُ هذا عند رسول الله ﷺ، فمضَتِ السُّنَةُ بعدُ في المُتلاعِنَين أن يُفرَّق بينهما، ثم لا يَجتمعانِ أبداً ٥٠٠.

١٠٦٩ ـ وعند مسلم في حديث لســعيد بن جُبَير، عن ابن عمر فيه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٩٢)، والبخاري (٤٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٠٠٣)، ومسلم (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عباس»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (۲۲۵۰).

قصة: فأنــزل اللهُ عَلَىٰ هـــؤلاء الآيــاتِ في ســـورة النور: ﴿ وَاَلَٰذِينَ يَرُمُونَ أَرْدَجَهُمُ ﴾[النور: ٦]، فتَلاَهنَّ عليه ووعظَه وذكّرَه وأخبرَه أن عذابَ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة.

فقال: لا، والذي بعثك بالحقِّ! ما كذبتُ عليها.

ثم دعاها فوعظَها وذكَّرَها وأخبرَها أن عذابَ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة.

قالت: لا، والذي بعثك بالحقِّ! إنه لَكاذبٌ.

فبدأ بالرجل؛ فشهد أربع شهاداتٍ إنه لَمِنَ الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنّى بالمرأة؛ فشهدّتُ أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لَمِنَ الكاذبين، والخامسة أن غضبَ الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرّق بينهما(١).

اسولُ الله ﷺ للمُتلاعِنينِ:
 المُتلاعِنينِ:
 المُتلاعِنينِ:
 المُتلاعِنينِ:
 المُتلاعِنينِ:

قال: يا رسولَ الله! مالي؟ قال: ﴿ لا مالَ لك؛ إِن كنتَ صدَقتَ عليها فهو بما استَحلَلتَ من فَرَجِها، وإِن كنتَ كَذبتَ عليها فذاك أبعدُ لك منها، (\*).

وفي رواية: فرَّق رسولُ الله ﷺ بين أخوَي بني العَجلان، وقال: ﴿اللهُ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱٤۹۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٠٦)، ومسلم (١٤٩٣).

يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب ؟ ١٠ (١١)٠٠٠.

۱۰۷۱ ـ وفي حــدث ابن مسعود: فذهبَتْ لتَلَعَنُ (\*\*\*)، فقال لها النَّبِيُ ﷺ: «مَهُ"، فأَبُّ، فَلَعَنَ (\*\*\*)(.

١٠٧٧ \_ وفي حديث عكرمة، عن ابن عباس عند أبي داود: أن هلالَ بنَ أميةَ قَذْفَ امرأتَه.

وفيه: ثم قامَتْ فشهدَتْ، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها: إنها مُوجِبةٌ، فتَلَكَّأَتْ<sup>(؟)</sup> ونكَصَتْ<sup>(\*\*\*</sup>)، حتى ظنناً أنها ستَرجعُ، فقالت: لا أفضحُ قومي سائرَ اليوم، فمَضَتْ (\*\*\*\*)(ه.

١٠٧٣ \_ وعنده من حديث عبّاد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء هلالُ بنُ أمية، وهو أحدُ الثلاثة الذين تاب الله عليهم.

وفيه: فقال: يا رسولَ الله! إني جئتُ أهلي عِشاءً، فوَجدتُ عندَهم

<sup>(\*)</sup> متفق عليهما.

<sup>(\*\*)</sup> المعروف: لتَلتَعدَ.

<sup>(\*\*\*)</sup> الحديث أخرجه مسلم وأبو داود.

<sup>(\*\*\*)</sup> وإسناده على شرط البُخاري.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٠٥)، ومسلم (١٤٩٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۹۵).

<sup>(</sup>٣) أي: توقفت.

<sup>(</sup>٤) أي: رجعت وتأخرت.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٢٥٤)، وهو عند البخاري (٤٤٧٠).

رجلاً، فرأيتُ بعيني وسمعتُ بأذني.

وفيه: فلما كانت الخامسةُ قيل: يا هلالُ! اتنِ اللهُ؛ فإن عذابَ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة، وإن هذه المُوجِبَّةُ التي تُوجب عليك العذابَ، فقال: واللهِ لا يُعذَّبُني اللهُ ﷺ عليها، كما لم يَجلِدْني عليها.

وفيه: بعد ذكر شهادة المرأة والقول لها: ففرَّق رسولُ الله ﷺ بينهما، وقضَى أن لا يُدعَى ولدُها لأب، ولا تُرمَى، ولا يُرمَى ولدُها، فمَن رَمَاها أو رَمَى ولدُها فعليه الحَدُّ، وقضَى أن لا بيتَ لها عليه، ولا قُوتَ مِن أجلِ أنهما يتفرَّقانِ مِن غير طلاق، ولا مُتوفِّى عنها.

وفي آخره: فقـــال رســــولُ الله ﷺ: الولا الأيمانُ لَكانَ لمي ولها شانٌه().

وعبَّاد بن منصور: تكلَّم فيه غيرُ واحدٍ، وتُكلِّم في روايته عن عكرمة خصوصاً، إلا أن الجبل يحيى بن سعيد يقول فيه: عبَّاد بن منصور ثقةٌ، ليس ينبغي أن يُتراكُ حديثه لرأي أخطأ فيه، يريد: ما نُسِبَ إليه من القَلَار.

1004 وعن محمد قال: سألتُ أنسَ بنَ مالك، وأنا أرى أن عندَه منه علماً، فقال: إن هلالَ بنَ أميةً قذف امرأتَه بشَرِيك بنِ سَحْماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمَّه، وكان أولَ رجلٍ لاعَنَ في الإسلام، قال: فلاعَنها، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿أَبُصِرُوها؛ فإن جاءَتُ به أبيضَ سَبْطاً (١٧)،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۲۵٦).

<sup>(</sup>٢) أي: مسترسل الشعر.

قَضِيءَ العينَينِ<sup>(١)</sup> فهو لهلالِ بنِ أميةَ، وإن جاءَتْ به أكحلَ جَعْداً، حَمْشَ الساقين<sup>(١)</sup> فهو لشَريك بن سَحماءَه.

قال: فأُنبئتُ أنها جاءَتْ به أكحلَ جَعداً، حَمْشَ الساقينِ (\*(٣).

١٠٧٥ ـ عن ابسن عباس (الله النّبيّ الله أمرَ رجالاً عين أمرَ المُتلاعِنَينِ أَن يَتَلاعَنا أَن يضع يله على فيه عند الخامسة، يقول: إنها مُوجبة".

لفظ أبي داود (\*\*)(٤).

(\*) أخرجه مسلم.

 <sup>(\*\*)</sup> وأخرجه النَّسائي أيضاً، ورجاله على شرط مسلم كما قيل، والصوابُ أن يُقال:
 إسنادُه لا بأس به.

<sup>(</sup>١) أي: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك.

 <sup>(</sup>٢) أي: دقيقهما، والحُموشة: الدقة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٢٥٥).



متفق عليه<sup>(١)</sup>.

1 • (روى أبو داود من حديث القوري، عن صالح الهَمْدَاني، عن الشَّعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: أُتِي عليٌّ هلله بثلاثة وهو باليمن - وقعوا على امرأة في طُهرٍ واحدٍ، فسأل اثنين: أتُقرَّانِ بهذا الولد؟ (٢) قالا: لا، حتى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرَعَ بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القُرعةُ، وجعل عليه ثُلثي اللهة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٦٢)، ومسلم (١٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «لهذا بالولد»، وأشار بـ (خ).

قال: فذُكر ذلك للنَّبِيِّ ، فضحك حتى بَدَتْ نواجذُه (١٠٠٠).

وقد روي نحو هذا عن شعبةً، عن سَلَمةً، سمع الشَّعبي، عن الخليل، أو: ابن الخليل<sup>(١٢)</sup>. وقيل: هو مجهول.

ورواه أبو داود عن الأجلَح، عن الشَّـعبي، عن عبدالله بن الخليل، عن زيد بن ارقم<sup>(۱۲)</sup>؛ وربما عُلَّل بذلك.

ورواه الحاكم في المستلوكة من حليث الأجلَح، عن الشَّسعي، عن عبدالله بن الخليل (\*\*)، عن زيد بن أرقم. وقال في آخر كلامه على الحليث: فهذا الحديثُ إذاً صحيعٌ، ولم يخرجاه(\*\*\*)(١).

\* \* \*

(\*) وهو عند النَّسائي وابن ماجه أيضاً بهذا السند، وصحَّحه ابنُ حزم وعبدُ الحقُّ،
 وابنُ القطَّان و أطال الكلامَ فيه.

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الورّاق، ثنا محمد بن حاتم بن نعيم، ثنا علي بن سعيد قال: سألتُ أحمدُ عن حديث عليَّ في الثلاثة وقعوا على امرأوً، فأفرعَ بينهم؟ قال: هذا حديثٌ مُنكَرُ، لا أدري ما هذا.

(\*\*) عبدالله بن الخليل ذكره ابن حبّان في «الثقات».

(\*\*\*) وقال ابن المَديني: هذا حديثٌ كُوفِيٌّ، وإسنادُه صالح.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٢٨٢٩).



١٠٧٨ - عن ابن عباس ﷺ: أن امرأة ثابتِ بنِ قيسِ اختَلَعَتْ منه،
 فجعلَ النَّبِيُّ ﷺ عِلَّتَها حَيضةً.

أخرجه أبو داود، ثم الحاكم في «المستدرك» من حديث هشام بن يوسف، عن مُعمَر وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ غيرَ أن عبدَ الرزاق أرسلَه عن مُعمَرُ (١٠٠٠).

١٠٧٩ ـ وعن عمرو بن العاص قال: لا تَلبِسُوا (١) علينا سُنَّةَ نبيتُنا ﷺ:

(\*) ورواه التَّرْمِذي وقال: حديث حسن غريب، وهو من رواية عمرو بن مسلم الجَندي، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقد قال ابن مَعين: عمرو ليس بالقوي، وقال أحمد: ضعيفٌ، وقال مرةً: ليس بذاك. وقال ابن عدي: ليس له حديث منكرٌ جداً فَأَذَكُرُه، وروى له مسلم في «صحيحه» حديثاً واحداً. وقال ابن حزم: عمرو ليس بشيء، ورد هذا الحديث لاجله. وقال صاحب «المُنفِي» في الجواب عن هذا الحديث: وحديثهم يَرويه عكرمة مُرسَلاً.

قال أبو بكر: هو ضعيفٌ مُرسَلٌ. وروى ابو داود عن ابن عمر قال: عِلَّةُ المُختلِعَة حَيْضةٌ. قال أبو داود: ثنا القَعْنَبِي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: عِدَّةُ المُختلِعة عِلَّةُ المُطلَقة. قال أبو داود: عندنا على هذا هو.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٢٩)، والحاكم (٢٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) أي: تخلطوا.

عِدَّةُ المُتوفَّى عنها زوجُها ﴿ أَربعةُ أَشهرٍ وعشراً ، يعني: أمَّ الولد.

أخرجه أبو داود(١).

وعند الحاكم: لا تَلَسِسُوا علينا سُنَّةَ نبيتًا محمَّدٍ ﷺ: في أمَّ الولد إذا تُوفِّي عنها سيدُها أربعةُ أشهر وعشرٌ.

وقال: هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخَين، ولم يخرجاه ( ١٥٠٠)

المُطلَّقة ثلاثاً قال: (ليس لها سُكنَى ولا نفقة)<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية هشام، عن أبيه، عن فاطمةَ بنتِ قيـــس قـــالت: قلت: يا رسولَ الله! زوجي طلَّقَني ثلاثاً، وأخافُ أن يُقتَحَمَ عليَّ<sup>(1)</sup>، فأمرَها فتحوَّلتُ<sup>(0)</sup>.

۱۰۸۱ ــ وعن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبدالله يقول: طُلُقَتْ خالتي، فأرادَتْ أن تَجُدَّ<sup>ران</sup> نخلَها، فزجرَها رجلٌ أن

<sup>(\*)</sup> قوله: «زوجها» مقحم لا حاجة إليه.

 <sup>(\*\*)</sup> قال الدَّارَتُطْني: فيه إرسالٌ؛ لأن قبيصة بن ذُويب لم يسمع من عمرو بن العاص شبئاً، وفيه نظرٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۳۰۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه الحاكم (۲۸۳٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٨٠).

 <sup>(</sup>٤) أى: يدخل عليَّ سارقٌ ونحوه.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٤٨٢).

<sup>(</sup>٦) أي: تقطع.

تَخرجَ، فأتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فقــال: ﴿بلى، فجُدِّي نخلَك؛ فإنكِ عسى أن تَصدَّقِي أو تفعلي معروفًا ﴿'' .

أخرجها ثلاثتَها مسلم.

١٠٨٧ - وعنده من حديث أمْ سَلَمة قالت: إن سُبَيَعةَ الأَسلَميةَ نُفِسَتْ بعدَ وفاة زوجِها بليالِ، وإنها ذَكرَتْ ذلك لرسول الله ﷺ، فأمرَها أن تتزوَّج (٢٠).

وفي الحديث قصةٌ لم أذكرُها.

١٠٨٣ ـ وعند ابن ماجه من حديث المِسْوَر بن مَخرَمة: أن النَّبِيُّ ﷺ أَمرَ سُبَيعةَ أن تَنكِحَ إذا تعلَّ<sup>رًا)</sup> من نفاسها<sup>(١٥)(٤)</sup>.

1 ۱۰۸٤ ـ وروى مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة، عن عمَّتِه زينب بنتِ كعب بن عُجْرة، عن عمَّتِه زينب بنتِ كعبِ بنِ عُجْرةً: أن الفُريعة بنتَ مالكِ بنِ سِنَانِ ـ وهي أختُ أبي سعيد الخُدْري ـ أخيرتها: أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسألُه أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، وإن زوجَها خرج في طلب أَعبُدِ له أَبقُواك، حتى إذا كان بطرفِ القُدُوم • الحقهم فقتلُوه.

 <sup>(\*)</sup> وإسناده صحيح، وهو عند البُخاري بلفظ الذي قبله.

 <sup>(\*\*)</sup> قال ابن حبَّان: القَدُّوم: موضع بالحجاز، وهو الموضع الذي رُوي في بعض
 الأخبار أن إبراهيم اختتن بالقدّروم.

رواه مسلم (۱٤٨٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۸۵).

<sup>(</sup>٣) أي: طهرت.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢٠٢٩)، وكذا البخاري (٥٠١٤) نحوه.

<sup>(</sup>٥) أي: هربوا.

قالت: فسألتُ رسولَ الله ﷺ أن أرجعَ إلى أهلي في بني خُدرة (®؛ فإني لم يَترُكني في مسكنِ يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسولُ الله ﷺ: (نعم).

قالت: فخرجتُ حتى إذا كنتُ في الحُجرة، أو: في المسجد دعاني، أو: أَمر بي فلُعيتُ له، فقال: «كيف قلتِ؟» فرَدَتُ عليه القصةَ التي ذكرتُ من شأن زوجي، قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى يَبلُغَ الكتابُ أُجِلَه».

قالت: فاعتددتُ فيه أربعةَ أشهرِ وعشراً، قالت: فلما كان عثمانُ بنُ عفَّانَ أَرسَلَ إِلَىَّ فسألَنَى عن ذلك، فأخَبرتُه، فاتَّبعَه وقضَى به.

أخرجه أبو داود<sup>(هه)(۱)</sup>، ثم الحاكم من وجهَين، وذكر أنه صحيحُ الإسناد من

<sup>(\*)</sup> اختلف الناس في المتوفى عنها زوجها: هل يجب عليها الاعتداد في منزلها؟ فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب ذلك، قال مالك: عن حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من الليداء، يمنعهن من الحج، وقال مالك أيضاً: عن نافع، عن ابن عمر: لا تيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها، وقال ابن أبي عروية، عن أيوب، عن نافع: أن عبالله ابن عمر اشتكى فؤاده، فأته ابته وهي في عدتها زوجها، وأرادت أن تيت، فردها وكره أن تيت عند.

<sup>(\*\*)</sup> والتَّرَمِذي وقال: حسن صحيح، والنَّسائي وابن ماجه، وقال ابن حزم: زينبُ هذه مجهور الله الله مجهولة، لم يَرو حديثهَا غيرُ سعد بن إسحاق بن كعب، وهو غيرُ مشهورِ بالعدالة، وقال ابن عبد البَرَّ في هذا الحديث: مشهورٌ معروفٌ عند علماء الحجاز والعراق، وقال ابن القطّان: الحديثُ صحيحٌ؛ فإن سعدَ بن إسحاق تَقَهُ، وممن وثَّقه النَّسائي، وزينبُ كذلك ثقة، وفي تصحيح التَّريذي إياه توتيقُها وتوثيقُ سعد، ولا يضرُ الثقة أن لا يَرويَ عنه إلا واحدٌ. انتهى كلامه، وقد وثَّق أيضاً سعداً ابنُ مَعين واللَّارَتُطَني وابن حبَّان.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤).

الوجهَين جميعاً، وحكى عن محمد بن يحيى اللَّهلي أنه قال: حديث صحيح(١٠). وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي خالد الأحمر، عن سعد.

وفيه: فجاء نَمُيُ زوجي وأنا في دارٍ من دورِ الأنصار شاسعةٍ عن دار أهلي. وفيه: «امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجِك حتى يَملُغُ الكتابُ أجله!!).

١٠٨٥ - وعن أمَّ عطية ؟ أن رسولَ الله إلى قال: (لا تُحدُّ امرأةٌ على ميتِ فوقَ ثلاثٍ؛ إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشراً، ولا تَلَبَسُ ثوباً مصبوغاً؛ إلا ثوبَ عَصْبِ ؟ ولا تَكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيباً؛ إلا إذا طَهُرَتْ نَبُدَةً ٤٠٠ من قُسطِ أو أظفار (٥٠).

أخرجه مسلم<sup>(١)</sup>.

١٠٨٦ ـ وعن أمَّ سَلَمة زوج النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: «المُتوفَّى عنها لا تَلبَسُ المُعصفَرَ من الثياب، ولا المُمشَّقة (١٠٥٠)، ولا الحليَّ، ولا تَختضبُ ولا تَكتحلُ. اخرجه أبر داه د (١٠٠٠).

. . .

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢٨٣٢\_٢٨٣٣).

<sup>(</sup>۲) رواه این ماجه (۲۰۳۱).

<sup>(</sup>٣) ضربٌ من بُرود اليمن.

<sup>(</sup>٤) أي: قطعة.

<sup>(</sup>٥) نوعان من البخور.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٩٣٨)، وكذا البخاري (٥٠٢٨).

<sup>(</sup>٧) أي: المصبوغة بالطين الأحمر.

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود (٢٣٠٤).



۱۰۸۷ ـ عن عائشة ﷺ: أن رســولَ الله ﷺ قال: «لا تُحرَّمُ المَصَّةُ والمَصَّنان﴾(۱).

١٠٨٨ ـ وعن أمّ الفضل: أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال:
 يا نبع الله! هل تُحرُمُ الرَّضعةُ الواحدةُ؟ قال: ﴿لاهِ (١٠)\*).

١٠٨٩ ـ وعند ابن حبَّان من حديث أمّ سَلَمة قال: ﴿ لا يُحرّمُ من الرَّضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاء " (١٩٩٥).

قال ابن حَيَّان: أنبأ أبو يَملَى، ثنا شُريَح بن يونس، ثنا أبو معاوية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه قال: قلت: يا رسولَ الله! ما يُذهبُ عني مَدْمَةَ الرَّضاع؟ قال: هُمُؤةً عبدِ أو أَمَّةٍ».

<sup>(\*)</sup> أخرجهما مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> قال ابن حبّان: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن موسى، ثنا أبو كامـــل الجُخدَري، ثنا أبو عَوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أمَّ سَلَمةً، عن النّبع، ﷺ قال: «لا يُحرَّمُ من الرُضاع إلا ما فتنى الأمعاء».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٥١).

<sup>(</sup>٣) أي: شق أمعاء الصبي كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان (٤٢٢٤).

١٠٩٠ ـ وعن عائشة ﷺ أنها قالـــت: كان فيما أنزل من القرآن: عشرٌ
 رَضَعاتِ معلوماتِ يُحرَّمْنَ، ثم نُسِخْنَ بخمسِ معلوماتِ، فتُوفِّي رسولُ الله ﷺ
 وهى فيما يُقرَّا من القرآن(\*١٠).

1 • ٩١ ـ وعن ابن أبي مُلَيكة: أن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أخبره أن عائشة ﷺ، أخبرته: أن سهلة بنتَ سُــهَيلِ بنِ عمرٍو جاءتْ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله! إن لسالمٍ مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يَبلُغُ الرجالُ، وعلم ما يَعلَمُ الرجالُ، قال: ﴿أَرْضِيعِيه تَحْرُمِي

أخرجهما مسلم.

1 • ٩٢ ـ وعن مسروق قال: قالت عائشة ﷺ: دخل علي رسولُ الله ﷺ وعندي رجلٌ، فاشتدٌ ذلك عليه، ورأيتُ الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسولُ الله! إنه أخي من الرَّضاعة، قالت: فقال: «انظُرنَ إخوتَكنَّ من الرَّضاعة؛ فإنما الرَّضاعة

<sup>(\*)</sup> حدیث عائشة: رواه ابن حبّان فی «الأنواع» من روایة ابن الزبیر، عن عائشة، ومن روایة ابن الزبیر، عن النّبی ﷺ ومن روایة ابن الزبیر، عن النّبی ﷺ وقال: لست أنكر أن یكون ابن الزبیر سمع هذا الخبر من النّبی ﷺ، وسمعه من أبیه وخالته عائشة عن النّبی ﷺ، فمرة أدّى ما سمع، ومرة رَوى عنهما، وهذا شيءٌ مستفيضٌ في الصحابة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٥٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤٥٣).

من المَجَاعة<sup>(١)</sup>ه<sup>(٩)(٢)</sup>.

1 • ٩٣ \_ وروى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاء عمّي من الرّضاعة فاستأذنَ عليّ، فأبيتُ أن آذَنَ له حتى أسألُ رسولَ الله ﷺ، فسألتُه عن ذلك، فقال: ﴿إِنه عمُّكِ؟ فَأَذْنِي له، قالت: فقلت: يا رسولَ الله! إنما أَرضعتني المرأةُ ولم يُرضعني الرجلُ، قالت: فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿إنه عمُّكِ فَلْمِلْحُ عليكُ، ﴿ الله عمُّكِ فَلْمِلْحُ عليكُ، قالت: فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿إنه عمُّكِ فَلْمِلْحُ عليكُ، ﴿ الله عمُّكِ فَلْمِلْحُ عليكُ، ﴿ الله عمُّكُ فَلْمِلْحُ عليكُ، ﴿ الله الله وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَليْكُ اللَّهُ عليكُ اللهُ الل

1.91 ـ وفي حديث لأبي أُمامةَ الباهِلي ﷺ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: (بينا أنا نائمٌ إذ أتاني، يعني: رجلان، فأخذا بضَبِّمَيْ)، الحديث.

وفيه: «ثم انطلق فإذا بنساء ينهشُ ثُدِيَّهُنَّ الحيَّاتُ، فقلت: ما بالُ هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللاتي يَمنَعْنَ أولادَهنَّ البانهَنَّ،، الحديث.

أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم(٥).

. . .

<sup>(\*)</sup> متفق عليه.

<sup>(\*\*)</sup> وهو متفق عليه بنحوه.

أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة، هي: حيث يكون الرضيع طفلاً يسدُّ اللبن جوعته.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٠٤)، ومسلم (١٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩٤١)، ومسلم (١٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) أي: عضدَيَّ.

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم (٢٨٣٧).



١٠٩٥ - وقد تقدَّم في خُطبة النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ وَلَهَنَّ عَلَيْكُم رِزْقُهنَّ وَكَسُونُهُنَّ بالمعروف ١٠٠٠).

١٠٩٦ - وعن طارق بن عبدالله المُحاربي قال: دخلنا المدينة فإذا رسولُ الله الله قائم على العنبر يَخطُبُ الناسُ؛ وهو يقول: «يا أَيُّها الناسُ! يدُ المُعطِي العليا، وابدأ بِمَن تَعُولُ؛ أَمَك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك (١٤٠٠).

١٠٩٧ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: اللملوكِ طعامُه وكسوتُه، ولا يُكلَّفُ من العمل إلا ما يُطيق).

أخرجه مسلم (٣).

أخرجه النَّسائي وابن حبَّان، ورجاله ثقات، وألزم الدَّارَقُطْنيُّ الشيخَين بإخراجه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر 🙈.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي (۲۵۳۲).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٦٢).

١٠٩٨ ـ وفي حديث آخر عنه: ﴿وَالِدُأْ بِمَن تَعُولُ، تَقُولُ المَوْأَةُ: إِمَا أَنْ تُطْعَمَنَى وَإِمَا أَنْ تُطْلَقَنَى، (١٠).

. . .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٤٠).



أخرجه أبو داود<sup>(●)(۲)</sup>.

ا ۱۱۰۰ و وروى ابن أبي شَـــية في «مســنده من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة قال: جاءتِ امرأة الى رسول الله ﷺ قد طلّقها زوجُها، فأراد أن يأخذ ابنها، قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «استَهِماً فيه»، فقال رسولُ الله ﷺ: «استَهماً فيه»،

حكاه أبو الحسن بن القطَّان عن أبي بكر (٣).

<sup>(</sup>١) وهو صحيح الإسناد، رواه الحاكم وصحَّحه.

<sup>(</sup>١) أي: مكان يحويه ويحفظه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٢٧٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «بيان الوهــم والإيهام» (٥/ ٢٠٨). والحديث رواه ابن أبي شيبة في
 «مصنف» (١٩١٢).

وأخرجه أبو داود في قصة طويلة من حديث أبي ميمونة سُلمي، وفيه:
«استَهِمَا عليه، فقال زوجُها: مَن يُحاقِّبِي أَن في ولدي؟ فقال النَّبئُ ﷺ:
«هذا أبوك وهذه أمُك، فخُذْ بيدِ أيهُما شئتَ، فأخذ بيدِ أمَّه، فانطلقَتْ
به(۱۳)٠٠.

000

وأخرجه النَّسائي أيضاً بطوله، ورواه التَّرْمِذي مختصراً قصة التخيير فقط، وقال:
 حسن صحيح، وأبو ميمونة: اسمه سليم. وكذلك قال غيره في اسمه، وقيل:
 اسمه سلمان. وقيل غير ذلك، وقد وثَّقة جماعةً منهم أبو حاتم والنَّسائي.

<sup>(</sup>١) أي: ينازعني.

<sup>(</sup>۲) رواه أبه داود (۲۲۷۷).



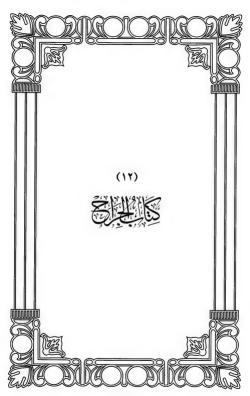





ا ١١٠١ ـ عن عبدالله ﴿ قَالَ: قال رســـولُ الله ﷺ: ولا يحلُّ دمُ امرئ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ الله إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيُّ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المُفارقُ للجماعة.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه(١).

وفي لفظ عند البُخاري: ﴿والمارِقُ من الدِّينِ التاركُ للجماعة﴾ وفي لفظ عند مسلم: ﴿التاركُ الإسلامِ﴾ ...

وفي حديث عند النَّسائي: ﴿ وَانِ مُحصَنَّ . وفيه : ﴿ لا يحلُّ قَتلُ مسلم إلا في إحدى ثلاثِ خِصَالِ: رجلٍ يَقتلُ مسلماً متعمَّداً، ورجلٍ يخرج من الإسلام فيُحاربُ اللهَ ورسولُه، فيُقتلُ أو يُصلَبَ أو يُتفَى من الأرض اللهُ.

<sup>(\*)</sup> هو ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٨٤)، ومسلم (١٦٧٦).

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٨٤)، وهي رواية غير أبي ذر عن الكشميهني؛ كما في «الفتح»
 (٢٠١/١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٤٠٤٨).

لفظ رواية البُخاري<sup>(١)</sup>.

وعند النَّسائي: سألْنا عليّاً فقلنا: هل عندكم من رسول الله 纖 شيءٌ سوى القرآن؟ الحديث<sup>(١)</sup>.

11.٣ - وعن قيس بن عُبَاد قال: انطلقتُ أنا والأَشْتُرُ إلى عليَّ، فقلنا: هل عَهِدَ إليك نبيُّ اللهِ هَشَيْئاً لم يَعهَدُه إلى الناس عامةً؟ قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا، وأخرج كتاباً من قراب سيفه أن فإذا فيه: «المؤمنون تَكافاً دماؤهم، وهم يدٌ على مَن سواهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أَدناهم، ألا لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ بعهدٍه، ومَن أَحدَثَ فعلى نفسِه، أو آوى مُحدِثاً فعليه لعنهُ اللهُ والملائكةِ والناس أجمعين).

لفظ رواية النَّسائي<sup>(٤)</sup>.

وأخرجه أبو داود، وعنده: **(ولا ذو عهدٍ في عهدِهَ (\*(**°).

<sup>(\*)</sup> ورجاله على شرط الصحيحين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٤٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) القِراب: وعاء من جلد يضع فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٤٧٣٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوّد (٤٥٣٠).

١١٠٤ ـ وعن عمر بن الخطاب الله في قصة: لولا أني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: (لا يُقادُ الأبُ من ابنه القتلتُك، هَلُمَّ ويَتَه، فأتاه بها، فدفعها إلى وَرُئتِه وتركُ أباه.

قال البَيْهَقي في إسناده: وهذا إسناد صحيح (\*)(١).

١١٠٥ ـ وثبت: أن النّبيّ ﷺ في قصة الــــسّنّ قال: (كتابُ اللهِ اللهِ صَاصُ)

اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقال شيخنا أبو الحجاج: إسناده حسن.

(\*\*) أخرجه الأربعة، وقال: التُّرْمِذي: حسن غريب.

<sup>(\*)</sup> قال البَيْهَتِي: أخيرناه ابن مَخمِش من أصله، أنباً علي بن إبراهيم بن معادية، حدثني محمد بن سابق، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور؛ يعني: ابن المُمتير، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن عمر. وهو حديث غريبٌ ضينُ المَخرَج، ولا يُعرف لمنصور روايةٌ عن ابن عجلان، وابن عجلان: ليس بذلك النبّت، وعمرو بن شعيب: قد عُرف الكلامُ فيه، وأما عمرو بن قيس: فهو الرازي، وله أوهامٌ، ولم يحتجٌ به البُخاري ومسلم في كتابيهما.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٥٦)، من حديث أنس بن مالك ﷺ.

 <sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (٤٥١٥)، والنسائي (٤٧٣٦)، والترمذي (١٤١٤)، وابن ماجه
 (٣٢٦٣).

والإسنادُ إلى الحسن صحيحٌ، فمَن يَحمِلُ روايتَه عن سَمُرَةَ على السماع مطلقاً ويَقبَلُها لزمَه قَبُولُه؛ إلا لِمُعارض صحيح.

وفي رواية: إن الحسنَ نَسِيَ هذا الحديثَ، فكان يقول: لا يُقتَلُ حرٌّ ببيد<sup>(۱)</sup>.

الله: أن جسارية وُجد رأسُها قد رُضَّ بين الله: أن جسارية وُجد رأسُها قد رُضَّ بين حَجَرَينِ، فسألوها: مَن صنعَ هذا بك؟ فلانٌ؟ فلانٌ؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومَاتُ برأسها، فأُخذ اليهوديُّ فأَقرَّ، فأَمَرَ به رسولُ الله ﷺ أن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة (١٣٠٠).

الم ۱۱۰۸ وعن ابن المسسيّب وأبي سَسلَمة بن عبد الرحمن: أن أبا ورية قال: اقتتلّتِ امرأتانِ من هُدَيل، فرَمَتْ إحداهما الأخرى بحجر فقتلتُها وما في بطنها، فاختصمُوا إلى رسول الله ﷺ، فقضَى رسولُ الله ﷺ أن دِيّة جنينها عُوَّةُ<sup>(٣)</sup> عبد أو وليدة، وقضَى بديّةِ المرأة على عاقلتِها، فورتُها ولدُها ومَن معهم، الحديث<sup>(1)</sup>.

١١٠٩ ـ وفي حديث المغيرة بن شعبة: ضربَتِ امرأةٌ ضَرَّتَها بعمودِ
 فُســـطاطِ وهي خُبْلَى، فقتلتُها، قال: وإحداهما لَخَيَانية، قــال: فجعل

(4) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۷۵۶).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۸۲)، ومسلم (۱۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) الغرّة: اسم للإنسان المملوك، ويطلق على كلٌّ من العبد والأمّة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٥١٢)، ومسلم (١٦٨١).

رسولُ الله على عَلَى عَصَبةِ القاتلةِ، وغُرَّةً لِمَا في بطنها، الحديث.

وفي رواية: قَتَلَتْ.

وفي رواية: فأَسقَطَتْ، فرُفع ذلك إلى النَّبِيُّ ﷺ، فقضَى فيه بغُزَّةٍ وجعلَه على أولياء المرأة.

أخرجها مسلم(١).

ا ۱۱۱۰ ــ وروى أبو داود من حديث محمد، هو ابن عمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة قال: قضَى رسولُ الله ﷺ في الجنين بغُرَّةِ عبدٍ أو أُمّةٍ، أو فرس أو بغلِ (۱۵).

1111 ــ وعن عِمران بن حُصَين: أن غلاماً لأناسِ فقراءَ قطعَ أَذنَ غلامٍ لأناسِ اغنياءَ، فاتَى أهلُه النَّبِيِّ ﷺ فقالوا: يا رسولَ الله! إنَّا أَنَاسٌ فقراءُ، فلم يَجعلُ عليه شيئاً.

أخرجه أبو داود<sup>(٣)</sup>.

(ه) هكذا رواه عيسى بن يونس، عن محمد بن عمرو، ورواه حَمَّاد بن سَلَمة وخالد
 ابن عبدالله، عن محمد، فما ذكرا فرساً ولا بغلاً، ولا رواه الزُّهري عن أبي سَلَمة بهذه الزيادة.

ومحمد بن عمرو: رَوى عنه شعبة ومالك، ووثَّقه جماعةٌ، وتُكلُّم فيه مِن قِبَلِ حفظٍه، قال أبو حاتم: يُكتَب حديثُه، وقال (س) وغيره: ليس به بأسٌ.

وقالَ ابن حِبَّانَ: كَانَ يُخطَىء، وهو ثقةٌ، وقد رَوى له البُخاري مقروناً بغيره، ومسلم في المتابعات، والتُرمِذي يُحسِّن حديثه، واللهُ أعلم.

رواه مسلم (۱۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٥٧٩)، والترمذي (١٤١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٥٩٠).

وعند النَّسائي فيه: فأَتُوا النَّبِيَّ ﷺ، فلم يَجعلُ لهم شيئاً (مندا). وعند الطحاوي في رواية له: فلم يَجعلُ بينهما قِصاصاً (").

١١١٢ - وعن محمد بن طلحة قال: طُعِنَ رجلٌ بقَرْنِ في رجله، فأتى النَّبِيَ ﷺ فقال: (انتظره)، فعاد إليه، النَّبِيَ ﷺ فقال: (انتظره)، فعاد إليه، فقال: (انتظره)، فعاد إليه فقال: (انتظره)، فعاد إليه فأقاده، فيرئ المُستقادُ منه، وشَلَّتْ رجلُ الآخر.

فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله! بَرِثَتْ رِجلُه، وشَلَّتْ رِجلي، فقال له: «قد قلتُ لك: انتظرُ»، ولم يَرَ له شيئاً.

لفظ رواية الـــشافعي عند البَيْهَقي<sup>(؟)</sup>، وهو مُرســــلٌ. ورواه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شَـــية، عن ابن عُليّة، عن أيوب، عن عمرو، عن جابر<sup>(٤)</sup>، فوصَلاَه كذلك، وهما من رجال االصحيحين، وأبو بكر من كبار الحُفَّاظ، ولكن الدَّارَتُطنِّ عَطَّاهِما فِيهُ<sup>(هـــــ)(د)</sup>.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> قال: رواه أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عُليَّة مُرسَلاً، وهو المحفوظ، وقد رواه الدَّارَتُهُلْنِي أيضاً عن ابن جُرَيج من حديث محمد بن حمران، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، بنحوه، ومحمد بن حمران: صَدُوقٌ تَكلَّم فيه مِن قِبَل حفظه، قال ابن عدي: له أفرادٌ وغرائبٌ، وما أرَى به بأساً.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (١٥٧٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۲۷/۱۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٤٨٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٧٧٨٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «سنن الدارقطني» (٣/ ٨٩).



بن حزم، عن أبيه: أن الكتابَ الذي كتبه رسولُ الله الله لعمرو بن حضرو بن حزم، عن أبيه: أن الكتابَ الذي كتبه رسولُ الله الله لعمرو بن حزم في المُقلوب : (إن في النفسي مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أُوعِيَ(١٠) جدعاً مئة من الإبل، وفي المأمومة (٢٠) ثلثُ النفس، وفي الجائفة (٤٠) ثلثُها، وفي العين خمسسون من الإبل، وفي الله خمسسون من الإبل، وفي الرّجل خمسسون من الإبل، وفي كلِّ أصبع مما هنالك عشرٌ من الإبل، وفي المُوضِحَةِ(٥٠) خمسٌ من الإبل، وفي المُوضِحَةِ(٥٠) خمسٌ من

<sup>(</sup>١) في الهامش: «أوعب»، وعليها إشارة (خ).

<sup>(</sup>٢) أي: استؤصل جميعه قطعاً.

<sup>(</sup>٣) أي: الشجَّة التي تصل إلى جلد الدماغ.

<sup>(</sup>٤) الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو البطن.

<sup>(</sup>٥) هي الشجة التي توضح العظم؛ أي: تظهره.

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي (٤٨٥٧).

هذا لفظ رواية أبي مصعب، والحديثُ هكذا مُرسَلُ<sup> ﴿﴿</sup>.

الله عن عبدالله بن عمرو بن شعيب: أن أباه حدثه عن عبدالله بن عمرو قال: لما افتتحَ رسولُ الله هي مكةً قال في خطبته: • في الأصابعِ عشرٌ، عشرٌ،

لفظ رواية النَّسائي(١).

وبهذا اللفظ عنده (٢): (وفي المَوَاضِح خمسٌ، خمسٌ، (٣).

١١١٥ \_ وروى يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود (٠٠٠ قال:

وقال أبو داود: وهذا وهمٌّ من الحكم، يعني قوله: ابن داود، وإنما هو سليمان ابن أرقم، وهو متروكٌ.

ورواه النّسَائي عن عمرو بن منصور، عن الحكم بن موسى به، وعن الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران، عن محمد بن بكار بن بلال، عن يجيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، وقال: هذا أشبهُ بالصواب، وسليمان بن أرقم: متروك الحديث.

قال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصحَّ من كتاب عمرو بن
 حزم، كان أصحابُ رسولِ الله ﷺ والتابعون يُرجعون إليه ويَدَعُون آراءُهم.

<sup>(\*\*)</sup> الحمدُ شُورِثِ العالمين، سليمان راوي هذا الحديث الطويل: اختلفوا فيه؛ فقيل: هو سليمان بن أرقم، وقبل: سليمان بن داود الخولاني، وقد ركوى الحديث بطوله الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل، وأبو داود في «المراسيل» عن الحكم بن موسى، عن يحيى ابن حمزة.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤٨٤٣)، وأبو داود (٤٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: «ويهذه الرواية عنده»، وفوقها إشارة (خ).

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٤٨٥٢)، وأبو داود (٤٦٦٦)، والترمذي (١٣٩٠)، وابن ماجه
 (٥).

وقال أبو حاتم الرازي: سليمانُ لا بأسَ به، يقال: إنه سليمان بن أرقم، فالله أعلم. وقال أبو الحسن بن البراء، عن عليٌّ بن المَديني: مُنكُرُ الحديثِ، وضعَّفه.

وقال أبو يَعلَى المَوصلي، عن يحَّى بَن مَعين: ليس بمعروفٍ، وليس يصعُّ هذا الحديثُ

وقال أبو بكر بن أبي خَيْنُمة وعثمان بن سعيد الدَّارِمي، عن يحيى بن مَعين: ليس بشيءِ.

قال عثمان: أرجو أنه ليس كما قال يحيى؛ فإن يحيى بن حمزة أصحيحٌ هو؟ رَوى عنه أحاديثَ حسَاناً، كأنها مستقيمةٌ.

وقال البَعْوي: سمعتُ أحمدَ بنَ حنِل، وسُتل عن حديث الصدقات الذي يرويه يحيى بن حمزة، أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحاً، يعني: حديث الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزَّهري، وقال أبر الحسن الهُركوي: الحديث في أصل يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، غلطَ عليه الحكمُ. وقال أبر زُرعة الدهشقي: الصواب: سليمان بن أرقم.

وقال ابن مَندَه: رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه، عن سليمان بن أرقم، عن الزُّهري؛ وهو الصواب.

وقال صالح جزرة: ثنا دُخيم قال: نظرتُ في أصل كتاب يحيى حديث عمور بن حزم في الصدقات، فإذا هو عن سليمان بن أرقم. قال صالح: فكتب هذا الكلامَ عنى مسلم بن الحجاج.

وقاًل البَيْهَتِي: وقد اثنَّى على سليمان بن داود أبو زُرعةً وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعةً من التُخَاط ورَأُوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقات موصولَ الإسناد حسناً، وإنه أعلم.

وقال الإمام عثمان بن سعيد الدَّارِمي: حدثنا نعيم بن حماد، عن ابن العبارك، عن مُعمَر، عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جدَّه: أن النَّبِيُّ ﷺ كتب لعمرو بن حزم، وساق نعيم الحديث بطوله.

وقد تقدَّم أن مِن الناس مَن يُثبت هذا الحديث لشهرته وتلقَّيه بالقَبُول، وأن ذلك أقوى من الإسناد. حدثني الزَّهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدَّه: أن رسولَ الله ﷺ كتبَ إلى أهلِ اليمَنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والشُّنُ والدَّيَاتُ، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقُرِّتْ علَى أهل اليمَن، وهذه نسختُها:

البسم الله الرحمن الرحيم، من محمَّدِ النَّبِيِّ ﷺ إلى شُرَحبيل بن عبد كُلال والحارث بن عبد كُلال ونعيم بن عبد كُلال، قيل: ذي رُعَين ومَعَافر وهَمَدان.

أما بعد: فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المغانم خُمسَ الله وما كتبَه الله على المؤمنين من العُشر في العِقار.

وما سَقَتِ السماءُ أو كان سَيحاً<sup>(١)</sup> أو بعلاً ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أُوسُقِ.

وما سُقي بالرِّشَاءِ أو الدَّالِيةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أَوسُقٍ.

وفي كلَّ خمسٍ من الإبلِ سائمةِ شاةً إلى أن تَبلُغَ أربعاً وعشرين، فإذا زادت واحدةً على أربع وعشرين ففيها بنتُ مَخَاضٍ، فإن لم تُوجَدُ بنتُ مَخَاضٍ فابنُ لَكِن ِ ذكرٍ إلى أن تَبلُغَ خمساً وثلاثين، فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وثلاثين ففيها ابنةُ لَتَكِن إلى أن تَبلُغَ خمساً وأربعين، فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وأربعين ففيها حِقَّةً طَرُوقةُ الجمل إلى أن تَبلُغَ الستين، فإذا زادت على على ستين واحدةً ففيها جَدَعَةٌ إلى أن تَبلُغَ خمسةً وسبعين، فإذا زادت على خمسٍ وسبعين واحدةً ففيها ابتنا لَكِن إلى أن تَبلُغَ عسمين، فإذا زادت على خمسٍ وسبعين واحدةً ففيها ابتنا لَكِن إلى أن تَبلُغَ عسمين، فإذا زادت على

<sup>(</sup>١) أي: جارياً لا يحتاج إلى دالية.

تسعين واحدةً ففيها حِقَّانِ طَرُوقتا الجمل إلى أن تَبلُغَ عشرين ومئةً، فما زادت ففي كلُّ أربعين بنتُ لُبُونِ، وفي كلُّ خمسين حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجمل.

وفي كلَّ ثلاثين باقورةٌ ﴿ كَبِيعٌ جَذَعٌ أَو جَذَعَةٌ، وفي كلِّ أربعين باقورةٍ بقرةٌ، وفي كلِّ أربعين شاةِ سائمةِ شاةٌ إلى أن تَبلُغَ عشرين ومئةً، فإذا زادت على عشرين ومئةٍ واحدةً فنيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مَثَتِينٍ، فإذا زادت واحدةً على مثنين فثلاثُ شِيَاةٍ إلى أن تَبلُغُ ثلاثَ مئةٍ، فما زاد ففي كلِّ مئةٍ شاةٍ شاةٌ.

ولا يُؤخَذ في الصدقة هَرِمَةٌ ولا عَجفَاءُ<sup>(١)</sup> ولا ذاتُ عَوَارٍ ولا تَيسُ الغنم.

ولا يُجمَع بين مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مُجتمِعٍ؛ خِيفَةَ الصدقةِ.

وما أُخذ من الخليطَينِ فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ خمسةُ دراهمَ، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهماً درهمٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعين ديناراً دينارٌ.

وإن الصدقة لا تَحلُّ لمحمَّدِ ولا لأهلِ بيتِه؛ إنما هي الزكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فقراء المؤمنين وفي سبيل الله .

وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشر .

وليس في عبدِ المسلم ولا فرسِه شيءٌ.

<sup>(</sup>١) أهل اليمن يسمون البقرة باقورة.

<sup>(</sup>٢) أي: هزيلة.

وإن أكبرَ الكبائر عندَ الله يومَ القيامة: الإشراكُ بالله، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقّ، والفرارُ في سبيل الله يومَ الزحف، وعقوقُ الوالدَينِ، ورميُ المُحصَنة، وتعلَّمُ السَّحر، وأكلُ الرّبا، وأكلُ مال اليتيم.

وإن العُمرةَ الحَجُّ الأصغرُ.

ولا يَمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ.

ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عتقَ حتى يَبتاعَ.

ولا يُصلِّينَ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكبَيه منه شيءٌ.

ولا يَحتبيرَنَّ (١) في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيءٌ.

ولا يُصلِّينَ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ.

ولا يُصلِّينَّ أحدُّ منكم عاقصاً (٢) شَعرِه.

وإن مَن اعتَبطَ<sup>(٣)</sup> مؤمناً قتلاً عن بيئةٍ فهو قَوَدُ<sup>(٢)</sup>؛ إلا أن يَرضَى أوليساءُ المقتول، وإن في النفسس مئة من الإبسل، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جدهُه<sup>(٥)</sup> الدُّيَّةُ، وفي اللَّسانِ الدَّيَّةُ، والشَّفَتينِ الدَّيَّةُ، وفي البيضتينِ الدَّيَّةُ، وفي اللَّكرِ الدُّيَّةُ، وفي الصَّدرِ الدَّيَّةُ، وفي الحينين الدَّيَّةُ، وفي الرَّجل الواحدةِ نصفُ

<sup>(</sup>١) الاحتباء: أن يقعد الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه.

 <sup>(</sup>۲) العقص: أن يشد الشعر ضفيرة حول رأسه كما تفعله النساء، أو يجمع شعره فيعقده في مؤخرة رأسه.

<sup>(</sup>٣) أي: قَتَل بلا جناية كانت منه.

<sup>(</sup>٤) أي: فإن القاتل يقاد به ويقتل.

<sup>(</sup>٥) أي: قطع جميعه.

الدَّيْةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدَّيَّةِ، وفي الجسائفةِ ثلثُ الدَّيَّةِ، وفي المُنقَلَّةِ<sup>(١)</sup> خمسَ عشرةَ من الإبل، وفي كلِّ إصبحٍ من الأصسابع من اليد والرَّجلِ عشرٌ من الإبل، وفي السِّنِّ خمسسٌ من الإبل، وفي المُوضِحِّةِ خمسٌ من الإبل، وإن الرَّجُلِّ يُقتَلُ بالمرأة، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ.

رواه أبو حاتم بن حبًان في (صَحيحه) وقال: سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة، وسليمان بن داود اليمامي: لا شيء، جميعا يَرويانِ عن الزَّهري<sup>(17)</sup>.

١١١٦ ـ وعن عقبة بن أوس (\*)، عن عبدالله بن عمرو في حديث: «ألا إن رِبَةَ الخطأ شبهِ العمدِ ما كان بالسَّوط والعصا مثةٌ من الإبل، فيها أربعون في بطونها أو لادُها، (\*\*)(\*).

١١١٧ ـ وعن ابن عباس، عن النّبيِّ ﷺ قال: (هذه وهذه سواءً»)
 يعني: الخِنْصِر والإبهام.

رواه البُخاري<sup>(٤)</sup>.

<sup>(\*)</sup> قال العجلي: عقبة بن أوس البصري، تابعي ثقةً.

<sup>(\*\*)</sup> أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه، وفيه قصة، ورجاله ثقات، وقد اختُلف في إسناده؛ فرُوري مُرسَلاً، ورُوي عن عبدالله بن عمر، بدل ابن عمرو، ورُوي عن رجل من أصحاب النّبيّي ﷺ.

<sup>(</sup>١) هي التي تهشم وتزيل العظام عن مواضعها.

<sup>(</sup>۲) رواه این حیان (۲۵۵۹).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٥٨٨)، والنسائي (٤٧٩٣)، وابن ماجه (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٥٠٠).

وعند الإسماعيلي في رواية: ﴿دِيَتُهما سواءٌۗ).

وفي أخرى: وأشار إلى الخِنْصِر والإبهام.

۱۱۱۸ - وعن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبئ ﷺ قال: (دِيَةُ المُعاهَدِ نصفُ دِيَةِ الحرَّ).

أخرجه أبو داود وقال: رواه أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب(١٠).

قلت: ومحمد بن إسحاق وشـــيخه عمرو اختُلف في الاحتجاج بهما.

۱۱۱۹ ـ وعن أبي الزبير، عن جابر قال: كَتبَ النَّبِيُّ ﷺ على كلِّ بطنِ عُقُولُهُ (\*)(٢).

۱۱۲۰ ـ وعند أبي داود (\*\*): أن رسولَ الله ﷺ قال: (الأصابعُ سواءٌ، والأسنانُ سواءٌ، (\*\*\*)(\*).

١١٢١ ــ وعنده أيضاً قال: جعــل رســــولُ الله ﷺ أصــــابعَ اليدَينِ

<sup>(\*)</sup> أخرجه مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> من حديث ابن عباس.

<sup>(\*\*\*)</sup> وإسناده على شرط البخاري.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۵۸۳).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۵۰۷)، والعُقُول: الديات.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٥٥٩) من حديث ابن عباس ١٠٠٠

والرِّجلين سواءٌ (١)(١).

1171 ـ وعن عمرو بن شــعيب، عن أبيه، عن جدَّه: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: (مَن قَتَلَ مُتعمَّداً دُفِعَ إلى أولياء الفتيل؛ فإن شاؤوا فتلُوه، وإن شاؤوا أخذُوا الدَّيَةَ، وهو ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وثلاثون خَلِفَةً (") وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديدٌ في العقارة.

لفظ رواية البَيْهَقي (\*\*)(٣).

وفي رواية بهذا الإسناد: أن رسولَ الله ﷺ قال: «عَقلُ شبهِ العمدِ

<sup>(\*)</sup> ورجاله ثقات. قال ابن حِبّان في «الأنواع»: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، ثنا أبو عمار الحسين بن حُريّث، ثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «دِيّةُ البدّين والرَّجلين سواءٌ؛ عشرةٌ من الإبل لكل إصبع».

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببُسُت، ثنا أبو موسى محمد بن المشى، ثنــا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النّبيّ ﷺ: «الأصابعُ سواءٌ هذه وهذه».

<sup>(\*\*)</sup> وأخرجه التَّرْبَدْي إيضاً وقال: حسن غريب، وهو من رواية محمد بن راشد، وقد قال فيه أحمد: ثقةٌ تقةٌ، وقد تكلَّم فيه بعضُ الأثقة عن سليمان بن موسى، وقد وقّه جماعةٌ عن عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٥٦١)، من حديث ابن عباس 🕮.

<sup>(</sup>٢) هي الحامل من الإبل، وجمعها (مخاض) من غير لفظها.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «السنن الكبري» (٨/ ٧١).

مُغلَّظةٌ مِثلُ قتلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وذلك أن يَنزُوَا(١) الشيطانُ بين الناس فيكونَ رمياً في عِمْيًا(١٦) . في غيرِ ضغينةِ ولا حملِ سلاح،(١٥)(٤)

۱۱۲۳ ـ وعن عقبة بن أوس(\*)، عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قضَى أن مَن قُتل خطأً فليبّة مثة من الإبل: ثلاثون بنتَ مَخَاضٍ، وثلاثون بنتَ لَبُرْنِ وَكُور(\*).

أخرجه أبو داود من حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، وقد وُقُقًا (۵۰).

وزاد النَّسائي في هذا الحديث قال: فكان رسولُ الله ﷺ يُقوَّمُها على أهلِ الإبلِ إذا أهل القرى أربعَ مئةِ دينار أو عِلْلَها من الوَرِقِ، ويُقوَّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتُ رفعَ في قيمتها، وإذا هانت نقصَ من قيمتها على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتُها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانٍ مئةِ دينارٍ، أو عَدْلِها من الوَرِقِ.

 <sup>(\*)</sup> كذا في الأصل. صوابه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه أيضاً، كذا هو في
 اسنن أبي داود، وعند النَّسائي وابن ماجه.

 <sup>(\*\*)</sup> وهذا عند أبي داود أيضاً بهذا السند، إلا أنه غيرُ مُتصلِ بما قبله، بل هو حديثٌ مُفرَدٌ.

<sup>(</sup>١) النزو: الوثوب والتسرع إلى الشر.

<sup>(</sup>٢) أي: في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله و لا حال قتله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود أيضاً. (ع).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (٨/ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٥٤١)، والنسائي (٤٨٠١)، وابن ماجه (٢٦٣٠).

قال: وقضَى رسولُ الله ﷺ أن مَن كان عقلُه في البقر على أهل البقر مثنّي بقرة، وأن مَن كان عقلُه في الشاء ألفَي شاةٍ.

وقضَى رســــولُ الله ﷺ أن العقــلَ ميراتٌ بين وَرَثَةِ القتيلِ على فرائضـهم، فما فَضَلَ فللعَصَبةِ.

وقضَى رسولُ الله أله أن يَمقِلَ المرأةَ عَصَبَتُها مَن كانوا، ولا يَرثون منها شيئاً إلا ما فَضَلَ مِن وَرَئتِها، وإن قُتلت فعَقلُها بين وَرَئتِها، وهم يُقتلون قاتلَها(\*)().

وسيأتي في حديث القَسَامة: فَدَاه بمثةٍ من إبل الصدقة.

۱۱۲٤ \_ وعن سَلَمة بن الأكوع ، في حديث: فلما تَصَافً القومُ كان سيفُ عامر \_ يعني: ابن الأكوع \_ فيه قِصَرٌ، فتناول به ساقَ يهوديً ليَضربه، فرجع ذُبَابُ(٢) سيفه فأصاب رُكبةَ عامرٍ، فمات منه.

أخرجاه في «الصحيحين»(٣).

. . .

 <sup>(\*)</sup> محمد بن راشد: قال فيه أبو حاتم أيضاً: كان صُدُوقاً حسنَ الحديث، وقال النَّسَائي: ثقةٌ صُدُوقٌ، وكذلك قال غيرُه؛ وإنما ضُعُفَ بسبب القدر، وأمَّا حديثُه فصحيحٌ، كذلك قال ابن عدي وغيره.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي (٤٨٠١)، وأبو داود (٤٥٦٤)، وابن ماجه (٢٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) أي: طرف.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٩٦٠)، ومسلم (١٨٠٢).



ابن بين يسار، عن سهل بن أبي كُفَّة ـ قال يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار، عن سهل بن أبي حُفَّة ـ قال يحيى: وحسبتُ قال: وعن رافع بن خَلِيج ـ قالا: خرج عبدالله بن سهلٍ بن زيدٍ ومُحيَّصةُ بنُ مسعود بن زيدٍ، حتى إذا كانا بخيبرَ تفرّقا في بعض ما هنالك، ثم إذا مُحيَّصةُ يجدُ عبدالله بنَ سهلٍ قتيلاً، فدفنه، ثم أفبل إلى رسول الله هي هو وحُويَّصةُ بنُ مسعود وعبدُ الرحمن بنُ سهلٍ، وكان أصغرَ القوم، فذهب عبدُ الرحمن ليتكلَّم قبلَ صاحبَه، فقال له رسولُ الله هي: «كبَرْه، الكُبْرُ في السُّرَ».

فصمت وتكلَّم صاحباه وتكلَّم معهما، فذكروا لرسول الله تلله مقتَلَ عبدالله بن سهلٍ، فقسال لهم: «اتتحلِفُون خمسين يمينناً فتستحقُون صاحبَكم، أو: قاتلكم؟» قالوا: وكيف نَحلفُ ولم نَشهَذ، قال: «فتُبرُّتُكم يهودُ بخمسين يميناً»، قالوا: وكيف نَقبَلُ أيمانَ قومٍ كفَّارٍ؟ فلما رأى ذلك رسولُ الله الله القطى عقلَه.

هذه رواية الليث، عن يحيى عند مسلم<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۶۲۹).

وفي رواية حَمَّاد بن زيد، عن يحيى بن بشير، عن سهل بن أبي حَثْمَة ورافع بن خَدِيج من غير شكً.

وفيه: فتكلَّما في أمر صاحبهما، فقال رسولُ الله ﷺ: (يُقسِمُ خمسون منكم على رجلٍ منهم، فيُدفَعُ بِرُثَيْهِ، قالوا: أمرٌ لم نَشَهَدُه، كيف نَحلفُ؟ قال: (فَتَبَرُّتُكم يهودُ بأيمانِ خمسين منهم، قالوا: يا رسولَ الله! قومٌ كفَّالٌ، الحديث(١٠(١٠)(٩٠).

## (\*) وهي متفق عليها.

(\*\*) حديث القَسَامة: قال أبو داود: رواه بشــر بن الشُفضًل ومالك، عن يحيى بن سعيد، قال فيه: «اتَحَلِفُون خمسين يميناً وتَستحقُّون دَمَ صاحبِكم، أو: قاتلِكم؟» ولم يَذكرُ بشرٌ (دماً)، وقال علة عن يحيى، كما قال حَقَاد، يعني: ابن زيد، يعني: أن حَقَاداً وعدَّة معه، قالوا: إن النَّبيئَ ﷺ قال: «يُقسِمُ خمسون منكم على رجلٍ منهم، فيُدفعُ برُعْتِه». قال أبو داود: رواه ابن عُيسَة، عن يحيى، فبدأ بقوله: «ثَيْرُتُكم يهودُ بخمسين يمينا يَحلقُون»، ولم يَذكرِ الاستحقاق. قال أبو داود: وهذا وهمُ من ابن عُيسَة.

قال الشافعي: إلا أن ابن عُينةَ كان لا يُثبت: أقدَّمَ النَّبيُّ ﷺ الأنصاريين في الأيمان أو يهود؟ فيقال له: في الحديث أنه قدَّمَ الأنصاريين، فيقول: هو ذلك، أو ما أشبه هذا.

وقد رواه الشافعي عن ابن عُينة على الصواب، فبدأ بالأنصار ثم قال: وكان سفيانُ يحدثه هكذا، وربما قال: لا أدري أبدأ رسولُ الله ﷺ بالأنصار في أمر يهود؟ فيقال له: إن الناس يحدثون أنه بدأ بالأنصار، قال: هو ذاك، وربما حدثه ولم يشكّ.

وذكر البَيْقِهَمَةِ: أَنْ البُخَارِيُّ ومسلماً أخرجا هذا الحديثَ من حديث الليث بن سعد وحماد بن زيد وبشر بن المُفضَّل، عن يحيى بن سعيد، واتفقوا كلُّهم على البداية بالأنصار.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦٦٩)، وكذا البخاري (٥٧٩١).

والرُّمَّة ـ بضم الراء ـ: حبلُّ يُشدُّ به الأسيرُ، ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: أخدتُ الشيءَ برئتُوبه أي: كلَّه، ثم استُعمل للتسليم للقَوّد، وإن لم يكن هناك حبلٌّ. واختَلف الناسُ في أمر الفَسَامة:

فعذهبُ فقهاء المدينة والشافعي وأحمد أنه يَهذَا بأيمان المُنَّعِين، فإن حلَّفُوا استَحقُّوا، وإن نَكلُوا حلفَ المُدَّعَى عليهم خمسين يميناً ويَرتوا، وهذا هو عندهم مقتضى القياس؛ لأن اليمينَ عندَهم يُشرع في جنبه أقرى المُتداعِينِن، كما يُشرع في جنبه المُدَّعى إذا قويت بشاهدِ واحدٍ، وكما يَحلفُ المُدَّعِي إذا نكلَ المُدَّعَى عليه، والمُدَّعُون هنا قد قوى جانِهم باللوث.

ونظيرُ هذا البَداءَةُ في اللَّعان بأيمان الزوج، هذا قول مالك وربيعة ويحيى بن سعيد وأبى الزَّناد والليث وأحمد والشافعي.

ثم اختَلف هؤلاء في مُوجِب القَسَامة؛ فقال فقهاء المدينة: مُوجِبُها القتلُ، وهو ظاهرُ مذهب أحمد، وقال الشافعي في ظاهر مذهبه: مُوجِبُها الدَّيَةُ.

وذهبت طائفةٌ إلى أنه يُبدَأ بأيمان المُذَّعَى عليهم، فيَحلفُون أولاً، رُوي هذا عن عمر والشَّعبى والنَّخَمى والقَوري، وهو قولُ الكوفيئين.

ثم اختَلف هؤلاء؛ فقال الكوفيون: يَحلفُ المُدَّعَى عليهم أولاً، ويُقضَى بالدَّيَةِ على أهل المَحلة التي وُجد فيها القتيلُ، ويُروَى هذا عن عمر.

وتوقفت طائفةٌ ثالثةٌ في القَسَامة، منهم: سالم وعمر بن عبد العزيز وأبو قِلاَبة والحكم بن عتيبة، وإليه مال البُخاري.

وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى: وجوبُ القَوَد بها، وهو قولُ ابن الزبير والزُّهري وأبي ثَور وقديم قولَى الشافعي.

واختَلفوا في القتل بها وباللِّعان على أربعة أقوال:

أحدها: القتلُ في الموضعَين، وهو قول مالك.

والثاني: عدمُ القتل فيهما، وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: القتل بالقَسَامة دون اللِّعان، وهو قول أحمد.

والرابع: عكسه، وهو قول الشافعي.

وفي رواية سليمان بن بلال عند مسلم، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار: أن عبدالله بنَ سهلٍ بنِ زيدٍ ومُحيَّصةَ بنَ مسعودِ بنِ زيدٍ الأنصاريَّيْنِ من بني حارثة، خرجا إلى خَييرَ في زمانِ رسولِ الله ﷺ، وهي يومَنْذِ صلحٌ، وأهلُها يهودُ.

وفيه: فمشَى أخو المقتول عبدُ الرحمن بنُ سهلٍ ومُحيَّصةُ وحُويَـصةُ ، فذكروا لرسول الله ﷺ شأنَ عبدالله وحيث قُتل، قال: فزعم بُشَير وهو يحدث عمَّن أدركَ من أصحاب رسول الله ﷺ: أنه قال لهم: "تَحلِفُون خمسين يميناً وتستحقُّون قاتلكم، أو: صاحبَكم؟، قالوا: يا رسولَ الله! ما شَهِدُنا ولا حضَّانا.

فزعم أنه قال: (فتُبَرِّئُكم يهودُ بخمسين يميناً).

وفيه: فزعم بُشَير: أن رسولَ الله ﷺ عقلَه مِن عندِه'').

وكذلك في رواية هُشَيم، عن يحيى: فوَدَاه رسولُ الله ﷺ (١٥).

وكذلك في رواية بشر بن المُفضَّل، عن يحيى: فعقلُه رسولُ الله ﷺ مِن عندِه<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية سعيد بن عبيد، عن بُشَير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمَة:

<sup>(۾)</sup> وهي عند مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۲۹).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٦٩).

فكره رسولُ الله على أن يُبطلَ دمه، فوداه بمئةٍ من إبل الصدقة (١٠٠٠).

وفي رواية مالك، عن أبي ليلى (\*\*): أن عبدالله بنَ عبدِ الرحمن بنِ سهلٍ، عن سهلِ بن أبي حَثْمَة: أنه أخبره عن رجالٍ (\*\*\*) من كُبُراء قومه، الحديث.

وفيه: فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِمَا أَنْ يَدُوا صَاحَبَكُم، وإِمَا أَنْ يُؤْذِنُوا بحرب،.

فكتب إليهم رسولُ الله في في ذلك فكتبوا: إنَّا واللهِ ما فتأناه، فقال رسولُ الله في لحَويَكُم وَمُحَيَّصَةً وعبدِ الرحمن: «أتَحلِفُون وتَستحقُّون ومَ صاحبِكم؟) قالوا: لا والله، قال: «فتَحلِفُ لكم يهودُه، قالوا: ليسوا

فَوْدَاه رسولُ الله ﷺ مِن عندِه، فبعث إليهم رسولُ الله ﷺ مئةَ ناقةٍ حتى أُدخلَتْ علمهم الدارَ.

قال سهل: فلقد ركضَتْني منها ناقةٌ حمراءُ (\*\*\*\*) (٢).

<sup>(\*)</sup> وكلاهما متفق عليه.

<sup>(\*\*)</sup> صوابه: ابن.

<sup>(\*\*\*)</sup> صوابه: ورجال، كما في (خ).

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كذا في مسلم.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> وهو متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٠٢)، ومسلم (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧٦٩)، ومسلم (١٦٦٩).

المجار عن رجلٍ من أصحابِ رسولِ الله ﷺ من الأنصار: أن رسولَ الله ﷺ أفرَّ الفَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

أخرجه مسلم(١).

\* \* \*

(۱) رواه مسلم (۱٦۷۰).



ا ۱۱۲۷ ـ عن عبدالله بن عمرو ﷺ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: (مَن قُتلَ دونَ مالِه فهو شهيدٌ).

أخرجه البُخاري(\*)(١).

المَّادِّ وعن صفوان بن يَعلَى: أن أجيراً ليَعلَى بن مُنْيَّة عضَّ رجلٌ ذراعَه فجذبَها، فسقطَتْ تُنِيَّتُه، فرُفع إلى النَّبِيِّ ﷺ، فأَبطلَها وقال: •أردتَ أن تقضَمَها "كما يَقضَمُ الفحلُ (•••)".

(\*\*) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<sup>(\*)</sup> رواه مسلم أيضاً.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳٤۸)، و مسلم (۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) أي: تعضها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤١٥٥)، ومسلم (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) أي: رميته.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٥٠٦)، ومسلم (٢١٥٨).

وفي رواية: «مَن اطَّلعَ في بيتِ قومٍ بغيرِ إذنِهم فقد حلَّ لهم أن يَفقَوُّوا سَهُه.

اللفظ لمسلم(١).

وفي لفظ عند ابن حبَّان: (مَن اطَّلعَ إلى دارِ قومٍ بغيرِ إذيهم، ففَقَوُّوا عينه فلا دِيَةُ ولا قِصَاصَ، ('').

1۱۳۰ و في حديث أنس شه عند مسلم: أن رجلاً أطَّلَمَ في بعض حُجَرِ النَّبِيُ ﷺ، فقام إليه بِمِشْمَقُصِ<sup>(۲)</sup>، أو: مَشَاقِصَ، فكأني أنظرُ إلى رسول الله ﷺ يَخْتِلُهُ (<sup>1)</sup> لَيَطَعِنهُ (<sup>(0)</sup>).

\* \* \*

## (\*) متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۱۵۸).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۲۰۰۶).

<sup>(</sup>٣) هو نصل عريض للسهم.

<sup>(</sup>٤) أي: يراوغه ويستغفله.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٥٠٤)، ومسلم (٢١٥٧).



ا ۱۱۳۱ ـ روى مَعمَر، عن الزُّهـري، عن حــرام (\*\* بن مُحيَّصة، عن أَيه: أن ناقة للبراء بنِ عازب دخلَتْ حائطاً فأفسلَتْ فيه، فقضَى رسولُ الله ﷺ أن على أهـل المواشـــي حفظَهــا بالنهـار، وعـلى أهـل المواشـــي حفظَهــا بالليل.

أخرجه ابن حِبَّان من حديث مَعمَر، عن الزُّهري(١). وفي الحديث عنه اختلافٌ في الإسناد.

١١٣٢ ـ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدُّه: أن رسولَ الله ﷺ

<sup>(\*)</sup> هو حرام بن سعد بن مُعيشمة، نُسب إلى جنّه، وقبل فيه: عن أبيه، وكذلك جاء في حديث آخر، وقد قبل فيه أيضا: عن أبيه، عن جنّه، فالله أعلم: هل هذا الحديث مُرسَلٌ، أو قبل في جدّه عن أبيه؟ وهو عند أبي داود والنَّسائي، فَلْيُحرِّرُ من قصحيح ابن حبَّانه.

قال الطحاوي في هذا الحديث: وإن كان منقطعٌ لا يقوم بمثله عند المحتج به علينا حجة؛ لأنه وإن كان الأوزاعي قد وصله فإن مالكاً والأثبات من أصحاب الزهري قطعوه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (۲۰۰۸).

قال: «مَن تَطَبَّبَ<sup>(®)</sup>، ولا يُعلَم منه طبٌّ، فهو ضامنٌ». أخرجه أبو داودْ <sup>(®)(۱)</sup>.

\* \* \*

## (\*) تَعَاطَى الطبّ.

(هـ من رواية الوليد بن مسلم، عن ابن جُريج، عن عمر، وكلاهما متفق عليه، لكن قال أبو داود في هذا الحديث: لم يروه غير الوليد، فلا ندري: صحيح هو أم لا؟ وهو عند النَّسائي، و(ق) من حديث الوليد بن مسلم أيضاً.

ورواه عن محمود بن خالد، عن الوليد، عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب، عن جده، به. ولم يقل: (عن أبيه).

قال الدَّارَقُطْني: لم يُسنِدْه عن ابن جُرَيع غيرُ الوليد بن مسلم، وغيرُه يَرويه عن ابن جُرَيج، عن عمرو بن شعيب مُرسَلاً، عن النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٥٨٦)، والنسائي (٤٨٣٠)، وابن ماجه (٣٤٦٦).



۱۱۳۳ ـ عن عَرْفَجَة قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: (مَن أتاكم وأمرُكم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ، يريد أن يَشُقَ عصاكم أو يُفرُقَ جماعتكم فاقتُلُوه).

أخرجه مسلم<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۵۲).



11٣٤ ـ عن عكرمة قال: أُتِي عليٌ ﷺ بزنادقة فأحرقَهم، فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أُحرَّقْهم؛ لنهي رسولِ الله ﷺ، قال: ﴿لا تُعدَّبُوا بعدابِ اللهِ، ولَقتَلتُهم؛ لقولِ رسولِ الله ﷺ: ﴿مَن بدَّلَ وِينَه فاتتُلُوه﴾.

أخرجه البُخاري(١١).

1100 \_ وروى مسلم من حديث أبي موسى \_ في قصة ذكرها \_ فبعثه إلى اليمَن، ثم أتبعَه معاذَ بنَ جبل، فلما قدم عليه قال: انزلُ، وألقى له وسادةً، وإذا رجلٌ عندَه مُوتُقُ، فقال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً، فأسلمَ، ثم راجَعَ دِينَه دِينَ السُّوء فتهوَّد، قال: لا أجلسُ حتى يُقتَلَ، قضاءً اللهِ ورسوله، الحديث (٢).

النَّسائي عن ابن عباس: أن أعمَى كان على عهد رسول الله ﷺ، وكانت له أمُّ ولدٍ، له منها ابنان، وكانت تُكثر الوقيعة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٥٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۳۳).

برسولِ الله ﷺ وتَسَبَّه، فيَرجرُها فلا تَزدجرُ، وينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذاتَ ليلةِ ذَكرتُ النَّبِيَّ ﷺ فوَقعَتْ فيه، فلم أَصبِرْ أنْ قمتُ إلى المِعْولِ فوضعتُه في بطنها، فاتَكاتُ عليها فقتلتُها، فأصبحَتْ قتيلاً.

لفظ البُخاري(٣).

 <sup>(\*)</sup> وأخرجه أبو داود أيضاً، وهو من رواية عثمان الشكّام، وقد احتج به مسلم، عن
 عكرمة، وقد احتج به البُخاري، وباقي رجاله متفق عليهم.

<sup>(</sup>١) أي: يضطرب في مشيه.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٤٠٧٠)، وأبو داود (٤٣٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥).

وعند مسلم: (فإذا فعلُوه عصمُوا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها)(١).

۱۳۸ - وعند البُخاري في حديث لأنس: فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمَّداً رسولُ الله واستَقبَلُوا قِبْلتنا، وأكلُوا فبيحتنا، وصلَّوا صلاتنا حُرُمَتْ علينا دماؤُهم وأموالُهم؛ إلا بحقِهاه (\*)

وعند ابن حبَّان: (فقد حَرُمَتْ علينا دماؤُهم وأموالُهم، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهمه<sup>70</sup>.

الله المراقب وعن أسامة بن زيد الله قال: بعثنا رسولُ الله الله الله مُ سَرِيّة، فصبّه فنا الحُرُقاتِ من جُهَينة، فأدركتُ رجلاً فقال: لا إله إلا الله، فطعنتُه، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرتُه للنَّبِيِّ على فقال رسولُ الله على: «أقال: لا إله إلا الله أو وقتلته؟» قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنما قالها خوفاً من السلاح، قال: «ألا شَقَقَتَ عن قلبه حتى تعلمَ أقالَها أم لا؟» فما زال يُكرّرُها حتى تعلمَ أقالَها أم لا؟» فما زال يُكرّرُها حتى تعلمَ أقالَها أم لا؟» فما زال

لفظ مسلم(٤).

۱۱٤٠ ـ وفي حديث المقداد الله أن قال: يا رسولَ الله! أرأيتَ إن لقيتُ رجلاً من الكفار فقاتلني، فضربَ إحدى يدَيَّ بالسيف فقطعَها، ثم لاذَ بشجرةٍ فقال: أَسلَمتُ لله، أفأقتلُه يا رسولَ الله بعد أن قالها؟ قال

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۸۵).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان (٥٨٩٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٠٢١)، ومسلم (٩٦).

رسولُ الله ﷺ: ﴿ لاَ تَقَتُلُهُ، قال: فقلت: يا رسولَ الله! إنه قد قطع إحدى يَدَيُّ ثِم قال ذلك بعد أن قطعَها، أفأقتلُه؟ قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ لاَ تَقَلُّهُ، فإنْ قتلته فإنه بمنزلتك قبلَ أن تقتلُه، وإنك بمنزلته قبلَ أن يقولَ كلمته التي قال، (۱۰)(۱۰).

\* \* \*

(\*) متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٩٤)، ومسلم (٩٥).



ا ۱۱۶۱ ـ عن عُبَادة بن الصامت ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: الحُدُوا عني، خُدُوا عني؛ قد جعل اللهُ لهنَّ سبيلاً: البِكْرُ بالبِكْر جَلدُ مثةٍ ونفيُ سَنَةٍ، والنيئُبُ بالنيئُبُ جَلدُ مثةٍ والرَّجِمُّ (١٠٠٠).

وفي رواية (\*\*): (البِكْرُ يُجلَد ويُنفَى، والثينُّبُ يُجلَد ويُرجَمُ الْأَنْ

على الغطاب النظاب النظاء النظ

<sup>(\*)</sup> أخرجوه إلا البُخاري والنَّسائي.

<sup>( 🚓 🗘</sup> لمسلم .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹۰).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۹۰).

والنساء، إذا قامَتِ البيَّنةُ أو كان الحَبَلُ أو الاعترافُ (١٠٠٠).

ا ۱۱٤٣ وعن أبي هريرة فله أنه قال: أنى رجلٌ من المسلمين رسولَ الله إلى وَعن أبي رَنيتُ، رسولَ الله إلى زَنيتُ، فأحرضَ عنه، حتى تنى ذلك عليه أربعَ مراتِ، فلما شهدَ على نفسه أربعَ شهاداتِ دعاه رسولُ الله فله نقال: «أَسِكَ جُنونٌ؟» قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسولُ الله فله: «أذهبُوا به فارجُمُوه» (\*\*).

1188 ـ وفي رواية أبي سعيد: أن رجلاً من أَسلَمَ يُقال له: ماعزُ بنُ مالك أتّى رسولَ الله ﷺ فقال: إني أَصبتُ فاحشة قاقِمْه عليّ، فردَّه النَّبيُ ﷺ مراراً، قال: ثم سألَ قومَه، فقالوا: ما نَعلمُ به بأساً إلا أنه قد أصاب شيئاً يَرَى أنه لا يُخرِجُه إلا أن يُقامَ فيه الحَدُّ، قال: فرجع إلى رسول الله ﷺ، فأمرَنا أن نَرجُمه، قال: فالمثنّا به إلى يَقِيع الغَرقد، قال: فما أوتُقْناه ولا حفرنا له، قال: فرمَيْناه بالعظم والمتلدر (٣) والخَرْف (٤)، قال: فاشتدً واشتددُنا خلقه حتى أتى عُرْضَ الحَرَّةِ، فانتصب لنا، فرمَيْناه بجلاميد(٥)

<sup>(\*)</sup> الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<sup>( ﴿</sup> اللَّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٤٢)، ومسلم (١٦٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٣٠)، ومسلم (١٦٩١).

 <sup>(</sup>٣) هو الطين المجتمع الصلب.

 <sup>(</sup>٤) هو قِطع الفخار المنكسر.

<sup>(</sup>٥) جمع جُلمود: الحجارة الكبار.

الحَرَّةِ حتى سكتَ، الحديث(١).

١١٤٥ ـ وفي رواية سليمان بن بُريدة، عن أبيه قال: جاء ماعزُ بنُ مالك إلى النَّبِيِّ ﷺ فقال: ووَيُحَك! ارجِعْ فاستغفِر اللهَ وتُبُ إليه، قال: فرجع غيرَ بعيد.

ثم جاء فقال: يا رسولَ الله! طهِّرْني، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿وَيْحَك! ارجعْ فاستغفِر اللهُ وتُبُ إليه؛ قال: فرجع غيرَ بعيدٍ.

ثم جاء فقال: يا رسولَ الله! طهِّرْني، فقال النَّبيُّ ﷺ مثلَ ذلك.

حتى إذا كانت الرابعة قال له رسولُ الله ﷺ: ﴿ فَهِمَ أَطْهَرُكُ؟ فقال: من الزُّنا، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿ أَبِه جُنونٌ؟ فَأَخْسِرَ أَنه لِيس بمجنونِ، فقال: ﴿ أَشَرِبُ حُمراً؟) فقام رجلٌ فاستَنكَهُ (٢٠)، فلم يجذُ منه ربحُ خمرٍ، قال: فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿ أَرْنَيتُ؟) قال: نعم، فأمرَ به فرُجمَ.

فكان الناسُ فيه فرقتَين؟ قائلٌ يقول: لقد هَلكَ، لقد أحاطَتْ به خطيتُه، وقائلٌ يقول: ما توبةٌ أفضلُ من توبةِ ماعزٍ؟ جاء إلى رسول الله ﷺ فوضع يده، ثم قال: اقتُلْني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومَين أو ثلاثةً، ثم جاء رسولُ الله ﷺ وهم جلوسٌ، فسلَّم، ثم جلس فقال: «استَغفِرُوا لماعزِ بنِ مالك، فقالوا: غَفَرَ اللهُ لماعزِ بنِ مالك، قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «لقد تابَ توبةً لو قُسَمَتْ بين أمَّةٍ لَوسَعَتْهم».

قال: ثم جاءته امرأةٌ من غامد من الأزد، فقالت: يا رســـولَ الله!

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹۶).

<sup>(</sup>٢) أي: طلب نكهته؛ أي: رائحة فمه.

طهْرُني، فقال: (وَيَحَك! ارجِعِي واستَغفِرِي اللهُ وقُوبِي إليه، فقالت: أراك تريد أن تردَّني كما رَدَدتَ ماعزَ بنَ مالك، فقال: (وما ذاك؟) قالت: إنها حُبلَى من الزِّنا، فقال: (أرَنبتِ؟) فقالت: نعم، فقال لها: (حتى تَضعِي ما في بطنك، قال: فكَفَلُها رجلٌ من الأنصار حتى وضعَت، قال: فأنَى النَّبيَّ ﷺ فقال: قد وضعَتِ الغامديةُ، فقال: (إذا لا نرجُمُها ونلَاعُ ولدَها صغيراً، ليس له مَن يُرضعُه، فقام رجلٌ من الأنصار فقال: إلَيَّ رَضعُه، رَضعُه،

وفي رواية عبدالله بن بُرُيدة، عن أبيه في قصة ماعز بن مالك في قصة الغامدية: فوالله إني لَحبُلَى، فقال: ﴿إِمَّا لا فاذهبِي حتى تَلِدِي، فلما ولدَّنُه المامي في خرقة، فقالت: هذا قد ولدتُه، قال: ﴿اذْهبِي فَأَرضِيهِ حتى تُقُطِمِيه، فلما فظمَنُه أَتَّه بالصبي في يدِه كسرةُ خيز، فقالت: هذا يا نبيَّ الله قد فطمتُه، وقد أكلَ الطعام، قال: فدفع الصبيَّ إلى رجلٍ من المسلمين، ثم أمرَ بها فخُور لها إلى صدرها، وأمرَ الناسَ فرَجَمُوها، الحديث،

١١٤٦ ـ وفي حـديث عِمران بن حُصَين: أن امــــرأةً من جُهيَنةَ أتَتُ نبيَّ الله ﷺ وهي حُبلَى من الزُّنا، فقالت: أصبتُ حدّاً فأَفِمْه عليَّ.

وفيه: ثم أَمرَ بها فرُجمَتْ، ثم صلَّى عليها (١٠٥٠).

<sup>(\*)</sup> وكلُّها عند مسلم، وبعضها متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٦٩٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۹۵).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٩٦).

ا ١١٤٧ ـ وعند التُرْمِذي من رواية محمد بن عمرو، حدثنا أبو سَلَمة، عن أبي هريرة قال: جاء ماعزُ بنُ مالك الأَســـــــــــــــــميُّ إلى رســـــولِ الله ﷺ، الحديث.

وفيه: فلما وجدَ مسَّ الحجارة فرَّ يَشتَدُّ، حتى مرَّ به رجلٌ معه لَحْيُ جمل<sup>(١)</sup> فضربَه به وضربَه الناسُ، حتى مات.

فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ أنه فرَّ حينَ وجدَ مسَّ الحجارةِ ومسَّ الموتِ، فقال رسولُ اللہ ﷺ: «هلاَّ تركتُمُوه».

وقال: هذا حديث حسن<sup>(٢)</sup>.

ومحمد بن عمرو: أخرج له في الصحيح (\*).

 <sup>(\*)</sup> قد تقلّم ذكرُه وأن البُخاري لم يخرج له إلا مقروناً بغيره، ومسلماً لم يخرج له إلا في المتابعات.

<sup>(</sup>١) أي: عظم ذقنه، وهو الذي ينبت عليه الأسنان.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٤٢٨)، وابن ماجه (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) أي: أجيراً.

جلدُ مئة وتغريبُ عامٍ، وأن على امرأة هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿والذي نفسي بيده! لأَقضينَّ بينكما بكتاب الله ﷺ: الغنمُ والوليدةُ ردِّ عليك، وعلى ابنِك جلدُ مئة وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنْبسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعترَفَتْ فارجُمْها».

قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأَمرَ بها رسولُ الله ﷺ فرُجمَتْ (١)(١).

11£9 ــ وفي حديث جابر بن عبداله ﷺ قال: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رجلاً من أَسلَمَ، ورجلاً من اليهودِ وامرأتَه .

وفي رواية: وامرأةٌ (••)(٢).

۱۱۵۰ ـ وروى مالك عن ابن شهاب، عن عبدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة : أن رسولَ الله ﷺ سُتل عن الأَمّةِ إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ؟ قال: «إِن زَنَتْ فاجلدُوها، ثم إِن زَنَتْ فاجلدُوها، ثم إِن زَنَتْ فاجلدُوها ثم إِيعُوها ولو بضَفِيرٍ» ").

قال ابن شهاب: لا أدرى: أبعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟(٤)

<sup>(\*)</sup> متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup> ١٠٠٠ أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٤٩)، ومسلم (١٦٩٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۰۱).

<sup>(</sup>٣) أي: الحبل.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٤٦)، ومسلم (١٧٠٣).

ا ١١٥١ ـ وعن أبي هريرةَ ﷺ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ﴿إِذَا زَنَتُ أَمَّةُ أَحـدِكم، فتبيَّن زِناهـــا فَلْيجــلِدْها الحَدَّ ولا يُشرَّبُ<sup>(١)</sup> عليهــــا، الحديث<sup>(١٥)(٢)</sup>.

الناسُ! أقيمُوا على أرقائِكم الحَدّ: مَن أُحصِنَ منهم ومَن لم يُحصَنُ؛ فإن الناسُ! أقيمُوا على أرقائِكم الحَدّ: مَن أُحصِنَ منهم ومَن لم يُحصَنُ؛ فإن أمَّة لرسولِ الله ﷺ زَنَتُ فأمرَنِي أن أجلدَها، فإذا هي حديثة عهدِ بنفاسٍ، فخشيتُ إن أنا جلدتُها أن أقتلَها، فذكرتُ ذلك للنَّبِيِّ ﷺ، فقال: 

«أحسنتَ» (\*\*\*\*).

المسلم بن سهاب قال: أخبرني أبو أُماسة بن سها بن كُنيف: أنه أخبره بعضُ أصحاب رسولِ الله على من الأنصار: أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أضنى (\*)، فعاد جلدة على عظم، فدَخلَت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجالٌ قومِه يَعُودُنَه أخبرَهم بذلك، وقال: استَقتُوا لي رسولَ الله على فإني قد وَقعتُ على جارية دخلَت على، فذكروا ذلك لرسول الله على وقالوا: ما رأينا بأحدِ من

<sup>(4)</sup> متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

<sup>(\*\*)</sup> أخرجه مسلم والتُّرْمِذي.

<sup>(</sup>١) التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۱۱۹)، ومسلم (۱۷۰۳).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) أي: أصابه الضني، وهو شدة المرض حتى نحل جسمه.

الناس مِن الضرِّ مثلَ الذي هو به، فلو حَمَلْناه إليك لتَفسَّ خَتْ عظامُه، ما هو إلا جلدٌ على عظم، فأَمرَ رسولُ الله ﷺ أن يأخذوا مئة شِمْرَاخٍ، فَيَضرِبُوه بها ضربةَ واحدةً.

أخرجه أبو داود<sup>(۞(١)</sup>.

104 ـ وروى عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن وجدتُمُوه يَعملُ عملَ قومٍ لوطٍ فاقتُلُوا الفاعلَ والمفعولَ به) (\*\*)(\*).

١١٥٥ ـ وروى عمرو أيضاً، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ: قمن وجدتُمُوه وقعَ على بهيمةٍ فاقتُلُوه واقتُلُوا البهيمة، فقيل لابن عباس: ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما سمعتُ من رسول الله ﷺ في ذلك شيئاً؛ ولكني أرى رسولَ الله ﷺ كَرِهَ أَن يُؤكلَ من لحمها أو يُنتفَعَ بها وقد عُمل بها ذلك العملُ (٣).

أخرجهما التُّرْمِذي، وعمرو: رَوى عنه مالك، ووثَّقه أبو زُرعةً، وأخرج له البُّخاري

 <sup>(\*)</sup> وإسناده على شرط «الصحيحين»، خلا شيخ أبي داود أحمد بن سعيد الهَمْدَاني،
 قال (س): ليس بالقوى.

 <sup>(</sup>۱۹۹۵) قال أبو داود: رواه أيضاً عبّاد بن منصور وداود بن الحصين، عن عكرمة،
 كذلك.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٤٧٢)، وابن ماجه (٢٥٧٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٤٥٥).

عن عكرمة، فذكر هذا الحديث.

- (﴿) وقال الإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم: عمرٌو لا بأسَ به، وأخرج له مسلم
   أيضاً، وقد ضعَّفَه غيرُ واحدٍ، وتُكلِّم فيه بسبب حديث البهيمة هذا، قال
   البُخارى: لا أدرى: سمعة من عكرمة أم لا؟ وقال أبو داود: ليس بذاك، روى
- (\*\*) قال أبو الشيخ: ثنا إبراهيم بن محمد بن علي، ثنا الزبير بن بكار، ثنا عبدالله بن نافع، عن عاصم بن عمر بن حفص، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول (ش 憲: «الذي يَعملُ عملَ قوم لوط ارجُمُوا الأعلى والأسفلَ».

رواه ابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبدالله بن نافع الصابغ، عن عاصم ابن عمر.

وعاصم: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري، أبو عمر المَدَني، أخو عبيدالله وعبدالله وأبي بكر، وقد تكلَّم فيه أحمدُ وابنُ مَعين وأبو حاتم والبُّخاري والجُوزَجاني والتُرْمِذي والنَّسائي.

وقال ابن حبَّان: لا يجوز الاحتجاجُ به. وذكره في كتاب اللقات؛ وقال: يُخطئ ويُخالف.

وقال ابن عدي: أحاديثُه حِسَانً.

وقال البِّهُقي: ضعيفٌ جداً ويأتي بما لا يُتابَعُ عليه.

وقال أبو يَعلَى المَوصلي: ثنا محمد بن إسحاق المُسيَّبِي، ثنا عبدالله بن نافع، عن عاصم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةً: أن النَّبِيُّ ﷺ قال: «الذي يَعمَلُ عملَ قومِ لوطٍ فارجُمُوا الأعلى والأسفلَ، ارجُمُوهما جميعًا».



السارق؛ يَسرقُ البيضةَ فَتُقطَعُ يدُه، ويَسرقُ الحبلُ الله ﷺ: (لَكُنَ اللهُ السارق؛ يَسرقُ البيضةَ فَتُقطعُ يدُه، ويَسرقُ الحبلُ النَّقطَعُ يدُه، (١٠).

١١٥٩ ـ وعن ابن عمر ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قطعَ سارقاً في مِجَنٌّ،

 <sup>(</sup>١) ذِكْرُ البيضة والحبل للتنبيه على عظيم ما خسر السارق وهي يده في مقابلة حقير من المال.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٠١)، ومسلم (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) المجن: اسم لكل ما يستتر به.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٤٠٨)، ومسلم (١٦٨٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٤٠٧)، ومسلم (١٦٨٤).

قيمتُه ثلاثةُ دراهم (١).

117 وعن عائشة 營: أن قريشاً الهَمّهم شأنُ المخزومية التي سَرقَتْ، فقالوا: ومَن يَجترئ عليه سَرقَتْ، فقالوا: ومَن يَجترئ عليه إلا أسامةُ بنُ زيد حِبُّ رسولِ الله 劉 فكلَّمه أسامةُ، فقال رسولُ الله 劉 أشفَعُ في حَدِّ من حدود الله 第 ؛

ثم قام فاختطب فقال: «أيُها الناسُ! إنما أَهلكَ الذين قبلكم أَنهم كانوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرقَ فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحَدِّ، وإيْمُ اللهِ لو أَنْ فاطمةَ بنتَ محمَّدِ سرقَتْ لَقطعتُ يدَهاهِ(٢٠).

وفي رواية: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاعَ وتَجحدُه، فأُمرَ النَّبِيُّ ﷺ بقطع يدِها، فأنَى أهلُها أسامةَ فكلَّمُوه، فكلَّم رسولَ الله ﷺ، الحديث(الله).

ا ۱۱۲۱ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ أَتِي بسارقِ قد سرقَ شَمْلُةً، فقالوا: يا رسولَ الله ﷺ: (ما إخاله (نا) سرقَ)، فقال السارق: بلى يا رسولَ الله ﷺ: (المشرف) به فقطع ثم أتِي به، فقال: (الذهبُوا به فاقطعُوه ثم احسِمُوه، ثم التُونِي به، فقلك: (تُتُ إلى الله)، فقال: قد تُبتُ إلى الله، قال: (تابَ الله عليك).

 <sup>(\*)</sup> متفق عليها كلُّها، إلا الحديث الأخير، واللفظ فيها لمسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤١١)، ومسلم (١٦٨٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۲۸۸)، ومسلم (۱٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) أي: أظنه.

أخرجه الدَّارَقُطْني (١)(١).

الم ۱۱۲۷ ـ وعن أبي الزبير، عن جابر، عن النَّبِيُّ ﷺ قال: (ليس على خائنِ ولا مُنتهبِ<sup>(۱)</sup> ولا مُختلبِرِ<sup>(۱)</sup> قطعٌ. اخرجه النَّرمذي وصحَده (۱۹۰۵)

١١٦٣ ـ وروى أيضاً من حــديث رافــع بن خَدِيــج قال: ســمعتُ

رسولَ الله على يقول: (لا قطعَ في ثَمَرُ ٥) ولا كَثُر (١).

رواه من حديث واسع بن حَبَّان: أن رافع بن خَدِيج قال (\*\*\*)(٧)

. . .

(\*) ورجاله على شرط مسلم، وقد رُوي مُرسَلاً؛ وهو أشبهُ.

(\*\*) وهو على شرط مسلم، وله علَّةٌ.

( ﴿ ﴿ ﴾ ) وهو على شرط الصحيحين. قال أبو حاتم بن حبَّان في كتاب «الأنواع والتقاسيم»: أخبرنا أبو عَروية بحرَّانَ، ثنا محمد بن بشار، ثنا مُؤمِّل بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن البَّيعِ ﷺ قال: «ليس على المُختِلس ولا الخائن قطع».

أخبرنا محمد بن عبيد بن الفضل الكَلاعي العابد بحمص، ثنا مُؤمَّل بن إهاب، ثنا عبد الرزاق، عن ابن جُريع، عن أبي الزبير وعمر بن دينار، عن جابر: أن النَّبِيُّ قَالَ: (ليس على مُنتهي ولا مُختلِس ولا خائن قطعٌ).

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني (۳/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) النَّهب: الأخذ على وجه العلانية والقهر.

<sup>(</sup>٣) الاختلاس: أخذ الشيء من ظاهرٍ بسرعة.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٤٤٨)، والنسائيّ (٤٩٧١).

 <sup>(</sup>٥) فسر بما كان معلقاً بالشجر قبل أن يقطع ويُحرز.

<sup>(</sup>٦) هو جمَّار النخل.

<sup>(</sup>V) رواه الترمذي (١٤٤٩).



1178 ـ عن ابن عمر ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: اكلُّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسكِر حرامٌ.

أخرجه مسلم<sup>(۱)</sup>.

١١٦٥ ــ وعنده في حديث لأبي موسى .
 فقال رسولُ الله .
 كلُّ ما أَسكرَ عن الصلاة فهو حرامُ (٢٠).

۱۱۶۲ ـ وعند أبي داود من رواية شهر بن حَوشَب (\*)، عن أمَّ سَلَمةَ قالت: نهى رسولُ الله ﷺ عن كلِّ مُسكِرٍ ومُغثِّرِ ").

١١٦٧ \_ وعن سعد ، عن النَّبِيِّ على قال: (أنهاكم عن قليلِ

(٣) شهر بن حَوشَب: وتَقه أحمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شبية وغيرهم، وقال أبو زُرعةً: لا بأسَ به، وقال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يُحتَجُّ بحديثه ولا يُتدينُ به، وقد رَوى له مسلمٌ مقروناً بغيره، وقد أنكر عليه قولَه في هذا الحديث: "ومُفتَّر».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٦٨٦).

ما أُسكَرَ كثيرُه، .

أخرجه النَّسائي (\*)(١).

۱۹۳۸ ـ وقد ورد: «ما أُسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ، من حديث جماعة، منهم: جابر وعائشة.

وأخرجه أبو داود <sup>(۱7)</sup> وفي الأول: داود بن بكر بن أبي الفرات، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين(®»).

> وأخرج الثاني ابن حبًّان في «صحيحه» من حديث أبي عثمان (\*\*\*). . وزعم ابن القطَّان أنه لا يُعرِّف حاله (\*\*\*).

(\*\*\*\*) قال ابن القطَّان في هذا الحديث: ليس بصحيح، وأبو عثمان هذا لا يُعرَف حالُه، وكان قاضيًا بمرو، ولم أجدْ ذكرَه في مظانً وجوده من مصنفات الرجال الرواة.

<sup>(\*)</sup> رجاله على شرط مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> وقال أبو حاتم أيضاً: هو شيخ لا بأس به، ووثّقه ابن ممين، والحديث أيضاً عند ابن ماجه والتُرْبِذي، وقال: حسن غريب من حديث جابر، ولم يَرووا له غيرَ هذا الحديث، وهو من حديث ابن الشُنكِدر، عن جابر.

<sup>(\*\*\*)</sup> أبو عنمان هذا: اسمه عمرو بن سالم، وقيل: عمر، وثّقه أبو داود في رواية أبي عبيد الآجري، عنه، وذكره ابن حَبّان في «الثقات، والحديث عند أبي داود والتُّرمِذي: ولفظهما: «ما أَسكَرَ الفَرقُ منه فمِلُ الكفُّ منه حرامٌ». وقال التُرْمِذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۲۰۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۳۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان (٥٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٦٠٦).

۱۱۲۹ \_ وعند مسلم من رواية عطاء بن أبي رباح، عن جابر: «لا تُجمَعُوا بين الرُّطَب والبُسْر، وبين الزَّبيب والتَّمر، (۱).

وفي رواية عن عطاء: نهَى أن يُخلَطَ الزَّبيبُ والتمرُ، والبُسْرُ والتمرُ (٢).

الله ﷺ أن نَخلطَ بُسْراً بتمر، أو زَبيها بَسُو<sup>٣٣</sup>.

١١٧١ \_ وفي حديث لأبي قتادة: ﴿ وَلَا تَسْبِلُوا الرُّطُبَ وَالزَّبِيبَ جميعاً، ولكن انتبِلُوا كلَّ واحدٍ على حِدَيهه (' ).

۱۱۷۲ \_ وعند أبي داود عن رجلٍ من أصحاب النَّبِيِّ ﷺ قال: نَهَى عن البَلَح والتمرِ، الحديث (المَّرِ، الحديث (المَّرِ، الحديث (المَّرِ، الحديث (المُّرِة).

الزَّبيبُ، فَيَشْرِبُهُ اليومَ والغدَ وبعدَ الغدِ إلى مساءِ الثالثة، ثم يَأْمرُ به فيُسقَى الزَّبيبُ، فَيَشربُه اليومَ والغدَ وبعدَ الغدِ إلى مساءِ الثالثة، ثم يَأْمرُ به فيُسقَى أو يُهراقُ.

أخرجه مسلم (٦).

<sup>(\*)</sup> رجاله على شرط «الصحيحين».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۸۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۸۲).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۹۸۷).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱۹۸۸).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٧٠٥)، والنسائي (٥٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٠٤).

1114 - وعن أبي ساسان حُضَين ﴿ بن المنذر قال: شهدتُ عثمانَ بن عَفَّانَ أُتِي بالوليد وقد صلَّى الصَّبحَ ركعتَين، ثم قال: أزيدُكم؟ فشهدَ عليه رجلانِ - أحدهما حُمْران - أنه شربَ الخمرَ، وشهدَ الآخرُ أنه رآه يتقيًّا مقال عثمان: إنه لم يتقيًّا حتى شربَها، فقال: يا عليُّ! قُمْ فاجلِدُه، فقال عليِّ: قُمْ يا حسنُ فاجلِدُه، فقال الحسن: وَلُّ حارَّها مَن تولَّى قارَها (الحسن: وَلُّ عالمِدُه فجلَدَه قارَها (المُجلّة عليه و فقال: يا عبدالله بنَ جعفر! قُمْ فاجلِدْه، فجلَدَه وعليٌّ يَمدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسِكْ، ثم قال: جلدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبِعين، وعمرُ ثمانين، وكلِّ سُنَةٌ، وهذا أحبُ إليَّ.

أخرجه مسلم <sup>(۲)</sup>. وخُضِن: بالضاد المعجمة.

وفي حديث للبُخاري: أما ما ذكرتَ من شأن الوليد فسآخذُ فيه بالحقُّ إن شاء الله، ثم دعا عليّاً فأمرَه أن يجلدَه، فجلدَه ثمانين٣.

## 000

<sup>(</sup>١) الحار: الشديد المكروه، والقار: البارد الهنيء الطيب، ومعناه: ولل شدتها وأوساخها من تولَّى هنيتها ولذتها، والضمير عائد إلى الخلافة والولاية؛ أي: كما أن عثمان هي، وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به، يتولون نكدها وقاذوراتها. (٢) رواه مسلم (١٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٩٣).







1 ١٧٥ ـ وعن أبي موسى ﷺ قال: سُتل رسولُ الله ﷺ عن الرجل يُقاتل شجاعةً، ويُقاتل حَمِيّةً، ويُقاتل رباءً، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿مَن قَاتَلَ لتكونَ كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله (١١) الله (١١) الله (١١) الله (١١)

۱۱۷٦ - وعن أبي سعيد الخُدْري ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لكلُّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامة، يُرفَعُ له بقَدْرِ غدرتِه، ألا ولا غادرَ أعظمُ غدراً من أمير عامة، (٢٠).

أخرجها مسلم®.

(\*) روى البُخاري حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۳۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٨٦٥)، ومسلم (١٧٤٠).

الانه المناه بن كعب بن مالك: أن جيشاً من الأنصار كانوا بأرضِ فارسَ، معهم أميرُهم، وكان عمرُ يَعقدُ الجيوشَ في كلَّ عامٍ، فشُغل عنهم عدرُ، فلما مرَّ الأجلُ قَفَلُ (١) أهلُ ذلك التَّغر، فاشتدَّ عليهم وأوعدَهم وهم أصحابُ رسولِ الله ﷺ، قالوا: يا عمرُ النك غفلتَ عنا وتركتَ فينا الذي أمرَ به النَّبِيُ ﷺ من إعقاب بعضِ الغزيّةِ بعضاً.

أخرجه أبو داود<sup>(\*)(۲)</sup>.

۱۷۷۹ ـ وعن أبي سعيد الخُدري ﷺ: أن رسـولَ الله ﷺ بعث إلى بني لَخيانَ: (ليَخرُحُ من كلَّ رجلينِ رجلٌ)، ثم قال للقاعد: (أيُكم خَلَفَ الخارج في أهله وماله بخيرِ كان له مثلُ نصف أجرِ الخارج).

أخرجه مسلم(٦).

١١٨٠ ـ وعن ابن عباس إلى قال: قال رسولُ الله إلى يوم فتح مكة:
 الا هجرة، ولكن جهاد ونيّة، وإذا استُنفرتُم فانفرُوا٩.

متفق عليه (١).

۱۱۸۱ ــ وروى أبو القاسم البَغَوي، من حديث يحيى بن حمزة، عن عطاء الخُراســــاني، حدثني ابن مُحَيريز، عن عبدالله بن السعدي قال: قال

<sup>(\*)</sup> وإسناده على شرط البُّخاري إلى عبدالله بن كعب.

<sup>(</sup>١) أي: رجع.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۹۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٧٣٧)، ومسلم (١٣٥٣).

لي رسولُ الله على: «لا تنقطعُ الهجرةُ ما قُوتِلَ الكُفَّارُ».

وأخرجه ابن السَّكن أتُّمَّ منه (\*).

وأخرجه ابن حبَّان في (صحيحه) من حديث بُنسر بن عبيدالله، عن عبدالله بن مُحَيريز، عن عبدالله بن وقدان القُرَشي، وكان مُسترضَعاً في بني سعد بن بكر، وكان يُقال له: عبدالله بن السَّعدي<sup>(۱)</sup>.

وفي إسناده اختلافٌ.

وهو عند النَّسائي من غير هذا الوجه (\*\*)(٢).

١١٨٢ ـ وعن عبدالله: أن النَّبيِّ ﷺ قال: ﴿ لُولَا أَنْكَ رَسُولٌ ـ يَعْنِي:

(ه) ورجالُه هؤلاء رجالُ اللصحيحين، وعبدالله \_ (خ، م، د، س\_بن السعدي: واسمه عمرو، وقيل: قدامة، وقيل: عبدالله بن وقدان بن عبد شمس بن عبد وُد ابن نصر بن مالك بن جشل بن عامر بن لؤي القُرشي العامري، كنيه: أبو محمد، وقيل له: السعدي لأنه كان مُسترضَعاً غي بني سعد، له صحبةٌ، سكن الأردنَ من أرض الشام، وقال بعضهم: إن الساعديَّ رَوى عن النَّبِيُّ ﷺ، وعن عمر بن الخطاب \_ خ، م، د، س \_ حديث العمالة، وعن محمد بن حبيب المصري إن كان محفوظاً، روى عنه بُشر بن سعيد \_ م، د، س \_ وحسان بن الفسري \_ س \_ وحُويطب \_ م، س \_ بن عبد المزى والسائب بن يزيد، وعبدالله \_ س \_ بن عبد المزى والسائب بن يزيد، وعبدالله \_ س \_ بن عبد المزى والسائب بن يزيد، وعبدالله سنةٌ سبم وخمسين.

(\*\*) ورجالُه على شرط البُخاري سوى شيخِ النَّسائي عيسى بن مساور، وقد وثَّقه ابنُ
 حبَّان والخطيب، وقال النسائي: لا بأسَ به.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (٤٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٤١٧٢).

رسولَ مُسيلِمةً \_ لَقتلتُك، .

أخرجه النَّسائي(١)، وهو في الصحيح في قصة بمعناه.

۱۱۸۳ ـ وعند النَّسائي (<sup>®</sup>) من حديث عبدالله بن فيروز الدَّيلمي، عن أبيه أنه قال: أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ برأس الأسود العَنْسيي<sup>(۱)</sup>.

وراويه ضَمْرَة ثقةٌ، وقيل: لم يُتابَعُ عليه.

 <sup>(\*)</sup> رواه النَّسَائي عن عيسى بن محمد بن عيسى، عن ضَمْرَة، عن السَّيْبَاني، عن عبدالله بن الدَّيلى، عن أبيه.

وضَمْرَة: هو ابن ربيعة الرَّملي، وقد وثَّقه أحمد وابن مَعين والنَّسَائي وغيرهم، وقد تقدَّم الكلامُ عليه.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في «السنن الكبري» (٨٦٧٦).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۸٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) أي: امرأة.

وفيه: فأخرجنه من عِقاصِها(۱)، فأتينا به النَّبِيِّ ﷺ، فإذا فيه: من حاطبِ بنِ أبي بَلتَعةً إلى ناسٍ من المشركين من أهلِ مكةً، يُخبرهم ببعض أمر رسولِ اللهﷺ.

وفيه: فقال عمر: دُعْني يا رسولَ الله أَضرِبْ عنقَ هذا المنافق، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنّه قد شهدَ بَدراًهُ، الحديث.

وهو متفق عليه<sup>(٢)</sup>.

المعام - وعن أبي موسى شه قال: قال رسولُ الله ﷺ: الأطعِمُوا المعانعَ، وعُودُوا المريضَ، وفُكُوا العانعِ، وعُودُوا المريضَ، وفُكُوا العانعِ،

العاصِ على سَرِيَّة من المدينة قِبَلَ نجدٍ، فقدم أبانُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ على سَرِيَّة من المدينة قِبَلَ نجدٍ، فقدم أبانُ بنُ سعيد وأصحابُه على رسول الله ﷺ بخيرً بعد أن فتحها، الحديث.

وفيه: فلم يُسهِمْ لهم رسولُ الله ﷺ.

وهو عند أبي داود من حديث إسماعيل بن عيَّاش، عن الزُّبَيدي(\*\*)(٥).

<sup>(\*)</sup> أخرجه البُخاري.

<sup>(</sup> ١٠٠٠) الزُّبَيدي: محمد بن الوليد، شاميٌّ ثقةٌ حُجَّةٌ، مُخرِّجٌ له في «الصحيحين».

<sup>(</sup>١) جمع عقيصة، وهو الشعر المضفور.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٤٥)، ومسلم (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) أي: الأسير.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٠٥٨).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٢٧٢٣).

وعند الدَّارَقُطْني في بعض الروايات: أن رسولَ الله ﷺ كان يُسهِمُ للخيل: للفارس سهمَين، وللراجل سهماً (ها)(٢).

١١٨٨ ـ وعن أبي الجُويرية قال: قال لي معن بن يزيد الشُلمي:
 سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (لا نقل إلا مِن بعدِ الخُمسي).

رواه أبو بكر بن أبي شَيبة (\*\*\*)(٣).

١١٨٩ ـ ومن حديث رافع بن خَدِيج: أنهم أصابوا غنائم، فقسَمَ
 النَّبيُّ ﷺ بينهم، فعَدَلَ بعيراً بعشرِ شِيَاهِ.

وهو عند البُخاري(٤).

١١٩٠ ـ وروى مالك عن زيد بن أُســلَمَ، عن أبيه قال: قال عمر:

<sup>(4)</sup> وهو متفق عليه بغير هذا اللفظ.

وقد اختُلف فيه، وذكر الدَّارَتُطني أنه وهمٌ، وكذلك قال الإمام أبو بكر بن زياد وغيرهما.

<sup>(\*\*\*)</sup> ورواه أحمد وأبو داود، ورجاله كلُّهم ثقات.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۷۳۳).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٤/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) ورواه أبو داود (٢٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٢٢٣).

لولا آخِرُ المسلمين<sup>(۱)</sup> ما افتَتحتُ قريةً إلا قسمتُها، كما قَسَمَ رسولُ الله ﷺ خَيبرِ <sup>(۱)(۲)</sup>.

1141 \_ وعن ابن عمر ، أن رسولَ الله من كان يُنقُلُ بعضَ مَن يَنقُلُ بعضَ مَن يَنعَدُ في الشّرايا لأنفسِهم خاصةً، سوى قَسْمِ عامةِ الجيشِ، والخُمسُ في ذلك واجت كلَّهُ (\*\*)?.

الرُّبَّعَ فِي البَّذَاَةِ، والنُّلُثُ فِي الرَّجِعَةِ. الرُّبِعَ فِي البَّذَاَةِ، والنُّلُثُ فِي الرَّجِعَةِ.

أخرجه أبو داود(\*\*\*\*(٤)، وألزم الذَّارَقُطُنيُّ الشيخَينِ تخريجَ حديث حبيب بن مَسلَمة.

(\*\*\*) ورواه أحمد وابن ماجه وابن حبًان البُّنتي، وهو من رواية زياد بن جارية (د)، ويقال: زيد الدمشقي (ق)، عن حبيب بن مَسلَمة، رواه عن زياد مكحولٌ، ولم يَرو أبو داود وابن ماجه لزياد غيرَ هذا الحديث، وقال أبو حاتم: هو شيخٌ مجهولٌ، ووثقه النَّسائي وابن حبًان، وتكلَّم ابن القطَّان في هذا الحديث لأجل زياد (م).

<sup>(\*)</sup> أخرجه البُخاري أتم منه، وأبو داود واللفظ له.

<sup>(\*\*)</sup> متفق عليه، واللفظ لمسلم.

 <sup>(</sup>١) أي: لو قسمت كل قرية على الفاتحين لها، لَمّا بقي شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخّاري (٢٢٠٩)، وأبو داود (٣٠٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (۲۷۵۰).

المسلمين كانوا للبَّرِيَّ ﷺ فدَى بامرأةٍ ناساً من المسلمين كانوا السركة.

وهو في الصحيح مسلم البمعناه من حديث سَلَمة (١١).

١١٩٤ ـ وعنده في حديث لأبي هريرةَ: (وَأَيُّهَمَا قَرِيةٍ عَصَتِ اللهَ
 ورسولَه فإن خُمسَها للهِ ولرسولِه، ثم هي لكم، (٢).

1140 وعن عمر ها قال: كانت أموالُ بني النَّضير مما أفاءَ اللهُ على رسوله، مما لم يُوجِفُ<sup>(٣)</sup> عليه المسلمون بخيلٍ ولا رِكَابٍ، فكانت للنَّبِيُّ ﷺ خاصةً، فكان يُنفقُ على أهلهِ نفقةَ سَنَةً، وما بقي يجعله في الكُراع<sup>(1)</sup> والسلاح عُدَّةً في سبيل الله تعالى<sup>(١٥)</sup>(١٥).

۱۱۹۳ ــ ومن حديثه أيضاً: أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: الأُخرجنَّ اليهودَ والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أَدَعَ إلا مسلماً، (۱۵۰۰).

١١٩٧ ـ وروى مالك عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث سالم مولى

<sup>(\*)</sup> متفق عليه، واللفظ للبُخاري.

<sup>(\*\*)</sup> أخرجوه إلا البُخاري وابن ماجه، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۵٦).

<sup>(</sup>٣) أي: ما لم يؤخذ بغلبة الجيش، وأصل الإيجاف: الإسراع في السَّير.

<sup>(</sup>٤) أي: الخيل.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٧٤٨)، ومسلم (١٧٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۹۷).

ابن مطبع (\*) عن أبي هريرة أنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام خَييرَ، قال: فلم نَغْنَمُ ذهباً ولا وَرِقاً إلا الثيابَ والمتاعَ والأموالَ، قال: فوجَّه رسولُ الله ﷺ عبدٌ أسودُ يُقال له: مِلْكُم، حتى إذا كان بوادي القرى، فيينما مِدْعَمُ يُحُطَّ رَحلَ رسولِ الله ﷺ إذ جاءه سهم عائرٌ (\*) فقتلَه. فقال النَّبِيُ ﷺ: •كلاً، والذي نفسي بيده! إن الشَّملةَ التي أخلَها يومَ خييرَ من المغانم لم تُصِبْها المَنْسَملُ عليه ناراً.

فلما سمعوا ذلك جاء رجلٌ بشِرَاكِ أو شراكَينِ إلى رسول الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿شِرَاكُ من نارِ، أو: شراكانِ من نارٍ، (\*\*(۲)

۱۱۹۸ ـ وروى البُخاري من حديث ابن عمر ﷺ قال: كنا نُصيبُ في مغازينا العسلَ والعنبَ، فنَاكلُه ولا نَرفعُه<sup>(۱۳)</sup>.

 <sup>(\*)</sup> هو عبدالله بن مطيع بن الأسود القُرَشي العَدَوي.

<sup>(\*\*)</sup> متفق عليه.

<sup>(</sup>١) أي: لا يُدرى مَنْ رماه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٩٣)، ومسلم (١١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٨٥).

ري رواه أبو داود (۲۷۰۷).

<sup>(</sup>٥) انظر: «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٣٩١).

الصامت حديثاً، فيه: وقال: أخذ رسولُ الله على يوم حُنين وَيَرةً من جَنبِ الصامت حديثاً، فيه: وقال: أخذ رسولُ الله على يومَ حُنين وَيَرةً من جَنبِ بعير، ثم قال: (يا أيُها الناسُ! إنه لا يَحلُ لي مما أفاءَ اللهُ عليكم قَدْرَ هذه إلا الخُمسُ، والخُمسُ، والخُمسُ، المَخيطَ والمَخيطَ، وإياكم والغُلُولَ؛ فإنه عارٌ على أهله يومَ القيامة، الحديث(١٠٠٠).

العلم المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن رسول الله ﷺ، وأَبَنَ عبدٌ له فلحقَ بأرض عليهم المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن رسول الله ﷺ، وأَبَنَ عبدٌ له فلحقَ بأرض الرُّوم، فظهر عليهم المسلمون، فرَدَّه عليه خالدُ بنُ الوليد بعدُ النَّبـيُّ ﷺ.

أخرجه البُخاري تعليقاً، ووصله أبو داود، واللفظ لحديثه (\*\*)(٢).

الم ١٢٠٧ - وعن بُكَير بن الأشج: أن الحسن بن عليٌ بنِ أبي رافع حدثه: أن أبا رافع أخبره أنه أقبَلَ بكتابٍ من قريشٍ إلى رسولِ الله ﷺ، قال: فلما رأيتُ النَّبِيَّ ﷺ أُلقِيَ في قلبي الإسلامُ، فقلت: يا رسولَ الله! إني واللهِ لا أَرجعُ إليهم أبداً، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنّي لا أَخِيسُ " بالعهدِ، ولا أَحبِسُ البُرُدُ"، ولكن ارجعُ إليهم، فإن كان في قلبك الذي

<sup>(</sup>ه) وروى الإمام أحمد والنَّسائي نحوه.

<sup>(\*\*)</sup> وإسناده على شرط الصحيح.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (٤٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٠٢)، وأبو داود (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) أي: أنقض.

<sup>(</sup>٤) جمع بريد وهو الرسول.

في قلبك الآن فارجع، .

قال: فرجعتُ إليهم، ثم إني أقبلتُ إلى رسول الله ﷺ فأَسلَمتُ. قال بُكَير: وأخبر ني أن أبا رافع كان فبُطيّاً.

لفظ رواية ابن حبَّان<sup>(۱)</sup>، والحسـن هذا لم أَرَه في كتاب ابن أبي حاتم، فإن كان عُر ف حالُه فباقر, الاسناد لا نظرَ فيه <sup>(8)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>ه) ورواه أبو داود والنّستاني، ورواه الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن هارون الرّوياني وقال: عن الحسن بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه، والحسن: رَرى عنه غيرُ واحد، ووقّقه النّساني وأبو حاتم بن حبّان.

<sup>(</sup>۱) رواه این حیان (۲۸۷۷)، وأبو داود (۲۷۵۸).



۱۲۰۳ - روى البُخاري في حديث: ولم يكن عمرُ أخذَ الجِزيةَ من المجوس، حتى شهدَ عبدُ الرحمن بنُ عوف: أن النَّبِيُ ﷺ أخذَها من مجوسٍ هَجَ (١).

ورواه النَّسائي من حديث عمرو، سمع بجالة: لم يكن عمر، الحديث(٢).

١٢٠٤ ـ وعند البُخاري في حديث صلح الحديية الطويل: وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي ﷺ: «أمّا الإسلامُ فأقبلُ، وأمّا المالُ فلستُ منه في شيءٍ».

وفيه: ثم جاء نسوةٌ مؤمناتٌ، فأنزلَ اللهُ هَخَذ ﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ مَامُثُوّاً إِذَا جَآةَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَنجِرَتِ فَآمَتِحُوفَيْنَ ۗ ﴾، حتى بلغ ﴿يِعِسَمِ ٱلكَوْافِرِ ﴾[الممتحنة: ١٠]، فطلَّق عمرُ يومَنلِ امرأتَينِ كانتا له في الشَّرْكُ<sup>٣</sup>).

وفي رواية: أن عروةً سمع مروانَ والمِسْوَرَ، يُخبران عن أصحاب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٨٧).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۸۷٦۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٨١).

رسول الله ﷺ قالاً: لمَّا كاتَبَ سُهيلَ بنَ عمرو يومَثذِ كان فيما اشترط سُهيلٌ على النَّبِيِّ ﷺ: أنه لا يأتيك منا أحدٌ وإن كان على دِينِك إلا رَددتَه إلينا، وخلَّيتَ بيننا وبينه، فكرِه المؤمنون ذلك، وامتَعَضُوا منه، وأبمى سُهيلٌ إلا ذلك، فكاتَبُ النَّبِيُّ ﷺ، فردِّ يومَثذِ أبا جَندل على أبيه سُهيَل، ولم يأتِه أحدٌ من الرجال إلا ردَّه في تلك المدة وإن كان مسلماً.

وجاء المؤمناتُ مهاجراتِ، وكانت أمُّ كُلثوم بنتُ عقبةَ بن أبي مُعَيطِ مِمَّن خرجَ إلى رسول الله ﷺ يومَتلِ، وهي عاتقٌ ﴿ )، فجاء أهلُها يسألون النَّبِيَّ ﷺ أن يرجعُها إليهم؛ لِمَا أَنول اللهُ ﷺ فيهنَّ: ﴿ وَإِنَا بَلَدَحُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُمْ يَرْجُمُها آلمُؤَمِّنَ ﴾ ولما أَنول اللهُ ﷺ والمعتمدة ١٠] (١٠) مُمُهَجِرَتِهُ أَنْتَجَمُرُهُمُ اللهُ عَلَى المعتمدة ١٠] (١٠) .

المَّنَّعِيُّ قَالَ: «مَن قَتلَ عَن أَبِي بَكْرَة، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَن قَتلَ نفساً مُعاهَداً لم يَرُخ رائحةً <sup>(۲)</sup> المجنة».

لفظ الرواية عند ابن حبَّان (\*\*)(٣).

\* \* \*

وقد رواه البُخاري من حديث عبدالله بن عمرو.

<sup>(\*)</sup> البِكْر الكبيرة.

<sup>(</sup>هـ و عند النَّسائي من هذا الوجه، رواه أيضاً من حديث يونس، عن الحكم بن الأعج، عن الأشعث، عن أبي بَكْرَة، وقال: هذا أصبعُ من حديث حَمَّاد بن سَلَمة، يعنى: حديث الحسن، عن أبي بَكْرَة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) أي: لم يشم ريحها.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان (٤٨٨١)، ورواه البخاري (٦٥١٦)، من حديث عبدالله بن عمرو.



1۲۰٦ ـ روى مسلم من حديث ابن عمر ، في قصة: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «مَن خَلَع بداً من طاعةٍ لقي الله يقوم القيامة لا حُجَّة لله ومن مات وليس في عنقه بَهمة مات بيتة جاهلية (١١).

۱۲۰۷ ــ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لا يَوْالُ هَذَا الأَمْرُ فَيَ قريشِ مَا بَقَىَ مِن الناس اثنان(۲۰)(۱۳۰۵.

۱۲۰۸ ـ وعند البُخاري من حديث معاوية ﴿ أَنهُ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ أنه قال: الأمرَ في قريشٍ لا يُعاديهم أحدٌ إلا أكبَّه اللهُ على وجهه؛ ما أقامُوا الدِّينَ اللهُ ).

١٢٠٩ ـ وعن عمر ﷺ في قصة، فقال: إن الله ﷺ يحفظُ دِينَه،

## (\*) وهو كالذي قبله.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۵۱).

<sup>(</sup>۲) أي: فيكون واحد خليفة وواحد تابع له.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۸۲۰).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٣٠٩).

وإني إن لا أستخلفُ؛ فإن رسولَ الله ﷺ لم يَستخلِفْ، وإنْ أستَخلِفْ فإن أبا بكر ﷺ قد استَخلَفُ'').

ا ١٢١٠ ــ وعن أبي سعيد الخُدْري 由 قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا بُويِحَ لِخَلِيفَتَينِ فَاقَتُلُوا الآخِرَ منهماءُ '''.

۱۲۱۱ ـ وعنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: • مَن رأى منكم مُنكَراً فَأَيُمُوسُرُه بِيدِه، فإن لم يَستطعُ فبلسانِه، فإن لم يَستطعُ فبقلبِه؛ وذلك أضعفُ الإيمان، (٣٠٠).

۱۲۱۲ ـ وعن أمَّ سَلَمة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: السيكون عليكم أمراءً، فتعرفون وتُذكرون، فمَن عَرَفَ بَرِئ، ومَن أَنكَرَ سَلِمَ، ولكن مَن رَضيَ وتابَعَ.

قال: أفلا نُقاتلهم؟ قال: ﴿لا، ما صَلُّوا (٤).

الا ۱۲۱۳ ـ وعن أبي رافع مولى رسسول الله ﷺ: أن عبدالله بن مسعود حدثه: أن رسولَ الله ﷺ قال: «ما مِن نبيِّ بعثه اللهُ في أمَّةٍ قبلي إلا كان له من أمَّةٍ موَارِيُّون وأصحابٌ بأخذون بسُنَّةٍ ويَقتدُون بأمره، ثم يَخلُفُ مِن بعدِهم خُلُوفٌ يقولون ما لا يُقملون، ويفعلون ما لا يُؤمَرُون؛ فَمَن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۲۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٨٥٤).

جاهَدَهم بيدِه فهو مؤمنٌ، ومَن جاهَدَهم بلسانِه فهو مؤمنٌ، ومَن جاهَدَهم بقلبِه فهو مؤمنٌ، وليس وراءَ ذلك من الإيمان حَبَّةُ خُردَكِهِ ١٠٠٠.

١٢١٤ - وعن ابن عمر ها، عن النّبِيِّ أنه قال: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ أو كرّه إن لم يؤمّز بمعصية، فإن أمِرَ بمعصية فلا سمم ولا طاعة ١٦٠).

أخرجها مسلم.

۱۲۱۵ - وروی أبو داود من حدیث عقبة بن مسالك قال: بعث رسولُ الله ﷺ سَرِیّة، فسلَّحتُ رجلاً منهم سیفاً، فلما رجع قال: لو رأیت ما لامَنا رسولُ الله ﷺ، قال: (أعجزتُم إن بعثتُ رجلاً، فلم يَمضِ لأمري أن تجعلوا مكانة من يمضى لأمري؟)(۱۳)٠٠).

وقال ابن القطّان: هو حديثٌ لا يصحُّ، وبشر بن عاصم هذا: مجهول الحال، وعقبة بن مالك: لم يَذكرُه البُخاري، وقال ابن الشّكن: يقال: له صحية، قال ابن القطّان: وإنما أخذ ذلك مِن قالِه مِن هذا الحديثِ ومِن حديثٍ آخرَ راويه بشر بن عاصم، وبشر بن عاصم، وقد وقّعه الشّاني، وعقبة بن مالك: ذكر غيرُ واحدٍ أن له صحبةً، منهم أبو حاتم الرازي، والله أعلم.

<sup>(\*)</sup> رواه أبو داود عن يحيى بن مَعين، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سليمان ابن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن بشر بن عاصم، عن عقبة بن مالك، وإسناده حسن أو صحيح.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۵۰).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٣٩)، وكذا البخاري (٢٧٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٦٢٧).

۱۲۱٦ ـ وروى مسلم من حديث مَعقِل بن يسار في قصة: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما مِن أمير يَلِي أمرَ المسلمين، ثم لا يَجهَدُ لهم ويَنصَحُ إلا لم يَدخُلُ معهم الجنةَهُ(').

\* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤۲).



المجلّ الله عن أبي هريرةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُسُولُ الله ﷺ: امَن جُعِلَ قاضياً فإنّه قد ذُبِحَ بغير سَكِين ا®(١).

وفي رواية: (مَن استُعملَ على القضاء فكأنما ذُبِحَ بالشَّكِّينِ؟<sup>(١)</sup>. أخرجهما النَّسائي من حديث عثمان الأخنسي، وقد وثَّقه يحيى بن مَعين، ومسَّه النَّسادِ (\*\*.

- (\*) قال علي بن المديني: حديث أبي هريرة، عن النّبيني (من جُعِلَ على القضاء فقد ذُبِحَ بغير سِكْينِه: رواه ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الاخنسي، وروى عثمان هذا أحاديث مَناكيرَ عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، ورواه عبدالله بن جعفر، فخالف ابن أبي ذئب في إسناده. ورواه عن الاخنسي، عن المتشري وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، والحديث عندي حديث المتشرى.
- (\*\*) وأخرجـــه أبو داود والتُرمــــذي بإسناد آخرَ، رواتُه كلُّهم ثقاتٌ على شرط الصححمر، وحسَّنه (ت).

 <sup>(</sup>١) رواه النسساتي في «السنن الكبرى» (٩٩٣٣)، وأبو داود (٣٥٧٢)، والترمذي
 (١٣٢٥)، وابن ماجه (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في «السنن الكبري» (٩٧٤).

اللهم إني هريسرة ، عن النَّبِيِّ الله قال: اللهم إني أحرَّجُ<sup>(٢)</sup> على حقّ الضعيفين: اليتيم، والمرأق ((().

١٢٢٠ ـ وعن عبد الرحمن بن سَمُوةَ قال: قال لي رسولُ الله 議:
 إيا عبد الرحمن بن سَمُوةً! لا تَسألِ الإمارةَ؛ فإنك إن أُعطيتَها عن مسألةٍ
 وُكلتَ إليها، وإن أُعطيتَها عن غير مسألةٍ أُعنتَ عليها، (\*\*(٤).

ا ۱۲۲۱ ـ وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ قال: كتب أبي، وكتبتُ له إلى عبدالله بن أبي بَكْرَةَ، وهو قاضٍ بسِجِستانَ: أن لا تَحكُمَ بين اثنين وأنت غضبانُ؛ فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ولا يَحكُمُ أحدٌ بين اثنين وهو غضبانُ (٥٠).

١٢٢٢ ـ وعن عمرو بن العاص: أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: ﴿إِذَا

<sup>(\*)</sup> أخرجهما مسلم.

<sup>(\*\*)</sup> الحديث. وقد تقدم، وهو متفق عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۲۲).

<sup>(</sup>٢) أي: إني أُلحق الحرج وهو الإثم بمن ضيَّع حقَّهما.

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٩١٤٩)، وابن ماجه (٣٦٧٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٧٢٧)، ومسلم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٧٣٩)، ومسلم (١٧١٧).

حَكَمَ الحاكمُ واجتهدَ، ثم أصابَ فله أجرانِ، وإذا حَكَمَ الحاكمُ فاجتهدَ، ثم أخطًا فله أجرٌه(١٠).

ابكم المجتب الم سَلَمة عَلَّ قالت: قــال رســـولُ الله عَلَيْ: (إنكم تختصمون إلَيَّ، ولعل بعضكم أن يكونَ الْحَنَ<sup>(٢)</sup> بحجَّتِه من بعضي، فأقضيي له على نحوِ مما أسمعُ منه، فمَن قطعتُ له مِن حقَّ أخيه شيئاً فلا يَأخُذُه؛ فإنما أقطمُ له قطعةُ من النارة (١٤٠٥).

1774 - وعنها قالت: أتى رسولَ الله ﷺ رجلانِ يختصمانِ في مَوَاريثَ لهما، لم تكنَّ لهما بيَّنةٌ إلا دعواهما، فقال النَّبِيُّ ﷺ، قال أبو داود: فلكر مثلة، يعني: مثلة فإنما أنا بشرٌ، وإنكم تختصمون إلىَّ، الحديث.

فبكى الرجلان، وقال كلُّ واحدٍ منهما: حقِّي لك، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «أمَّا إذ فعلتُما ما فعلتُما فاقتسِمًا وتوخَّيَا الحقَّ، ثم استَهِمَا، ثم تحالاً، (١٠) أخرجه أبو داود(٥).

وعنده في رواية: يختصمان في مَواريثَ وأشياءَ قد دَرَسَتْ، فقال: (إنما أَقضيي بينكم برايي فيما لم يُنزَلُ عليَّ فيه (١٠).

## (\*) متفق عليها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩١٩)، ومسلم (١٧١٦).

<sup>(</sup>٢) أي: أبلغ وأعلم بالحجة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٥٦٦)، ومسلم (١٧١٣).

 <sup>(</sup>٤) أي: ليجعل كل واحد منكما صاحبه في حل من قبله.

<sup>(</sup>ه) رواه أبو داود (۳۵۸٤).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٥٨٥٣).

في إسنادهما أسامة بن زيد (١٠).

البراة أبي المراة أبي عائشة ها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله ها، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحبع، لا يُعطيني من النفقة ما يَكفيني ويكفي يَبِيَّ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليً في ذلك من جُناح؟ فقال رسولُ الله ها: «خُذِي من ماله بالمعروف ما يَكفيك ويكفي يَبِك أُوها(١).

الله عليه الله (الله عنه ) أن رجلاً أنى رسولَ الله ﷺ يُخاصمُ أباه في دَينِ عليه، فقال نبيُّ الله ﷺ: «أنتَ ومالُكَ لأبيكَ».

أخرجه ابن حبَّان (٢).

177٧ ـ وعن أبي هريرة ﴿ عن النّبيّ ﴿ قال: ابينما امرأتانِ المعهما ابناهما، جاء الذئبُ فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهبَ بابنكِ، فتحاكمًا إلى داودَ عليه السلامُ، فقضَى به للكبرى، فخرجَنَا على سليمانَ بن داودَ عليه السلامُ، فأخبرتاه، فقال: التُوني بالسّكِين أشقُه بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنُها، فقضَى به للصغرى.

قال: قال أبو هريرة: واللهِ إن سمعتُ بالسُّكِّين قطُّ إلا يومَئذٍ، ما كنا

<sup>(\*)</sup> وقد رَوى له مسلم، وباقيهم متفق عليه.

<sup>(\*\*)</sup> متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٤٩)، ومسلم (١٧١٤).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۲۱۹).

نقول إلا: المُدية (\*)(١).

۱۲۲۸ ــ وعن عبدالله بن عمرو ﷺ قال: لَعَنَ رسولُ اللہ ﷺ الراشيَ والمُرتَشِيَ.

أخرجه التُّرْمِذي وصحَّحه (٢).

الله ١٣٢٩ - وعن أبي حُميد الساعِدي قال: استَعملَ رسولُ الله ﷺ رجلاً من الأَسْد، يُقال له: ابنُ اللَّبِيَّة، قال عمرو بن أبي عمرو: على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أُهدِيَ لي، قال: فقام رسولُ الله ﷺ على البنر، فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بالُ عاملِ أبعثُه، فيقول: هذا لكم، وهذا أُهدِيَ لي، أفلا قعدَ في بيتِ أبيه وأمّه حتى يَنظرَ أيهدَى إليه أم لا؟ والذي نفسُ محمّدِ بيده الا ينال أحدٌ منكم منها شيئاً إلا جاء به يومَ القيامة يحملُه على عنقه، بعيرٌ له رُهَاهُ (")، أو بقرةٌ لها خُوارٌ، أو شاةٌ يَعَرُدُ)، ثم رفع يدّيه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلَغث؟، مرتين(\*\*)(\*).

. . .

<sup>(\*)</sup> متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup> ١٠٠٠ متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (١٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٣٣٧)، وأبو داود (٣٥٨٠)، وابن ماجه (٢٣١٣).

<sup>(</sup>٣) الرُّغاء: صوت البعير.

<sup>(</sup>٤) اليَعَار: صوت الشاة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٥٧٨)، ومسلم (١٨٣٢).



المجاه \_ وعنه قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ: أَيُّ الذنبِ أعظمُ عندَ الله؟ قال: (أَنْ تَهَجِعاً لِللهُ نَدَّاً وهو خلقَك.

قال: قلت له: إن ذلك لَعظيمٌ، قال: قلت: ثم أيٌّ؟ قال: «ثم أن تَقَتِلَ ولدَّكَ مِخافةً أَنْ يَطَعَمَ معك».

قال: قلت: ثم أيٌّ؟ قال: «ثم أن تُزانِيَ حليلةَ جارِك (١٤٠٠).

المرى مسلم بيمينه فقد أوجب الله النار، وحرَّم عليه الجنة، فقال له المرى مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة، فقال له رجلٌ: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسولَ الله؟ قال: (وإنْ قضيبٌ من أراكِه (١٠٠٥).

(\*\*) أخرجه مسلم والنّسائي وابن ماجه. وأبو أمامة هذا: هو إياس بن تعلبة الأنصاري،
 وليس بالباهلي.

<sup>(\*)</sup> متفق عليهما.

رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٢٠٧)، ومسلم (٨٦).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۳۷).

۱۲۳۳ ـ وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة، عن أبيه قـــال: كنا عند النَّبِيِّ ﷺ فقال: «ألا أُنبُتْكم بأكبرِ الكبائر؟، ثلاثاً، قلنا: بلى، قال: «الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدّين، وشهادةُ الزُّور، أو: قولُ الزُّور،

وكان رسولُ الله ﷺ مُتَكِناً فجلسَ، فما زال يُكرِّرُها حتى قلنا: ليتَه سكتَ(١).

۱۳۳۱ ـ وعن أبي هريرة ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: «اجتَنِبُوا السَّبَعَ المُحوبِيقَاتِ»، قيل: يا رسول الله! وما هنَّ؟ قال: «الشَّركُ بالله، والسحرُ، وقتلُ النفس التي حرَّم اللهُ إلا بالحقّ، وأكلُ مال اليتيم، وأكلُ الرِّبا، والتولَي يومَ الزحف، وقدُكُ المُحصَناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ، (٬٬ .

۱۲۳۵ ـ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ: أن رسولَ الله ﷺ قال: (إن مِن الكبائر أن يَشتُمَ الرجلُ والذيه)، قالوا: يا رسولَ الله! وهل يشتمُ الرجلُ والذيه؟ قال: (نعم، يَسبُ أبا الرجل فيَسبُ أباه، ويَسبُ أمّه فيَسبُ أمّه.)

ابن عن ابن عبد الملك بن سعيد بن جُبَير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: خرج رجلٌ من بني سَهْم مع تميم الداري وعدي بن بَدَاء، فمات الشّهميُّ بأرضِ ليس فيها مسلمٌ، قال: فلما قدموا بتَركَبَه فقدوا جاماً

<sup>(\*)</sup> متفق عليها ثلاثتِها، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۱۱)، ومسلم (۸۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۱۵)، ومسلم (۸۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦٢٨)، ومسلم (٩٠).

من فضةِ مُخوَصاً بذهبٍ، فأُحلَفَهما رسولُ الله ﷺ، ثم وُجد الجامُ بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي بن بَدَاء، فقام رجلان من أوليائه فحلَفًا لشهادتُنا أحقُّ من شهادتهما، وإن الجامَ لصاحبِهم، قال: وفيهم نزلتُ هذه الآيةُ: ﴿ يَتَأْجُمُ النَّهُ مُنْكُمُ جُرِيكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦].

أخرجه البُخاري(\*)(١).

والمُخوَّص: ما جُعل عليه من الذهب ما يُشبه الخُوص.

البته، عن جلّه: أن رسول الله ﷺ رَدَّ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ وذي الغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شهادةَ القانعِ(٢) لأهلِ البيب، وأجازَها لغيرهم.

اختُلف في الاحتجاج بهذا ويبعض رواته، وأخرجه أبو داود (\*\*)، وقال: الغِمْر:

(\*\*) من رواية محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو، وقد تقدَّمًا.

<sup>(\*)</sup> وأخرجه أبو داود، والتُرْمِذي وقال: حسن غرب، وأخرجه البُخاري فقال: وقال لي علي بنُ عبدالله، يعني: ابنَ المَديني، ذكره، وهذه عادته في ما لم يكن على شرطه، وقد تكلم عليم بنُ المَديني على هذا الحديث، وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم، وقال: وهو حديث حسن، هذا آخر كلامه.

<sup>...</sup> وابن أبي القاسم هذا: هو محمد بن أبي القاسم الطويل، قال يحيى بن مَعين: ثقةٌ قد كتتُ عنه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٢٨).

 <sup>(</sup>٢) أي: السائل المقتنع الصابر بأدنى قوت، والمراد به هنا: مَنْ كان في نفقة أحدِ
 كالخادم والتابع.

الحِنَة والشَّحناء(١).

۱۲۳۸ ـ وروى أبو داود أيضاً عن أبي هريرة<sup>(®</sup>): أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: (لا تعجوزُ شهادةُ بَدَويٌ على صاحبِ قريةٍ».

رواه من حديث ابن وهب(٢)، ورجالُه منه إلى منتهاه رجالُ الصحيح(٠٠٠).

۱۲۳۹ ـ وعن زيد بن خالد الجُهني: أن النَّبِيَ ﷺ قال: «ألا أُخبِرُكم بخير الشهداء؛ الذي يأتى بشهادته قبلَ أن يُسألها، (\*\*\*).

\* \* \*

(\*\*\*) أخرجوه إلا البُخاري، واللفظ لمسلم.

<sup>(\*)</sup> هو من رواية عطاء عن أبي هريرة.

 <sup>(\*\*)</sup> لكنَّ شـــيخَ أبي داود فيه كلامٌ، وهو أحمد بن سعيد الهَمْدَاني، وأخرجه ابن
 ماجه، عن حرملة، عن ابن وهب؛ فصحَّ إسنادُه إذاً.

وقال البَيْهَقي: وهذا الحديثُ مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۳۲۰۲)، وابن ماجه (۲۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧١٩).



ا ۱۲٤٠ ــ روى مسلم من حديث أبي ذَرَّ ﷺ: أنه سمع رسولَ الله ﷺ يقول: فذكر حديثًا، فيه: «ومَن ادَّعَى ما ليس له فليس منا، وَلَيْسَوَّأ مقعدَه من الناري(١).

الناسُ بدَعواهم لاَدَّعَى ناسٌ ها: أن رسولَ الله ﷺ قال: ﴿ لُو أُعْطِيَ النَّاسُ بدَعواهم لاَدَّعَى ناسٌ دماءً رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البمينَ على المُدَّعَى عليه (١٠)٠٠٠. المُدَّعَى عليه (١١٠٠٠).

<sup>(\*)</sup> قال أبو زكريا التَّرَوي: هكذا رَوى هذا الحديث التُخاريُّ ومسلمٌ في "صحيحهما» موفوعاً من رواية ابن عباس، عن التَّبِي ﷺ، وهكذا ذكره أصحاب "الشُّننَ" وغيرُهم.
قال القاضي عياض: وقال الأصِيلي: لا يصمُّ موفوعاً؛ إنما هو قول ابن عباس، كذا ذكره أيوب ونافم المُهمَحى، عن ابن أبي مُلَيكة، عن ابن عباس، عباس، عباس، الله على الله عباس، عباس، الله عباس، عباس، الله عباس، عباس، الله عباس

قال القاضي: قد رواه البُخاري ومسلم من رواية ابن جُرَيج مرفوعاً، هذا كلام القاضي.

قلت: وقد رواه أبو داود والتُرْمِذي بأسانيدهما، عن نافع بن عمر الجُمَحي، عن ابن أبي مُليَكة، عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ ﷺ مرفوعاً. قال التُرْمِذي: =

رواه مسلم (٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٢٧٧)، ومسلم (١٧١١).

١٢٤٢ ـ وعنه: أن النَّبيِّ ﷺ قضَى بيمينِ وشاهدِ (١).

۱۲٤٣ ـ وعن عقبة بن الحارث قال: تزوَّجتُ امرأةً، فجاءتِ امرأةً فقال: (وكيف وقد قِيل؟ فقال: (وكيف وقد قِيل؟ دَعْها عنك)، أو: نحوه.

لفظ رواية البُخاري<sup>(٢)</sup>.

وفي رواية: فنهاه عنها<sup>(٣)</sup>.

1941 - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجلٌ من حَضرَمُوت ورجلٌ من حَضرَمُوت ورجلٌ من كِندَةً إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فقال الحَضرَمي: يا رسولَ الله! إن هذا قد غَلَبَنِ على أرضٍ في يدي أزرعُها، وليس له فيها حتَّى، فقال النَّبِيُّ عَلَيْهُ للحَضرَمي: «ألك بيسَّةً؟» قال: لا، قال: وليس له فيها حتَّى، فقال: يا رسولَ الله! إن الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي ما حلفَ عليه، وليس يتورَّعُ من شيء، فقال: (ليس لك منه إلا ذلك»، الحديث (١٤٠٠).

(\*) أخرجه مسلم والتَّرْمِذي.

<sup>=</sup> حديث حسن صحيح

وجاء في رواية البَيْهَقي وغيره بإسناد حسن صحيح زيادةً عن ابن عباس، عن النَّبِيُّ ﷺ قال: «لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم لاَدَّعَى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم؛ لكنَّ البيَّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، واليمينَ على مَن أَنكَزَه.

رواه مسلم (۱۷۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٣٩).

ا ۱۲٤٥ ـ وعن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه، عن جدُّه أبي موسى الأشعري: أن رجلَين ادّعيًا بعيراً، أو: دابةً إلى النّبِيّ ﷺ، ليست لواحدٍ منهما بيئنةٌ، فجعلُه النّبِيُّ ﷺ بينهما.

أخرجه أبو داود من رواية سعيد، عن قتادة(١١).

وخالف همام عن قتادة بسنده، فقال: إن رجلَينِ ادَّعيًا بعيراً على عهد النَّبِيُّ ﷺ بينهما عهد النَّبِيُّ ﷺ، فبعث كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ، فقسمَه النَّبِيُّ ﷺ بينهما نصفَين'''.

وعند النَّسائي من رواية قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه: أن رجلين ادَّعيَا دابة وجداها عن رجلي، فأقام كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ أنها دابتُه، فقضَى بها النَّبِيُّ ﷺ بينهما نصفَين<sup>٣</sup>.

رواه ابن حبَّان من حديث قتادة، عن النَّصر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرةَ: أن رجلَينِ ادَّعيًا دابةً، فأقام كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ، فقضَى رسولُ الله ﷺ بينهما نصفَينِ (¹).

۱۲٤٦ ـ وروى قتادة، عن خِلاَس بن عمرو، عن أبي رافع، عن أبي هريرةً: أن رسولَ الله الله اختصم إليه رجلانِ في متاع، ليس لواحدِ منهما بيسُنةٌ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۲۱۳).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۳۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان (٥٠٦٨).

فقال رسولُ الله ﷺ: (استَهِمَا<sup>(١)</sup> على اليمين ماكان، أحبًّا ذلك أم كَرِهَا».

أخرجه أبو داود<sup>(\*)(۲)</sup>.

وعند النَّساني في هذا الإسناد: أن رجلينِ ادَّعيَا دابةً، ولم تكنَّ لهما بيتُنةٌ، فأمرَهما رسولُ الله ﷺ أن يَستَهمَا على اليمين''.

البمينَ، فأسرَعُوا، فأمرَ أن يُسهَمَ بينهم في البمينَ، فأسرَعُوا، فأمرَ أن يُسهَمَ بينهم في البمينَ، فأسرَعُوا، فأمرَ أن يُسهَمَ بينهم في البمينَ، اليَّهم يَحلف؟(١٤)

الشُّلَمي قال: سمعتُ أبي - وكان قد أدركَ الجاهليةَ والإسلامَ - يقول: الشُّلَمي قال: سمعتُ أبي - وكان قد أدركَ الجاهليةَ والإسلامَ - يقول: نصبتُ حبائلي بالأَبواء، فوقع في حبلي ظبيَّ فأفلتَ به، فخرجتُ في أثره، فوجدتُ رجلاً قد أخذَه، فتنازَعْنا فيه، فتساوَقْنا (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(\*)</sup> وكل هؤلاء رجال «الصحيحين».

<sup>(\*\*)</sup> تفرد به محمد بن سليمان بن مسمول، وقد ضمَّغه أبو حاتم والنّسائي، وكان الحُميدي يتكلّم فيه، وقال ابن عدي: عامةُ ما يَرويه لا يُتابَعُ عليه، لا في إسناده ولا في متنه.

<sup>(</sup>١) أي: اقترعا.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٦١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٩٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٥٢٩).

<sup>(</sup>٥) أي: تلازمنا في الذهاب بحيث أن كلاً منهما كان كالذي يسوق الآخر.

<sup>(</sup>٦) بساط من الأديم.

فقضَى به رسولُ الله ﷺ بيننا شطرَينِ، قلت: يا رسولَ الله: نَلَقَى الإبلَ فيها لَبُونٌ (® وهي مُصَرَّاةٌ، وهم يحتاجون؟ قال: انادِ صاحبَ الإبل ثلاثاً، فإن أجابك وإلا فاحلُلُ صِرَارَها، ثم اشرَبْ، ثم صُرَّ وأَبْقِ لِلَّبْنِ دواعيَد (®).

قلت: يا رسولَ الله! الضَّوَالُّ تَرَدُ عِلينا، هل لنا أَجَّرُ أَن نَسقيَها؟ قال: (نعم، في كلِّ كبدِ حرَّى(\*\*\*) أَجرَّ، الحديث(\*\*\*)(١).

۱۲٤٩ ــ وروى مالك من حديث جابر بن عبدالله: أن رسولَ الله ﷺ قال: (مَن حلَفَ على مِنبري هذا بيمينِ آئمةِ تَبَوَّأُ مَقعدَه من النار،؟").

۱۲۰۰ ـ وعن أبي هريرة شه قـال: قـال رســـولُ اله ﷺ: اثلاثة لا يُكلِّمُهم اللهُ، ولا يَنظرُ إليهم ولا يُزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ على فضلٍ ماء بطريق يَمنعُ منه ابنَ السبيل، ورجلٌ بايَعَ رجلاً لا يُبايعُه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وقَى له، وإلا لم يَفِ له، ورجلٌ ســـاوَمَ

<sup>(\*)</sup> ذات لين.

 <sup>(</sup>هـ ) يعني: أي أَتِن شيئاً منه كي يَدعوَ غيرَه، وهذا كقوله في حديث ضررًار: «فَعْ
 داعن اللّبن، .

<sup>(\*\*\*)</sup> مقصور<sup>(٣)</sup>.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> رواه أبو داود والنَّسائي وابن ماجه وأبو حاتم بن حبَّان.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۵۲۸).

 <sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٢٧)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠١٨).

<sup>(&</sup>quot;) وهي على وزن سكرى؛ من الحر تأنيث حران، يريد: أنها لشدة حرها وقد عطشت ويست من العطش.

رجلاً سلعةً بعد العصر، فحلفَ بالله لقد أُعطِيَ بها كذا وكذا، فأخذَها».

لفظ رواية البُخاري(١).

000

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٠٨).







1۲۰۱ ـ عن عمر بن الخطاب ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنما الأعمالُ بالنبَّةِ، وإنما لامرىء ما نوى؛ فمَن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله فهجرتُه لدنيا يُصيبها، أو امرأةٍ يتزوَّجُها فهجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه.

متفق عليه، واللفظ لمسلم<sup>(١)</sup>.

وعند البخاري: (بالنيّات)(٢).

المحت وسول الله الشعبي، عن النعمان بن بَشير قال: سمعت وسول الله الله الله المحت وسول الله الله الله المحت والمحت والمحت والمحت والمحت والمحت والمحت المحت والمحت المحت المحت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٤)، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١).

فَسَدَتْ فَسَدَ الجسدُ كلُّه؛ ألا وهي القلبُ ١٠٠٠.

ا ۱۲۰۳ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: قمَن أحدَثَ في أمرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدَّه(٢٠).

١٢٥٤ ـ وعنها في حديث بَرِيرة: اما كان مِن شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وإن كان مئةَ شرطٍ.

هذا من رواية هشام، عن أبيه عروة<sup>(٣)</sup>.

ومن رواية الزُّهري، عن عروة: (مَن اشـــتَرطَ شرطاً ليس في كتاب الله ﷺ فليس له، وإن شرطَ مئة مرةٍ،(١).

١٢٥٥ - ومن حديث ابن عمر 繼 قال: قال رسول اله ﷺ فيري الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام المصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان (١٤٥٠).

البرُّ حسنُ الخُلق، والإسم بن سَمْعان ﴿ فِي حديث: فقال رسولُ الله ﷺ: «البرُّ حسنُ الخُلق، والإسمُ ما حالاً في صدرك وكرهتَ أن يَطَلعَ

(\*) وكلُّها متفق عليها.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٥٠)، ومسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٦٠)، ومسلم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٤٧)، ومسلم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

عليه الناسُ (١).

١٢٥٨ ـ وعن حذيفة ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: اكلُّ معروفٍ صدقةٌ (٣٠).

١٢٥٩ ـ وفي حديث لأبي مسعود ﷺ: فقال النَّبِيُّ ﷺ: فَمَن دَلَّ على خيرٍ فله مثلُ أجرٍ فاعلِها. فا.

المعروف شيئاً، ولو أن تَلقَى أخاك بوجهِ طَلْقِ، (٥) الله ﷺ: (لا تَحقَرَنَّ مِن المعروف شيئاً، ولو أن تَلقَى أخاك بوجهِ طَلْقِ، (٥).

وفي الحديث قصة (\*).

\* \* \*

(\*) وكلُّها عند مسلم منفرداً بها، إلا الحديث الأخير.

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠٠٥). ورواه البخاري (٥٦٧٥)، من حديث جابر 🖔.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٨٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٤٠٧)، ومسلم (٩٣).

## فصسل **في جُمَل من الأمر**

المجاد عن أبي موسى 秦 قال: قال رســـولُ الله ﷺ: ﴿ اَلْطِمِمُوا الجائعَ، وعُودُوا المريضَ، وفُكُوا العانِيَ (()؟ (ا).

۱۲۲۳ ـ وعن المِقدَام ﷺ عن النَّبِيُّ ﷺ قال: (كِيلُوا طعامَكم يُبارَكُ لكم فيها(١٣٠٥).

المَرَغ، وسَمَّاه: فُوَيسقًا<sup>لهَ)</sup>. الوَزَغ، وسَمَّاه: فُوَيسقًا<sup>لهَ)</sup>.

۱۲۲٥ - وعن أبي ذَرَّ ، قال: إن خليسلي أوصاني: الإذا طبخت مَرَقا فأكثر مساءً، ثم انظر إلى أهل بيتٍ من جيرانك فأصِبْهم منها بمعروف (\*\*\*(٥).

<sup>(\*)</sup> انفرد بهما البُخاري.

 <sup>(\*\*)</sup> عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن النّبيّ ﷺ قال: «بلّغُوا عني ولو آيةً، وحدّثُوا
 عن بني إسرائيلَ ولا حرجَ، ومَن كَذَبَ عليّ مُتعمّداً فَلَيْتِيرًأ مقعدًه من النار».
 رواه النّخارى.

<sup>(</sup>١) أي: الأسير.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۰۵۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٦٢٥).

۱۲۲۱ ـ وعن جابر ﷺ: أن النَّبِيُّ ﷺ قال: التَّقُوا الظُّلمَ؛ فإن الظلمَ ظلماتٌ يومَ القيامة، واتَقُوا الشُّعِّ؛ فإن الشُّمِّ أهلَكَ مَن كان قبلكم، حَمَلَهِم على أن سَفَكُوا دماءَهم واستَحلُوا مَحَارِهَهم، (۱).

۱۲۲۷ ـ وعنه قال: أُتِيَ بأبي قُحَافَةَ يومَ فتحِ مكةَ، ورأَسُه ولحيتُه كالنُّقَامة<sup>(۱)</sup> بياضاً، فقال رسولُ الله ﷺ: «فيتُرُوا هذا بشيءٍ، واجتَنِبُوا السَّواك<sup>(۱)</sup>.

۱۲۲۹ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ قال: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مَنَ الليل فَلْيَقتَتِع الصلاةَ بركعتَينِ خفيفَتينِ (١٠).

ا ۱۲۷۰ ـ وعنه قـــال: قـــال رســـــولُ الله ﷺ: ﴿ جُزُّوا ( ' الشَّواربَ، وأَرْخُوا اللَّحَى؛ خالِفُوا المجوسَ ( ۱۸۰ .

١٢٧١ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ الْمُؤْمَنُ الْقُويُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ

رواه مسلم (۲۵۷۸).

<sup>(</sup>٢) نبات له ثمر أبيض.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۱۰۲).

<sup>(</sup>٤) أي: استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس.

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم (۷۸۷).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٧٦٨).

<sup>(</sup>٧) الجز: قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد.

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم (۲۲۰).

إلى الله تعالى من المؤمنِ الضعيفِ، وفي كلِّ خيرٌ، احرِصْ على ما ينفعُك، واستَمِنْ بالله ولا تَمجَزْ، وإن أصابك شيءٌ فلا تَقُلْ: لو أني فعلتُ كان كذا وكذا، ولكن قُلْ: قدَّرَاللهُ وما شاء فعلَ، فإن لو تَفتحُ عملَ الشيطان، (١٠).

(١٢٧٢ - وعنه قال: قال رســـولُ الله ﷺ: ﴿إذَا سَافَرتُمُ فِي الْخِصْبِ ''' فَأَصَلُوا الْإِبلَ حَظِّها من الأرض، وإذا سافرتُم في السَّنَةِ ''' فَبَادِرُوا بِها يَقْيَها'''، وإذا عرَّستُم فاجِرَبُهُوا الطريق؛ فإنها طرقُ الدَّوَاتِ ومَاوَى الهَرَامُ بالليل،''،

العبدُ من العبدُ من (سولَ الله ﷺ قال: ﴿ أَقَرَبُ مَا يَكُونُ العبدُ من ربِّه وهو ساجدٌ؛ فَأَكثِرُوا المناءَ ١٠٠٠ .

۱۲۷۴ ـ وعن جابر ﷺ قال: سمعتُ النَّبِيَّ ﷺ يقول في غزوةٍ غزَوناها: الستكثِرُوا من النَّعال؛ فإن الرجلَ لا يزال راكبًا ما انتَعلُ<sup>(۱۷)</sup>(۱۹۰۵).

\* \* \*

## (4) انفرد بها كلُّها مسلم.

رواه مسلم (۲۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) كثرة العُشب والمرعى.

<sup>(</sup>٣) القحط.

<sup>(</sup>٤) أي: مُخَّها، والمعنى: قللوا السير حتى لا تضعف ويذهب نقيها.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٨٢).

 <sup>(</sup>٧) معناه: أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من شوك وأذى ونحوه.

<sup>(</sup>A) رواه مسلم (۲۰۹۲).

## فصل **في جُمَل من النهي**

١٢٧٥ ـ عن أبي هريرة ﴿ أَن رسولَ الله ﴿ قَال: ﴿إِياكُم وَالظُّنَّ ﴾ اللَّه اللَّه اللَّه الله الله الله المديث (١٠).

۱۲۷٦ ـ وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: ولا يُشيرَنَّ أحدُكم إلى أخبه بالسلاح، الحديث<sup>(٢)</sup>.

اختِنَاثِ الأَسقِيَة؛ أن يُشرَبَ من أفواهها(<sup>(۲)</sup>.

وفي رواية: واختِنائُها: أن يُقلَبَ رأسُها ثم يُشرَبَ منه (٤).

۱۲۷۸ ـ وعن أبي أيوب ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا يحلُّ لمسلم أن يَهجُرُ آخاه فوقَ ثلاثِ ليالٍ، يلتقيانِ فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا، وخيرُهما الذي يَبدأ بالسلام؛ (٠٠).

الم ١٢٧٩ ـ وعن ابن عباس ، قال: قال رسولُ الله ؛ الإذا أكَّلَ أحدُكم فلا يَمسَعْ يدَه حتى يَلمَقَها، أو يُلعِقَها، ".

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٤٩)، ومسلم (٢٥٦٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٦٦٦١)، ومسلم (٢٦١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٣٠٢)، ومسلم (٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۰۲۳).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٧٢٧)، ومسلم (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٥١٤٠)، ومسلم (٢٠٣١).

١٢٨٠ ـ وعن عائشة ﷺ قالت: نَزَلتْ هذه الآيةُ: ﴿ وَلا تَجْهَر بِصَلَائِكَ
 وَلا غُمَافِتْ بَا ﴾ [الإسراء: ١١٠] في الدعاء (١٠).

۱۲۸۱ ـ وعنها، عن النَّبِيُّ ﷺ: الا يَقُلُ أحدُكم: خَبُثُتْ نفسي، ولكن لِيقُلُ: لَقِسَتْ نفسي، (١٥٠٥).

البَّبِيُ ﷺ: أُوصِنِي، البَّبِيُ ﷺ: أَن رجلاً قال للنَّبِيُ ﷺ: أُوصِنِي، قال: ﴿لاَ تَغَضَبُ، ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِ

۱۲۸۳ ـ وعن عبدالله بن يزيد الأنصاري: أن النَّبِيَّ ﷺ نهَى عن المُثلَّةِ، والنُّهِيِّ ( اللهُ عَلَى المُثلَّةِ، والنُّهِيِّي

۱۲۸۴ ــ وعن ابن عمر ﷺ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن يَقرِنَ الرجلُ بين التمرتَين حتى يَستأذنَ أصحابَه (٠).

وفي رواية: قال شعبة: لا أَرَى هذه الكلمةَ إلا من قول ابن عمر،

(\*\*\*) انفرد بهما البُخاري.

<sup>(\*)</sup> متفق عليها كلُّها.

 <sup>(\*\*)</sup> البُخاري، عن أبي هريرة، عن النَّبِيُ ﷺ قال: "إذا عطسَ أحدُكم فَالْتُولِ: الحمدُ
 لله ، وَلَيْقُلُ له أخوه، أو: صاحبُ: يَرحمُك الله ، فإذا قال له: يَرحمُك الله وَلَيْقُلُ: يَهديكم الله وَيُصلحُ بالكمه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۶۸)، ومسلم (٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٨٢٥)، ومسلم (٢٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٣٥٧)، ومسلم (٢٠٤٥).

يعنى: الاستئذان(١).

النَّارِيُّ ﷺ قال: ولا تَتْرَكُوا النارَ في بيوتكم النَّارِيُّ ﷺ قال: ولا تَتْرَكُوا النارَ في بيوتكم حينَ تَنامُونَ<sup>(١٥)()</sup>.

١٢٨٧ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلاَ يَلطِمَنَّ الوجهُ ﴿').

وفي رواية: ﴿فَلْيَجْتَنِبِ الوجهُ (٥٠).

١٢٨٨ ـ وعنه: أن رسولَ الله ﷺ قال: وإذا دعا أحدُكم فلا يَقُلْ: اللهم اغفِرْ لي إن ششت، ولكن لِيَعزِم المسألة وَلْيُعظِّمِ الرغبة؛ فإن الله ﷺ لا يَتُعاظَمُه شيءٌ أعطاء ١٠٠٠.

۱۲۸۹ ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: النظرُوا إلى مَن هو أسفلَ منكم، ولا تنظرُوا إلى مَن هو فوقكم؛ فهو أجدرُ ألا تَزدَرُوا نعمةَ الله عليكم، (٧).

<sup>(\*)</sup> متفق عليهما.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٩٣٥)، ومسلم (٢٠١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٦١٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٤٢٠)، ومسلم (٢٦١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٢٩٦٣).

ا ١٣٩٠ ــ وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: ولا تُسمُّوا العِنَبَ: الكَرْمَ؛ فإن الكَرْمَ المسلمُمُ ١٠٠٠.

وفي رواية: (فإن الكُرْمَ قلبُ المؤمن الهرا).

ا ۱۲۹۱ وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سَـَعَيْتُ ابنتي: بَرُةً، فقالت لي زينبُ بنتُ أبي سَلَمةً: إن رسولَ الله ﷺ نَهَى عن هذا الاسم، وسُمُّيتُ بَرُقً، فقال النَّبِيُ ﷺ: ﴿ لا تُزكُّوا أَنفسَكُم، اللهُ أَعلمُ بأهلِ البِرِّ منكم، فقالوا: بمَ نُسمُيها؟ قال: ﴿ سَمُّوها: زينبٍ ﴾ ((\*\*)(\*\*)).

## \* \* \*

آخر كتاب (الإلمام بأحاديث الأحكام)

وصلًى اللهُ على محمَّدٍ وآلِه وصحبِه أجمعين، والحمدُ للهِ ربُّ العالمين وكان الفراغُ منه يومَ الثلاثاء خامسَ شوال سنةَ تسع وعشرين وسبع مئةٍ

<sup>(\$)</sup> أخرجها مسلم، وبعضها متفق عليه.

<sup>(44)</sup> أخرجه مسلم.

رواه مسلم (۲۲٤۷)، والبخاري (۵۸۲۸).
 رواه البخاري (۵۸۲۹)، ومسلم (۲۲٤۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢١٤٢).

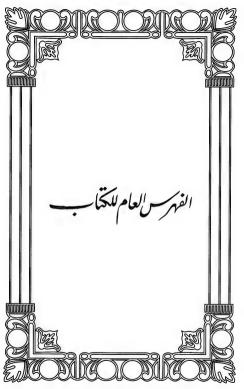





| رقم الحديث | السراوي      | طسسرف الحديث                             |
|------------|--------------|------------------------------------------|
| 1777       | أبوهريرة     | اثِتُوني بالسُّكِّين أَشقُّه بينكما      |
| ٤٨         | جابر         | ابدَوُّوا بِما بَدَأُ اللهُ بِهِ         |
| 1.1        | جابر         | أبدأُ بِما بدأ اللهُ به                  |
| 173        | أم عطية      | ابدأن بِمَيَامِنِها ومواضع الوضوءِ منها  |
| 1.75       | أنس بن مالك  | أَبْصِرُوها؛ فإن جاءَتْ به أبيضَ سَبْطاً |
| 750        | ابن عمر      | ابعَثْها َ قياماً مُقيَّدةً              |
| 1154       | أبوهريرة     | أبـِكَ جُنونٌ؟                           |
| ٥٨٥        | السائب       | أتاني جبريلُ، فأمرني أن آمُرَ أصحابي     |
| 1.57       | ابن عباس     | أتَرُدِّينَ عليه حديقتَه؟                |
| 444        | عقبة بن عامر | أتَرضَى أن أزوِّجَك فلانةً؟              |
| 117.       | عائشة        | أَتَشْفَعُ في حَدٍّ من حدود الله ١٤٠٠    |
| 1.44       | زيد بن أرقم  | أَتُقِرًانِ بِهذا الولد؟                 |
| 1777       | جابر         | اتَّقُوا الظُّلمَ                        |

| رقم الحديث | السراوي و        | طـــرف الحديث                                          |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| VV         | أبوهريرة         | اتَّقُوا اللاَّعِنيَن                                  |
| 247        | جابر بن سمرة     | أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ برجلٍ قَتَلَ نفسَه بِمَشَاقِصَ     |
| ٤٥١        | جابر بن سمرة     | أُتي رسولُ الله ﷺ بفرسٍ مُعْرَورًى                     |
| 1115       | فيروز الديلمي    | أُتيتُ النَّبِيِّ ﷺ برأس الأسود العَنْسي               |
| 104        | أبو جحيفة        | أتيتُ النَّبِيِّ ﷺ، وهو بالأبطح                        |
| 40         | أبوموسى          | أتينا رسولَ الله ﷺ نَسْتَحْمِلُه                       |
| \$70       | أبوهريرة         | اثنتانِ في الناس هما بهم كفرٌ                          |
| 404        | أبوهريرة         | أَجِبْ عني، اللهم أيَّذُه برُوحِ القُدُس               |
| 1772       | أبوهريرة         | اجتنببوا السبع الموبيقات                               |
| ***        | ابن عمر          | اجعلُوا آخرَ صلاتِكم بالليل وِتْراً                    |
| 444        | عبدالله بن عمرو  | أحبُّ الصلاةِ إلى الله صلاةُ داودَ                     |
| ۱۷٤        | معاوية بن حيدة   | احفظُ عورتَك، إلا من زوجتك                             |
| 1          | عقبة بن عامر     | أحنُّ الشروطِ أن تُوفُوا فيه ما استَحلَلتُم به الفروجَ |
| ***        | عبد الله بن عمرو | أَحَيٌّ والداك؟                                        |
| ۳.         | أبوهريرة         | اختَتَنَ إبراهيمُ النَّبِيُّ ﷺ                         |
| 143        | عبد الله بن عمرو | أخذ من العسل العُشرَ                                   |
| ***        | أخت عمرة         | أخذتُ ﴿ قَنَّ وَالْقُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ ﴾            |
| ۸٦٣        | أبوهريرة         | أدُّ الأمانةَ إلى مَن اثتَمَنَك                        |
| 100        | أبوإسحاق         | أدخلَه القبرَ مِن قِبَلِ رِجلِ القبرِ                  |

| قم الحديث | السراوي ر      | طـــرف الحديث                                    |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------|
| ۸۲۱       | علي            | أدرِكْهما، وارتَجِعْهُمَا                        |
| ٠,٢٨      | صفوان بن أمية  | إذا أتتَّك رُسُلي فأُعطِهِم ثلاثين درعاً         |
| 44        | أبوسعيد        | إذا أتى أحدُكم أهلَه                             |
| 1.11      | جابر           | إذا أُتِيَتِ المرأةُ من دُبُرِها في قُبُلِها     |
| 4         | أبوسعيد الخدري | إذا أُتيتَ على راعٍ                              |
| ۸۵۷       | جابر           | إذا أتيتَ وكيلي                                  |
| YA1 -     | ابن عمر        | إذا اختلطوا قيامآ                                |
| ¥9.£      | ابن عمر        | إذا أخذتَ واحداً منها بالآخرِ                    |
| 214       | أم سلمة        | إذا أُدِّيَتْ زكاتُه فليس بكنزٍ                  |
| 7.4       | أبوثعلبة       | إذا أرسلت كلبك                                   |
| 7.4.7     | عدي بن حاتم    | إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسمَ الله عليه |
| ***       | ابن عمر        | إذا استأذَّنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد          |
| 401       | جابر           | إذا استَهلَّ الصبيُّ وَرِثَ                      |
| ٥٢٧       | سلمان بن عامر  | إذا أفطرَ أحدُكم فَلْيُفطِرْ على تمرِ            |
| 131       | أبوهريرة       | إذا أفلَسَ الرجلُ                                |
| 1774      | ابن عباس       | إذا أَكَلَ أحدُكم فلا يَمسَعْ يدَه حتى يَلعَقَها |
| ۸۰۲       | ابن عمر        | إذا الناسُ تَبَايَعُوا بالعين                    |
| 00 A      | أبوهريرة       | إذا انتَصفَ شعبانُ فلا تَصُومُوا                 |
| ۱۰۳۸      | أبوهريرة       | إذا باتَتِ المرأةُ هاجرةً فراشَ زوجِها           |
|           |                |                                                  |

| قم الحديث | السراوي ر         | طــــرف الحديث                                            |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 171.      | أبوسعيد الخدري    | إذا بُويعَ لخليفتَين                                      |
| 1.14      | عبد الله بن عمرو. | إذا تزوَّج أحدُّكم امرأةً                                 |
| 1.4.      | أنس بن مالك       | إذا تزوَّجَ البِكْرَ على الثيِّبِ                         |
| 377       | أبوهريرة          | إذا تشهَّد أحدُكم فَلْيَستعِذْ بالله من أربع              |
| 017       | عائشة             | إذا تصدَّقَتِ المرأةُ من طعام زوجها                       |
| ۸۰        | جابر              | إذا تغوَّطَ الرجلانِ                                      |
| *1        | أبوهريرة          | إذا توضًّا أحدُكم فَلْيَستنشِقْ                           |
| ٥٩        | عمر               | إذا توضًّا أحدُكم ولبسَ خُفَّيه                           |
| 90        | ابن عمر           | إذا جاء أحدُكم الجمعة فَلْيَغتسِلْ                        |
| 44        | أبوهريرة          | إذا جلس بين شُعَبِها الأربعِ                              |
| 1.04      | ابن عباس          | إذا حَرَّمَ الرجلُ امرأتُه فهي يمينٌ يُكفِّرُها           |
| 107       | مالك بن الحويرث   | إذا حضرتِ الصلاةُ فَلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم                 |
| . 1777    | عمرو بن العاص     | إذا حَكَمَ الحاكمُ واجتهدَ                                |
| £A£       | سهل بن أبي حثمة   | إذا خَرَصْتُم فجُدُّوا                                    |
| 1.07      | ابن عباس          | إذا خَيَّرَ امرأته ليست بشيءٍ                             |
| . 414     | أبوقتادة          | إذا دخل أحدُكم المسجدَ فَلْيَركَعْ ركعتَينِ قبلَ أن يجلسَ |
| 1744      | أبوهريرة          | إذا دعا أحدُكم فلا يَقُلْ                                 |
| 1.5.      | ابن عمر           | إذا دُعِي أحدُكم إلى الوليمةِ فَلْيَأْتِها                |
| 1.24      | جابر              | إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعامٍ فَلْيُجِبْ                    |
|           |                   |                                                           |

| رقم الحديث   | السراوي        | طــــرف الحديث                                      |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 004          | أبوهريرة       | إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعامٍ، وهو صائمٌ              |
| 001          | أبوهريرة       | إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعامٍ، وهو صائمٌ              |
| 1.54         | أبوهريرة       | إذا دُعِيَ أحدُكم فَلْيُحِبْ                        |
| 204          | أبوسعيد        | إذا رأيتُم الجنازةَ فقُومُوا                        |
| •14          | أبوهريرة       | إذا رأيتُم الهلالَ فصُومُوا                         |
| 771          | أبوهريرة       | إذا رأيتُم مَن يبيع أو يَبتاع في المسجد             |
| 777 ·        | أم سلمة        | إذا رأيتُم هلالَ ذي الحجَّة                         |
| 17.4         | أس             | إذا رَقَدَ أحدُكم عن الصلاة                         |
| ي ۱۸۸        | أبوثعلبة الخشن | إذا رميتَ بسهمِك                                    |
| 1101         | أبوهريرة       | إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم                            |
| 1777         | أبوهريرة       | إذا سافرتُم في الخِصْبِ                             |
| *14          | أبوهريرة       | إذا سجد أحدُّكم فلا يَبْرُكُ كما يَبْرُكُ البعيرُ   |
| ***          | البراء         | إذا سجدتَ فضَعْ كفَّيك                              |
| <b>717</b> ~ | أبوهريرة       | إذا سمعتُم الإقامةَ فامشوا إلى الصلاة               |
| 177          | أبو سعيد       | إذا سمعتُم النداءَ فقُولُوا مثلَ ما يقول المُؤذُّنُ |
| A£ .         | أبوقتادة       | إذا شربَ أحدُكم فلا يَتنفَّسْ                       |
| 704          | ابن مسعود      | إذا شكَّ أحدُكم فَلْيَتحرَّ الصوابَ                 |
| YOA          | أبوسعيد        | إذا شكَّ أحدُكم في صلاته                            |
| 7.49 - 2     | زينب الثقفي    | إذا شَهِدَتْ إحداكنَّ العِشاءَ                      |

| رقم الحديث | السراوي ر       | طـــرف الحديث                                      |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 47.5       | أبوهريرة        | إذا صلَّى أحدُكم الجمعةَ فَلْيُصلِّ بعدَها أربعاً  |
| 7 2 7      | سهل بن أبي حثمة | إذا صلَّى أحدُكم إلى سترةٍ فَلْيَدنُ منها          |
| *. 4       | أبوهريرة        | إذا صلَّى أحدُكم بالناس فَلْيُخفِّفْ               |
| ***        | فضالة بن عبيد   | إذا صلَّى أحدُكم فَلْيَداْ بتحميد الله تعالى       |
| 189        | معاوية          | إذا صلَّيتَ الجمعةَ فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى        |
| 0771       | أبو ذر          | إذا طبختَ مَرَقاً فأكثِرْ ماءَه                    |
| 727        | ابن عمر         | إذا طلع الفجرُ فقد ذهبَ كلُّ صلاةِ الليلِ والوِترُ |
| ٦٨         | عائشة           | إذا قاءً أحدُكم في صلاته                           |
| 1747       | أبوهريرة        | إذا قاتَلَ أحدُكم أخاه                             |
| ***        | أبوهريرة        | إذا قال الإمامُ                                    |
| 174        | معاوية          | إذا قال المؤذِّن: أشهد أن لا إله إلا الله أ        |
| 174        | عمر بن الخطاب   | إذا قال المؤذِّن: الله أكبر الله أكبر              |
| 1774       | أبوهريرة        | إذا قام أحدُكم من الليل فَلْيَفتتِحِ الصلاةَ       |
| 1774       | أبوهريرة        | إذا قامَ أحدُكم من الليل، فاستَعجَمَ القرآنُ       |
| 440        | أبوهريرة        | إذا قام أحدُّكم من مجلسه                           |
| ***        | أبوهريرة        | إذا قلتَ لصاحبك: أنصِتْ                            |
| ۲0.        | أنس             | إذا كان أحدُكم في الصلاة فإنه يُناجي ربَّه         |
| 177        | أبو هريرة       | إذا كان الحَرُّ فأَبرِدُوا عن الصلاة               |
| 17         | جابر            | إذا كان جُنْحُ الليلِ                              |

| قم الحديث   | الــراوي ر           | طـــــرف الحديث                                       |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| ۳۸٦         | أبوهريرة             | إذا كان يومُ الجمعة كان على كلِّ بابٍ من أبواب المسجد |
| 4.7         | سمرة                 | إذا كانتِ الهِبَةُ لذي رَحِمٍ                         |
| 471         | أبوهريرة             | إذا مات الإنسانُ انقطعَ عملُه إلا من ثلاثِ            |
| 1.4         | أبو هريرة            | إذا نهَيتُكم عن شيءٍ فاجتَنِبُوه                      |
| 847         | جابر                 | إذا همَّ أحدُكم بالأمر فَلْيَركعْ ركعتَينِ            |
| 70          | أبوهريرة             | إذا وجد أحدُكم في بطنِه شيئاً                         |
| 784         | ابن عمر              | إذا وُضع عَشاءُ أحدِكم وأُقيمَتِ الصلاةُ              |
| ( A )       | أبوهريرة             | إذا وَقَعَ الذُّبابُ في شرابِ أحدِكُم                 |
| <b>٧</b> ٦٦ | أبوهريرة             | إذا وقعَتِ الفارةُ في السَّمنِ                        |
| - <b>A</b>  | أبوهريرة             | إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم                    |
| 171         | جابر                 | إذا وَلِيَ أَحدُكم أَخاه فَلْيُحسِنْ كَفْنَه          |
| 177         | جابر                 | أذَّن، ثم أقامَ فصلَّى الظهرَ                         |
| 10,11       | أبوأمامة             | الأُذنانِ من الرأسِ                                   |
| VY.4        | عبدالله بن أبي ربيعة | أَذِنَتْ لك سيدتُك؟                                   |
| 477         | أبوهريرة             | اذهبي إلى أمَّ شريك                                   |
| ٥٠٦         | ابن عباس             | أرأيتَ لو كان على أبيك دَينٌ                          |
| ٦٧٠         | البراء بن عازب       | أربعٌ لا تجوز في الأضاحي                              |
| 14.         | عمران بن حصين        | ارتَحِلُوا                                            |
| 144         | أبو هريرة            | ارجِعْ فصَلٍّ؛ فإنك لم تُصلِّ                         |
|             |                      |                                                       |

| رقم الحديث | السراوي            | طــــرف الحديث                                  |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1174       | صفوان بن يعلى      | أردتَ أن تَقضَمَها                              |
| 975        | عائشة              | أرسلَ النَّبِيُّ ﷺ بَامٌ سَلَمةَ ليلةَ النَّحر  |
| 1.41       | سهلة بنت سهيل      | أرضيعيه تحرمي عليه                              |
| ٦0٠        | جابر               | اركبها بالمعروف                                 |
| ۷۲٥        | عبد الله بن أنيس   | أُريت ليلةَ القَدْرِ ثم أُنسيتُها               |
| 777        | ابن مسعود          | أزِيدَ في الصلاة؟                               |
| ۳۷         | لقيط بن صبرة       | أسبغ الوُضوءَ                                   |
| 1775       | جابر               | استكثِرُوا من النَّعال                          |
| 1727       | أبوهريرة           | استَهِمَا على اليمين ما كان                     |
| 11         | أبوهريرة           | استَهِمَا فيه                                   |
| 40         | أبوهريرة           | استَيقَظَ أحدُكم من نومِه                       |
| 229        | أبوهريرة           | أسرِعُوّا بالجنازة                              |
| 444        | عبد الله بن الزبير | استي يا زبيرُ                                   |
| 1          | ابن عباس           | أَسلمَتِ امرأةٌ على عهد رسول الله ﷺ، فتزوَّجَتْ |
| ۸۳٦        | عائشة              | اشتَرى رسولُ الله ﷺ طعاماً من يهوديٍّ           |
| ٤١٥        | عائشة              | اشتكى الناسُ إلى رسول الله ﷺ قُحُوطَ المطر      |
| 117.       | ابن عباس           | الأصابعُ سواءٌ، والأسنانُ سواءٌ                 |
| ۱۰۸        | أبو سعيد الخدري    | أصبتَ السُّنَّةَ ، وأجزأتُك صلاتُك              |
| ٧٥٢        | عبد الله بن مغفل   | أَصبتُ جِرَاباً من شحمٍ يومَ خَيبرَ             |

| قم الحديث | السراوي ر          | .طــــرف الحديث                                        |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 1117      | عمران بن حصين      | أصبتُ حدًا فأقِمْه عليَّ                               |
| ١٣٤       | رافع بن خديج       | أصبيخوا بالصبح                                         |
| 171       | عمران بن حصين      | أصدقَ هذا؟                                             |
| ۳۸۱       | جابر               | أصلَّيت يا فلان؟                                       |
| 117       | أنس                | اصنَّعُوا كلَّ شيءِ إلا النكاحَ                        |
| £7V       | عبدالله بن جعفر    | اصنعُوا لآل جعفرِ طعاماً                               |
| ٣٦٣       | عائشة              | أُصيب سعدٌ يومَ الخندق في الأكحل                       |
| ١١٨٥،     | أبوموسى            | أطعِمُوا الجاثع                                        |
| 1777      |                    |                                                        |
| 1710      | عقبة بن مالك       | أعجزتُم إن بعثتُ رجلاً                                 |
| 414       | زيد بن خالد        | اعرف عِفَاصَها                                         |
| 2443      | ابن عمر            | أعطِنِي قميصَك أُكفُّنْه فيه                           |
| ٥٠١       | رافع بن خديج       | أَعطَى رسولُ الله ﷺ أبا سفيانَ بنَ حربٍ                |
| 44.       | أبوموسى            | أعظمُ الناس أجراً في الصلاة أبعدُهم                    |
| 477       | عبد الله بن الزبير | أعلِنُوا النكاحَ                                       |
| 950       | سلمان              | اغرسن واشترط لهم                                       |
| ٧٣٦       | بريدة              | اغزُوا بسمِ الله في سبيلِ الله                         |
| 274       | ابن عباس           | اغسِلُوه بماءِ وسِدْرِ                                 |
| ***       | أبوهريرة           | أفضلُ الصلاة بعدَ الصلاة المكتوبة الصلاةُ في جوف الليل |
|           |                    |                                                        |

| رقم الحديث | السراوي          | طسرف الحديث                                            |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| *1*        | جابر             | أفضلُ الصلاةِ طولُ القُنوتِ                            |
| 045        | أنس بن مالك      | أفطرَ هذانِ                                            |
| 1149       | أسامة بن زيد     | أَقَالَ: لا إِلهَ إِلاَ اللهُ، وقتلتَه؟                |
| ***        | جابر             | أقام رسولُ الله ﷺ بتُبُوكَ عشرين يوماً يَقصُرُ الصلاةَ |
| 771        | ابن عباس         | أَقَامَ رسولُ الله ﷺ تسعةَ عشرَ يوماً يَقصُرُ الصلاةَ  |
| 11.4       | أبوهريرة         | اقتتلَتِ امرأتانِ من هُذَيل                            |
| ٧٤٧        | سمرة بن جندب     | اقتُلُوا شيوخَ المشركين                                |
| 1774       | أبوهريرة         | أَقْرَبُ ما يكونُ العبدُ من ربِّه                      |
| 171        | أنس              | اقسِمْه بين الناس                                      |
| 144        | قبيصة بن مخارق   | أقِمْ حتى تأتينا الصدقة                                |
| 141        | أنس              | أكان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي في النعلَينِ                 |
| 173        | القاسم بن محمد   | اكشِفِي لي عن قبرِ رسولِ الله ﷺ وصاحبيه                |
| ٧4٠        | ابن مسعود        | آكِلُ الرُّبا ومُوكِلُه وشاهداه إذا علمًا به           |
|            | أبوهريرة         | أكُلُّ تمرِ خَيبرَ هكذا؟                               |
| V47        | وأبوسعيد         |                                                        |
| 4.7        | النعمان بن بشير  | أكُلَّ ولدِك نَحلتَه مثلَه؟                            |
| 1749       | زيد بن خالد      | ألا أخبرركم بخير الشهداء                               |
| 177        | ابن عمر          | ألا إن العبدَ نامَ                                     |
| 1117       | عبد الله بن عمرو | ألا إن دِيَّةَ الخطأ شبهِ العمدِ                       |

| السراوي رقم الحديث | طــــرف الحديث                             |
|--------------------|--------------------------------------------|
| أبو بكرة ١٢٣٣      | ألا أُنبَّتكم بأكبرِ الكبائر؟              |
| ابن عمر ۲۹۲        | ألا صلُّوا في الرِّحال                     |
| سعدين أبي وقاص ٧٥٤ | أَلْحِدُوا لِي لَحداً                      |
| ابن عباس ۹۵۳       | ألْحِقُوا الفرائضَ بأهلِها                 |
| ميمونة ٧٦٧         | ألقُوها وما حولَها                         |
| أبوسعيد الخدري ٧٢٨ | ألك أحدٌ باليمَن؟                          |
| وائل ١٧٤٤          | ألك بيسِّنةً؟                              |
| عائشة ١٠٧٦         | ألم تَرَي أَن مُجزِّزاً نظرَ آنفاً         |
| اين عمر ٩٥٥،       | أليس حسبُكم سُنَّةَ نبيُّكم؟               |
| 709                |                                            |
| فاطمة بنت قيس ٢٧٣  | أمًّا أبو جَهْمٍ فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه  |
| المغيرة ١٢٠٤       | أمَّا الإسلامُ فأَقبَلُ                    |
| عائشة ١٤٥          | أمَّا بعدُ: فإنه لم يَخْفَ عليَّ مكانكم    |
| أبو الدرداء ١٧٥    | أمًّا صاحبُكم فقد غامَرَ                   |
| أبوثعلبة الخشني ١٥ | أمًّا مَا ذَكَرْتَ أنكم بأرضِ أهلِ الكتابِ |
| أنس ٣٠٠            | أَمَا والله لو تَمَادَى الشهرُ             |
| سلمة ٧٤٤           | أمِتْ أَمِتْ                               |
| أبو أمامة ١٠٥      | أمَّتِي على الأُمَمِ بأربعِ                |
| ابن عباس ١٤٥       | أُمرَ الناسُ أن يكونَ آخرَ عهدهم بالبيت    |
|                    |                                            |

| رقم الحديث | السراوي          | طـــرف الحديث                                           |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 400        | عائشة            | أمرَ رسولُ الله ﷺ ببناء المساجد في الدُّور              |
| 714        | ابن عباس         | أُمرتُ أن أَسجدَ على سبع                                |
| 1144       | ابن عمر          | أُمرتُ أن أُقاتلَ الناسَ حتى يَشهدُوا                   |
| 448        | أم عطية          | أمرَنا النَّبِيِّ ﷺ أَن نُخْرِجَ في العيدَينِ العَواتقَ |
| 171        | علي              | أمرَنا رسولُ الله ﷺ أن نَستشرفَ العينَ والأذنَ          |
| 17         | البراء بن عازب   | أمرَنا رسولُ اللهِ ﷺ بسبع، ونهَانا عن سبع               |
| 417        | جابر             | أمسِكُوا عليكم أموالَكم                                 |
| ۱۰۸٤       | الفريعة بنت مالك | امكُثِي في بيتك حتى يَبلُغَ الكتابُ أجلَه               |
| 1.11       | جابر             | أمهِلُوا حتى تدخلُوا ليلاً                              |
| 401        | أنس              | أَمِيطِي عنَّا قِرَامَك هذا                             |
| 1.1        | جابر             | إن إبراهيمَ حرَّمَ مكةً                                 |
| ۸۰۲        | نافع             | أن ابن عمر رضي الله عَنْهُ كان لا يَقدَمُ مكةَ          |
| ۸۸۴        | ابن عباس         | إن أحقَّ ما أخذتُم عليه أجراً كتابُ اللهِ               |
| ۷۱۰        | ابن عباس         | أن أختَ عقبة بن عامر نذرَتْ أن تمشيَ إلى البيت          |
| 1147       | ابن عباس         | أن أعمّى كان على عهد رسول الله ﷺ                        |
| 1707       | النعمان بن بشير  | إن الحلالَ بيئنٌ، والحرامَ بيئنٌ                        |
| 470        | عيد الله         | إن الحمدَ لله نَستعينُه ونَستغفرُه                      |
| 273        | أم سلمة          | إن الرُّوحَ إذا قُبِضَ تَبِعَه البصرُ                   |
| 400        | عمران بن حصين    | إن الشُّدسَ الآخرَ طُعمةٌ                               |

| رقم الحديث | السراوي           | طـــرف الحديث                                    |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| ٤١٣        | أبومسعود الأنصاري | إن الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آيات الله            |
| 1147       | أبوهريرة          | إن الشَّملةَ التي أخذَها يومَ خيبرَ              |
| ۰۰۳        | أبو رافع          | إن الصدقة لا تحلُّ لنا                           |
|            | عبد المطلب        | إن الصدقة لا تنبغي لآل محمَّدِ                   |
| ٥.,        | بن ربيعة          |                                                  |
|            |                   | أن العباسَ بنَ عبد المطلب استأذن رسولَ الله ﷺ أن |
| 789        | ابن عمر           | يَبِيتَ بِمِكةً                                  |
| 1157       | ابن عباس          | إن اللهُ ﷺ بعثَ محمَّداً بالحقِّ                 |
| 1.00       | أبوهريرة          | إن اللهُ ﷺ تجاوَزُ لأمَّتِي                      |
| 1771       | المغيرة بن شعبة   | إِن اللهَ اللهُ عَلَى وَ لَكُم ثَلَاثًا          |
| 17.4       | عمر بن الخطاب     | إن الله ﷺ يحفظُ دِينَه                           |
| 7          | أبوهريرة          | إن الله تعالى حَبَسَ عن مكة الفِيلَ              |
| 444        | أبوأمامة الباهلي  | إن الله تعالى قد أعطَى كلَّ ذي حقٌّ حقَّه        |
| 141        | شداد بن أوس       | إن الله كتب الإحسانَ على كل شيء                  |
| V17        | ابن عباس          | إن اللهَ لا يَصنعُ بشقاءِ أختِك شيئاً            |
| 474        | أنس               | إن الله َ هو المُسعِّرُ القابضُ                  |
| 777        | جابر              | إن اللهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخَمر              |
| 747        | أنس بن مالك       | إن اللهَ ورسولَه يَنهَيَانكم                     |
| 1007       | ابن عباس          | إن اللهَ وَضَعَ عن أُمَّتِي الخطأَ               |

| رقم الحديث | السراوي         | طسرف الحديث                                        |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| ٤٠٧        | عمران بن حصين   | إن اللهَ يحبُّ إذا أنعمَ على عبدِ نعمةً            |
| 707        | أبوهريرة        | إن اللهَ يقول: أنا ثالثُ الشريكينِ                 |
| ٥          | ابن عباس        | إِنَّ الماءَ لا يَجْنُبُ                           |
| ۰۲۸        | جابر            | إن الناسَ قد شُقَّ عليهم الصيامُ                   |
| 799        | زيد بن ثابت     | أن النَّبِيَّ ﷺ اتخذَ حُجرةً في المسجد من حصيرٍ    |
| AY         | حذيفة           | أن النَّبِيَّ ﷺ أتى سُبَاطةً قومٍ فبال قائماً      |
| 099        | ابن عباس        | أن النَّبِيِّ ﷺ احتَجم وهو مُحرِمٌ                 |
| £1V        | أنس             | أن النَّبِيَّ ﷺ استَسقَى                           |
| 711        | ابن عباس        | أن النَّبِيَّ ﷺ اضطبعَ                             |
| 170        | عائشة           | أن النَّسِيَّ ﷺ اعتكفَ العَشْرَ الأواخرَ من رمضانَ |
| 112        | عائشة           | أن النَّبِيِّ ﷺ اعتكفَ واعتكفَ معه بعضُ نسائه      |
| 141        | ابن عمر         | أن النَّبِيَّ ﷺ أمر بزكاة الفِطر                   |
| 3771       | سعد             | أن النَّبِيِّ ﷺ أَمرَ بقتلِ الوَزَغِ               |
| 101        | أنس             | أن النَّبِيِّ ﷺ أمرَ بلالاً أن يَشْفعَ الأذانَ     |
| 1.40       | ابن عباس        | أن النَّبيِّ ﷺ أمرَ رجلاً حين أمرَ المُتلاعِنينِ   |
| 1.44       | المسور بن مخرمة | أن النَّبِيِّ ﷺ أَمرَ سُبَيعةَ أن تَنكِحَ          |
| 174        | أنس             | أن النَّبِيِّ ﷺ انكشفَ فخذُه                       |
| 11         | المغيرة بن شعبة | أن النَّبِيَّ ﷺ توضًّا فمسحَ بناصيتِه              |
| ۸۳، ۵٥     | ابن عباس        | أن النَّبِيَّ ﷺ توضًّا مرةً مرةً                   |

| رقم الحديث | السراوي       | طـــرف الحديث                                                  |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| ٤١٠        | عائشة         | أن النَّبِيِّ ﷺ جَهَرَ في صلاة الخسوف بقراءته                  |
| 78.        | عائشة         | أن النَّبِيِّ ﷺ خطبَ يومَ النَّحر                              |
|            | بعض أصحاب     | أن النَّبِيِّ ﷺ رأى رجُلاً ، وفي ظَهرِ قدمِه                   |
| ۰۰         | النبي ﷺ       |                                                                |
| 411        | وابصة بن معبد | أن النَّبِيِّ ﷺ رأى رجلاً يُصلِّي خلفَ الصف وحدَه              |
| 119        | أنس           | أن النَّبِيِّ ﷺ سُنل عن الخمر تَتَّخَذ خَلاًّ                  |
| ٨٨٦        | ابن عمر       | أن النَّبِيِّ ﷺ سابَقَ بين الخيل                               |
| 401        | ابن عباس      | أن النَّبِيَّ ﷺ سجد بـ (النجم)                                 |
| 178        | ابن عباس      | أن النَّبِيَّ ﷺ صلاَّهما بإقامةِ واحدة                         |
| 1757       | أبوهريرة      | أن النَّبِيُّ ﷺ عَرَضَ على قومِ اليمينَ                        |
| 1147       | سلمة          | أن النَّبِيِّ ﷺ فَدَى بامِرأَةٍ ناساً من المسلمين              |
| *1.        | أم الفضل      | أن النَّبِيِّ ﷺ قرأ في المغرب بـ (المرسلات)                    |
| ۸۱۳        | عائشة         | أن النَّبِيِّ ﷺ قَضَى أن الخَراجَ بالضمان                      |
| 1757       | ابن عباس      | أن النَّبِيِّ ﷺ قضَى بيمينٍ وشاهدٍ                             |
| 14,        | عائشة         | أن النَّبِيِّ ﷺ كان إذا دخلَ بيتَه يَبدأ بالسُّواكِ            |
| 7.4        | عائشة         | أن النَّبِيِّ ﷺ كان إذا دخل مكة                                |
| **         | حذيفة         | أن النَّبِيِّ ﷺ كان إذا قامَ من الليل يَشُوصُ فَاهُ بالسُّواكِ |
| 411        | عائشة         | أن النَّبِيِّ ﷺ كان لا يَدَعُ أربعاً قبلَ الظهر                |
| 113        | أنس           | أن النَّبِيِّ ﷺ كان لا يرفع يدّيه في شيءِ من دعائه             |
|            |               |                                                                |

| رقم الحديث | السراوي          | طسرف الحديث                                                    |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| *4         | عثمان            | أن النَّبِيِّ ﷺ كان يُخلِّلُ لحيتَه                            |
| ***        | ابن الزبير       | أن النَّبِيِّ ﷺ كان يُشير بأصبعه إذا دعا                       |
| 1.44       | أنس              | أن النَّبِيِّ ﷺ كان يَطُوفُ على نسائه في الليلة الواحدة        |
| 4٧         | عائشة            | أن النَّبِيِّ ﷺ كان يغتسلُ من أربع                             |
| 7.8        | عائشة            | أن النَّبِيَّ ﷺ كان يُقبِّل، ثم يُصلِّي                        |
| ۲٠٨        | أبوسعيد الخدري   | أن النَّبِيِّ ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوَّلتينِ |
| 175        | ابن عمر          | أن النَّبِيِّ ﷺ لما جاء المُزدِّلِفة جمع بين المغربَ والعِشاءَ |
| ٤٧٥        | معاذ             | أن النَّبِيِّ ﷺ لما وجُّهه إلى اليمَن أمرَه أن يأخذَ من البقر  |
| 44         | ابن عمر          | أن النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عن القَزَعِ                              |
|            | عبد الله بن يزيد | أن النَّبِيِّ ﷺ نهَى عن المُثْلَةِ                             |
| 1444       | الأنصاري         |                                                                |
| <b>V44</b> | ابن عباس         | أن النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيثةً         |
| V4A        | الحسن بن سمرة    | أن النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيثةً         |
| ۸۱۰        | أنس              | أن النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عن بيع العنب حتى يَسودً                  |
| ٧٧٤        | جابر             | أن النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عن بيع الماء                             |
| YA£        | ابن عمر          | أن النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عن بيع الولاء                            |
| ٧٨٣        | ابن عمر          | أن النَّبيِّ ﷺ نَهَى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ                  |
| ٩٦٧        | جابر             | أن النَّبيِّي ﷺ نهَى عن ثمنِ السُّنُّورِ والكلبِ               |
| ۷۸٥        | ابن عمر          | أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن عَسْبِ الفَحلِ                        |

| رقم الحديث | الــراوي ،       | طــــرف الحديث                                                       |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٥        | ابن عباس         | أن النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عن قتل أربع من الدواب                          |
| ٧.,        | ابن عباس         | أن النَّبِيِّ ﷺ نهَى عن لَبَنِ الجَلَّالة                            |
| 440        | ابن عمر          | أن النَّبِيِّ ﷺ وأبا بكر وعمرَ كانوا يُصلُّون العيدَينِ قبلَ الخُطبة |
| 44.        | جابر             | أن أمَّ سَلَمةَ استأذَنَتِ النَّبِيِّ ﷺ في الحِجَامة                 |
| 1.44       | ابن عباس         | أن امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختَلعَتْ منه                               |
| ٦٨٠        | كعب بن مالك      | أن امرأةً ذبحتْ شاةً بحجرِ                                           |
| 444        | عائشة            | إن أمِّي افتُلِتَتْ نفسُها ولم تُوصِ                                 |
| 170        | ابن عمر          | إن بلالاً يُؤذِّن بليلِ                                              |
| 1771       | عبد الله         | أن تَجعلَ لله ندّاً وهو خلقَك                                        |
| 1.11       | معاوية القشيري   | أن تُطعمَها إذا طَعِمتَ                                              |
| 11.4       | أنس بن مالك      | أن جاريةً وُجد رأسُها قد رُضَّ بين حَجَرَينِ                         |
|            | فاطمة بنت أبي    | إن دمَ الحَيضِ أسودُ يُعرَف                                          |
| 11.        | حبيش             |                                                                      |
| 1.44       | ابن عمر          | أن رجلاً أتى امرأةً في دُبرِها في عهد النَّبيِّي ﷺ                   |
| 118.       | أنس              | أن رجلاً اطَّلَعَ في بعض حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ                         |
| 444        | عمران بن حصين    | أن رجلاً أَعتَقَ ستةَ مملوكين عند موته                               |
|            | بعض أصحاب        | أن رجلاً تزوَّجَ امرأةً، فجهَّزَها إليه النَّبِيُّ ﷺ                 |
| 1          | النبي ﷺ          |                                                                      |
| 171        | جابر بن عبد الله | أن رجلاً زوَّج ابتتَه وهي بِكْرُّ                                    |
|            |                  |                                                                      |

| ـــرف الحديث                                              | السراوي         | قم الحديث |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| وجلَّينِ اختَصمًا إلى رسول الله ﷺ                         | عروة            | ۸٦٩       |
| رجلَينِ ادَّعيَا بعيراً                                   | أبوموسي الأشعري | 1720      |
| رسول الله ﷺ أتى سُبَاطةً قومٍ ففَجَّ                      | المغيرة بن شعبة | ۸۳        |
| رسولَ الله ﷺ أخذُ من المعادن القَبَليَّة الصدقة           | بلال بن الحارث  | 191       |
| رسولَ الله ﷺ أَسهَمَ لرجلٍ ولفرسِه                        | ابن عمر         | 1144      |
| رسولَ الله ﷺ اعتَمَرَ عُمرتَينِ                           | عائشة           | ٥٧٩       |
| رسولَ الله ﷺ أقرَّ الفَّسَامةَ                            | عن رجل          | 1117      |
| رسولَ الله ﷺ أمرَ نحواً من عشرين رجلاً فأذَّنُوا          | أبو محذورة      | ١٥٨       |
| رسولَ الله ﷺ بعث أبانَ بنَ سعيدِ بنِ العاصِ على سَرِيَّةٍ | أبوهريرة        | 7411      |
| ن رسولَ الله ﷺ تزوَّجَها وهو حلالٌ                        | ميمونة          | 99.       |
| رسولَ الله ﷺ حَجَرَ على معاذٍ مالَه                       | كعب بن مالك     | ۸۳۹       |
| رسولَ الله ﷺ خرج إلى مكةً في رمضانً                       | ابن عباس        | ٥٣٧       |
| رسولَ الله ﷺ خرج مُتبذُّلاً                               | ابن عباس        | ٤١٤       |
| رسولَ الله ﷺ خيَّر نساءَه                                 | عائشة           | ١٠٤٤      |
| رسولَ الله ﷺ دخل يومَ فتحِ مكةً ، وعليه عِمَامةٌ          | جابر            | ٥٧٧       |
| رسولَ الله ﷺ رخَّص في بيع العَرَايا بِخَرْصِها            | أبوهريرة        | ۲۰۸       |
| رسولَ الله ﷺ رخَّص لصاحب العَرِيَّةِ                      | زيد بن ثابت     | ٨٠٤       |
| رسولَ الله ﷺ رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير             |                 |           |
| العوَّام في لبسِ الحريرِ في السفر                         | أنس             | ٤٠٥       |
|                                                           |                 |           |

| رقم الحديث | السراوي           | طـــرف الحديث                                                         |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٢٣٧       | عبد الله بن عمرو  | أن رسولَ الله ﷺ رَدَّ شهادةَ الخائنِ                                  |
| *11        | أبوحميد           | إن رسولَ الله ﷺ ركع، فوضع يدّيه على ركبتَيه                           |
| ۸۸۵        | ابن عمر           | أن رسولَ الله ﷺ سابَقَ بين الخيل                                      |
| 789        | ابن عباس          | أن رسولَ الله ﷺ صلَّى الظهرَ بذي الحُلَيفة                            |
| AVE        | ابن عمر           | أن رسولَ الله ﷺ عامَلَ أهلَ خَيبرَ                                    |
| 375        | ابن عباس          | أن رسولَ الله ﷺ عَنَّ عن الحسن والحسين                                |
| 193        | ابن عمر           | أن رسولَ الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطر                                 |
| 101        | علي               | أن رسولَ الله ﷺ قام ثم قعد                                            |
| 777        | عبدالله ابن بحينة | أن رسولَ الله ﷺ قامَ في صلاة الظهر وعليه جلوسٌ                        |
| ***        | أبوهزيرة          | أن رسولَ الله ﷺ قرأ في ركعتَي الفجر                                   |
| 1174       | عبد الله بن عمرو  | أن رسولَ الله ﷺ قضَى أن مَن قُتل خطأً                                 |
| 1104       | ابن عمر           | أن رسولَ الله ﷺ قطعَ سارقاً في مِجَنَّ                                |
| ٧٥٠        | ابن عمر           | أن رسولَ الله ﷺ قَطَّعَ نخلَ بني النَّضيِر                            |
| 475        | ابن عمر           | إن رسولَ الله ﷺ كان إذا جدَّ به السيرُ جَمَعَ بين المغرب والعِشاء     |
| 7 £ £      | ابن عمر           | أن رسولَ الله ﷺ كان إذا خرج يومَ العيد أمرَ بالحَربة                  |
| **1        | عبدالله ابن بحينة | أن رسولَ الله ﷺ كان إذا صلَّى فرَّج يدَيه                             |
|            | مالك بن           | أَن رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدُيهِ حَتَى يُحَاذَيَ |
| 197        | الحويرث           | بهما أُذنيَه                                                          |
| 440        | جابر بن سمرة      | أن رسولَ الله ﷺ كان يخطُبُ قائماً ثم يجلس                             |

| رقم الحديث | السراوي            | طـــرف الحديث                                               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 144        | أنس                | أن رسولَ الله ﷺ كان يُصلِّي العصرَ والشمسُ مرتفعةٌ          |
| 111        | ا أنس              | أن رسولَ الله ﷺ كان يُصلِّي نحوَ بيت المَقدس                |
| 1141       | ابن عمر            | أن رسولَ الله ﷺ كان يُنفِّلُ                                |
| 440        | عائشة              | أن رسول الله ﷺ كان يُوتر بتسع ركعاتٍ                        |
| ***        | أبي بن كعب         | أن رسولَ الله ﷺ كان يُوتر بثلاثِ ركعاتٍ                     |
| 447        | عبدالله بن عمرو    | أن رسولَ الله ﷺ كَبَّر في العيدَينِ                         |
|            |                    | أن رسولَ الله ﷺ كتبَ إلى أهلِ اليمَنِ بكتابٍ فيه            |
| 1110       | عمرو بن حزم        | الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ                             |
| 7.7.7      | ابن عمر            | أن رسولَ الله ﷺ لَعَنَ مَن اتخذَ شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا |
| 727        | سعيد أوابن عباس    | أن رسولَ الله ﷺ لم يَرمُلْ في السَّبع                       |
| 707        | المسور             | أن رسولَ الله ﷺ نحرَ قبلَ أن يَحلقَ                         |
| iii        | أبوهريرة           | أن رسولَ الله ﷺ نعَى النَّجَاشيَّ في اليوم الذي مات فيه     |
| ۸          | ابن عمر            | أن رسولَ الله ﷺ نَهَى عن المُزابَنَة                        |
| A+4        | ابن عمر            | أن رسولَ الله ﷺ نهَى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها      |
| ٧٦٣        | أبو مسعود الأنصاري | أن رسولَ الله ﷺ نَهَى عن ثُمنِ الكلبِ                       |
| ٥٠٤        | سهل بن أبي حثمة    | أن رسولَ الله ﷺ وَدَاه بمثةٍ من إبل الصدقة                  |
| ۸۷۵        | ابن عباس           | أن رسولَ الله ﷺ وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيفة           |
| 9.60       | ابن عمر            | أن رسولَ الله ﷺ نهَى عن الشُّغَارِ                          |
| 44.        | عمومة أنس          | أن رَكْباً جاۋوا إلى النَّبـِيِّ ﷺ يشهدون                   |
|            |                    |                                                             |

| قم الحديث | السراوي ر        | طــــرف الحديث                                                      |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 110.      | أبوهريرة         | إن زَنَتْ فاجلدُوها                                                 |
| 1.44      | أم سلمة          | إِن سُبَيعةَ الأَسلَميةَ نُفِسَتْ                                   |
| 970       | ابن عمر          | إن شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها                                            |
| 79        | جابر             | إن شئتَ فتَوضًا                                                     |
| £9A       | رجلان            | إن شئتُما أعطيتُكما                                                 |
| ***       | سهل بن أبي حثمة  | أن طائفةً صفَّتْ معه، وصفَّتْ طائفةٌ وِجاهَ العدو                   |
| ۳۷۸       | عمار             | إن طولَ صلاةِ الرجلِ وقِصَرَ خُطبتِه                                |
| 377       | سالم بن عبد الله | أن عبدالله بنَ عمرَ كان يرمي الجَمرةَ الدُّنيا بسبع حَصَيَاتٍ       |
| 305       | ابن عباس         | إنْ عَطِبَ منها شيءٌ                                                |
| 1111      | عمران بن حصين    | أن غلاماً لأُناسٍ فقراءَ قطعَ أُذنَ غلامٍ                           |
| 997       | اين عمر          | أن غَيلانَ بن سَلَمةَ أَسلَمَ وعندَه عشرُ نسوةٍ                     |
| ۳۸۷       | أبوهريرة         | إن في الجمعة لَساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ                          |
| 1111      | عمرو بن حزم      | إن في النفسِ مئةً من الإبل                                          |
| ٤٣        | عائشة            | إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُحَبُّ التِّيمُّنَ                  |
| ١٣٣       | عائشة            | إن كان رسولُ الله ﷺ لَيُصلِّي الصُّبحَ، فيتصرفُ النساءُ مُتَلفُّعات |
| 79.       | عبد الله بن عمرو | إن كان لك كلابٌ مُكلِّبةٌ                                           |
| ٧٢        | عمرو بن حزم      | أنْ لا يَمَسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ                                    |
|           | طارق بن عبد الله | إن لكم أن تَأْكلُوا حتى تَشْبعُوا                                   |
| 9.4       | المحاربي         |                                                                     |

| قم الحديث | الــراوي ر       | طسرف الحديث                                            |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 714       | عتيك             | إن مِن الغَيرةِ ما يحبُّ اللهُ                         |
| 1740      | عبد الله بن عمرو | إن مِن الكبائر أن يَشتُمَ الرجلُ والدّيه               |
| 1.17      | أبوسعيد الخدري   | إن مِن شرَّ الناسِ عندَ الله منزلةً يومَ القيامة       |
| 0 8 9     | أم الفضل         | أن ناساً اختلفوا عندَها يومَ عرفة                      |
| 1111      | محيصة            | أن ناقةً للبراءِ بنِ عازبٍ دخلَتْ حائطاً فأَفسدَتْ فيه |
| 788       | علي              | أن نبيَّ الله ﷺ أمرَه أن يقومَ على بُدنه               |
| 108       | أبو محذورة       | أن نبيَّ الله ﷺ علَّمَه هذا الأذانَ                    |
| 417       | عقبة بن عامر     | إن نزلتُم بقومٍ                                        |
| 14.4      | معاوية           | إن هذا الأمرَ في قريشٍ                                 |
| 1.44      | ابن عباس         | أن هلالَ بنَ أميةَ قَذَفَ امرأتَه                      |
| ٧٥١       | أبوهريرة         | إنْ وجدتُم فلاناً وفلاناً فأحرِقُوهما بالنار           |
| 410       | عائشة            | أن وليدةً كانت سوداءً لحيٍّ من العرب                   |
| ٧٢٦       | جرير بن عبد الله | أنا بريٌّ مِن كلِّ مسلمٍ يُقيم بين أَظهُرِ المشركين    |
| ***       | عبدالله بن بسر   | إنا كنا قد فرغْنَا ساعتَنا هذه                         |
| 091       | الصعب بن جثامة   | إنا لم نَرُدَّه عليك إلاَّ أنَّا حُرُمٌ                |
| 1.44      | عبد الله بن عمرو | أنتِ أحقُّ؛ ما لم تَنكِحِي                             |
|           | عثمان            | أنتَ إمامُهم، واقتدِ بأضعفِهم                          |
| 171       | بن أبي العاص     |                                                        |
| 7771      | عائشة            | أنتَ ومالُكَ لأبيكَ                                    |

| قم الحديث | السراوي ر       | طــــرف الحديث                             |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| ٤٢        | أبوهريرة        | أنتم الغُرُّ المُحجَّلُونَ                 |
| ٧٥        | المغيرة بن شعبة | انطلق رسولُ الله ﷺ حتى تَوَارَى عني        |
| 1148      | علي             | انطلِقُوا حتى تأتوا رَوضةً خَاخِ           |
| 477       | المغيرة بن شعبة | انظُرُ إليها                               |
| 1.47      | عائشة           | انظُرْنَ إخوتَكنَّ من الرَّضاعة            |
| 1749      | أبوهريرة        | انظرُوا إلى مَن هو أسفلَ منكم              |
| 277       | معاذ            | إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب               |
| 1777      | أم سلمة         | إنكم تختصمون إلَيَّ                        |
| ۲۰٥       | جبير بن مطعم    | إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئاً واحداً |
| 1701      | عمر بن الخطاب   | إنما الأعمالُ بالنيَّةِ                    |
| 414       | جاير            | إنما العُمري التي أجاز رسولُ الله ﷺ        |
| 4.        | أبوسعيد         | إنما الماءُ من الماءِ                      |
| 1775      | أم سلمة         | إنما أنا بشرً                              |
| ٨٥        | أبوهريرة        | إنما أنا لكم بمنزلة الوالدِ                |
| 198       | أبو هريرة       | إنما جُعلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ به           |
| 315       | عائشة           | إنما جُعل الطوافُ بالبيت                   |
| 14        | عمار            | إنما كان يَكفيكَ أن تَصنعَ هكذا            |
| 097       | أبوقتادة        | إنما هي طُعمةٌ أَطَعَمَكُمُوها اللهُ       |
| 1104      | أبوأمامة        | أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أضنَى              |

| رقم الحديث | السراوي           | طـــرف الحديث                                         |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1          | أنس               | أنه أَعنَقَ صفيةً، وجعلَ عِتقَها صَداقَها             |
| VA9        | جابر              | أنه باع النَّبِيَّ ﷺ بعيراً                           |
| 797        | ابن عباس          | أنه خرج يومَ الفِطر فصلًى ركعتَينِ                    |
|            |                   | أنه ذَكرَ رجلاً من بني إسرائيلَ سألَ بعضَ بني إسرائيل |
| ۸۳۲        | أبوهريرة          | أن يُسلفَه                                            |
| ٤٦         | عبدالله بن زيد    | أنه رأى رسولَ الله ﷺ يتوضًّا، فأخذَ لصِمَاخَيه        |
| ٨٠٥        | زید بن ثابت       | أنه رخَّص بعدَ ذلك في بيع العَرِيَّةِ                 |
| ۰۲         | المغيرة بن شعبة   | أنه صبَّ على النَّبِيِّ ﷺ الماءَ وهو يَتوضَّأ         |
| 787        | أنس               | أنه صلَّى الظهرَ والعصرَ                              |
| 1 • 97"    | عائشة             | إنه عمُّكِ؛ فَأَذَنِي له                              |
| 041        | إحدى نسوة النبي ﷺ | أنه كان يأمرُ بقتلِ الكلبِ العَقُورِ                  |
| <b>70</b>  | ابن عمر           | أنه كان ينام وهو شابٌّ أعزبُ                          |
| ٧٠٨        | ابن عمر           | إنه لا يأتي بخيرٍ                                     |
| 184        | عائشة             | إنه لَوقتُها لولا أن أَشتَّ على أمَّتِي               |
| ٧٠٦        | طارق بن سويد      | إنه ليس بدواءٍ؛ ولكنه داءٌ                            |
| 1.44       | عائشة             | إنه ليس بكِ على أهلِك هَوَانَّ                        |
| 474        | أنس               | إنه ليس عليك بأسٌ؛ إنما هو أبوك                       |
| 787        | عائشة             | أنها كانت تَحمل من ماء زمزم                           |
| 797        | عبد الله بن مغفل  | إنها لا تصيد صيداً                                    |
|            |                   |                                                       |

| رقم الحديث | السراوي        | طـــرف الحديث                                        |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 104        | عبدالله بن زيد | إنها لَرؤيا حتَّ إن شاء الله                         |
| ١.         | أبوقتادة       | إنها ليسَتْ بنَجَسٍ                                  |
| 1177       | سعد            | أنهاكم عن قليلٍ ما أَسَكَرَ كثيرُه                   |
| 1144       | رافع بن خديج   | أنهم أصابوا غنائم                                    |
| ***        | معاذ بن جبل    | أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ عامَ تُبُوكَ               |
| 101        | معيقيب         | أنهم سألوا رسولَ الله ﷺ عن المسح في الصلاة           |
| 797        | البراء         | إنهم كانوا يُصلُّون خلفَ رسول الله ﷺ                 |
|            |                | أنهم كانوا يُضرَبون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتَرَوا |
| YYA        | ابن عمر        | طعاماً جِزَافاً                                      |
| ٨٨         | أبوهريرة       | إنهما لا يُطهِّرانِ                                  |
| 171        | ابن عباس       | إنهما لَيُعذَّبانِ، وما يُعذَّبانِ في كبيرٍ          |
| 1122       | أبوسعيد        | إني أُصبتُ فاحشةً فأقِمْه عليَّ                      |
| 494        | عائشة          | إني خشيتُ أن تُكتَبَ عليكم صلاةُ الليل               |
| 2773       | عقبة بن عامر   | إني فَرَطٌ لكم، وأنا شهيدٌ عليكم                     |
| 17.7       | أبو رافع       | إني لا أُخِيسُ بالعهدِ                               |
| ***        | أبوقلابة       | إني لأُصلِّي بكم وما أريد الصلاةَ                    |
| 710        | عمر            | إني لأُقبَّلُك وأُعلمُ أنك حَجَرٌ                    |
| ۸۲۵        | ابن عمر        | إني لستُ مثلَكم                                      |
| 1.3        | علي            | إني لم أَبعث بها إليك لتلبَّسَها                     |

| رقم الحديث | السراوي          | طــــرف الحديث                                                  |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 705        | عائشة            | أَهدَى رسولُ الله ﷺ مرةً إلى البيت غنماً                        |
| 711        | أبوهريرة         | أوصاني خليلي ﷺ بثلاثِ                                           |
| 771        | عمر بن الخطاب    | أُوفِ بنذرِك                                                    |
| V17        | عبدالله بن عمرو  | أُوفِي بنذرك                                                    |
| 1.49       | أنس              | أَوْلِمْ ولو بشاةٍ                                              |
| ٥٩٧        | كعب بن عجرة      | أَيُّوْ ذِيكَ هَوَامُّك؟                                        |
| 1740       | أبوهريرة         | إياكم والظَّنَّ                                                 |
| 000        | نبيشة            | أيامُ التشريقِ أيامُ أكلِ وشربٍ                                 |
| 77.4       | أبوهريرة         | آيةُ المنافقِ ثلاثٌ                                             |
| 721        | جابر             | أَيُّكُم خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِن آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ |
|            | عبد الرحمن بن    | أَيُّكُمَا قَتْلُهُ؟                                            |
| ٧٥٤        | عوف              |                                                                 |
| 444        | ابن عباس         | الأيُّمُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها                              |
| 41.5       | سمرة             | آئيما امرأة زؤجها وليَّانِ                                      |
| 944        | عائشة            | أيُّما امرأةٍ نَكحَتْ بغيرِ إذنِ وليُّها                        |
| 14         | عبد الله بن عمرو | أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ                               |
| ١٤         | ابن عباس         | أَيُّما إِهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ                                |
| 777        | عبدالله بن عمرو  | أيُّما رجلِ ابتاعَ من رجلٍ بيعَةً                               |
| ٤٧٥        | ابن عباس         | أيُّما صبيُّ حجَّ                                               |

| الـــراوي رقم الحديث | طـــرف الحديث                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| جابر ۹۸۳             | ائما عبدِ تزوَّج بغيرِ إذنِ مواليه              |
| الله بن عمرو ٩٤٧     | أَيُّما عبدِ كاتَبَ على منةِ أُوقيةٍ عبد        |
| معيد الخدري ١٠٥      | أيُّما مسلم كَسَا مسلماً ثوباً أبوس             |
| أبوذر ۹۳۲            | الإيمانُ بالله، والجهادُ في سبيل الله           |
| عائشة ١٠٣٦           | أين أنا غداً_ يريد يومَ عائشة _؟                |
| ابن عباس ۱۰۰۳        | أين درعُك الحُطَميَّةُ؟                         |
| این عباس ۲۱۲         | أيُّها الناسُ! إنه لم يَبقَ من مُبشِّرات النبوة |
| جابر ۴۳۵             | أيُّهم أكثرُ أخذاً للقرآن؟                      |
| أبوهريرة ٩٦٦         | بارَكَ اللهُ لك، وبارَكَ عليك                   |
| جابر ۲٦٨             | باع النَّبِيُّ ﷺ مُدَيِّراً                     |
| ابن عباس ۳۰۸         | بتُّ عند خالتي ميمونة                           |
| أبوسعيد ٢٨٥          | بخمس وعشرين                                     |
| أبوهريرة ٢٨٦         | بخمسة وعشرين جزءاً                              |
| اس بن سمعان ۱۲۵۹     | البيرُّ حسنُ الخُلق النوا                       |
| ابن عمر ٤٥٦          | بسم الله، وعلى سُنَّة رسولِ الله ﷺ              |
| أنس ٣٦٧              | البُصاقُ في المسجد خطيئةٌ                       |
| أنس ٧٣٢              | بعثَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْبَسَةَ عِيناً             |
| أبوهريرة ٥٩٨         | بعث رسولُ الله ﷺ خيلاً قِبَلَ نجدٍ              |
| ابن عمر ٧٦٠          | بعثَ رسولُ الله ﷺ سَرِيَّةً، وأنا فيهم          |
|                      | ,                                               |

| رقم الحديث | السراوي      | طـــرف الحديث                                          |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 777        | جابر         | بُعثتُ أنا والساعةُ كهاتَينِ                           |
| 377        | ابن عباس     | بعثني رسولُ الله ﷺ في الثَّقَلِ                        |
| ٧٧٠        | جابر         | بِعْنَا أُمُّهَاتِ الْأُولَاد                          |
| A££        | عائشة        | بل نَهَبُه لك يا رسولَ الله                            |
| 1.41       | جابر         | بلى، فجُدِّي نخلَك                                     |
| ۵۸۳        | أبوموسى      | بِمَ أَهلَلتَ؟                                         |
| 1700       | ابن عمر      | بني الإسلامُ على خمسٍ                                  |
| ٥٨٤        | ابن عمر      | بَيداؤُكم هذه التي تَكذِبُون                           |
| ۸۲٥        | ابن عمر      | البَيَّعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار                  |
| 144        | جابر         | بين الرجلِ وبين الشُّركِ والكفوِ                       |
| 1.95       | أبوأمامة     | بينا أنا نائمٌ إذ أتاني                                |
| **         | جابر         | بينما نحن مع النَّبِيِّ ﷺ إذ أقبلَتْ عِيرٌ تحمل طعاماً |
| 707        | أبوهريرة     | التثاؤبُ في الصلاة من الشيطان                          |
| 141        | أبو هريرة    | تَحَوَّلُوا عن مكانِكم الذي أصابتُكم فيه الغفلةُ       |
| 171        | ابن عباس     | التحياتُ المُبارَكاتُ، الصلواتُ الطيئباتُ لله          |
| ٥٢٢        | ابن عمر      | تَرَاءَى الناسُ الهلالَ                                |
| 9.49       | ابن عباس     | تزوَّجَ رسولُ الله ﷺ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ               |
| 478        | معقل بن يسار | تزوَّجُوا الودودَ الولودَ                              |
| ١٨٧        | أبو هريرة    | التسبيحُ للرجال، والتصفيقُ للنساء                      |
|            |              |                                                        |

| رقم الحديث | السراوي و       | طسسرف الحديث                                             |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 070        | زيد بن ثابت     | تسجَّوْنا مع رسول الله ﷺ                                 |
| 740        | أبوهريرة        | تُسمَّوا باسمي                                           |
| ۸٤٠        | أبوسعيد الخدري  | تصدَّقُوا عليه                                           |
| 75         | عائشة           | تُصلِّي المُستحَاضةُ وإن قطرَ الدمُ                      |
| ١٠٤        | عائشة           | تُطهَّرِي بها                                            |
| 797        | أبوسعيد         | تقدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي                                |
| 070        | ابن عباس        | التَّمِسُوها في العَشر الأواخر من رمضانَ                 |
| 477        | أبوهريرة        | تُنكَحُ المرأةُ لأربع                                    |
| ١          | ابن عمر         | تَوضَّا واغسِلْ ذَكَرَك                                  |
| 1.04       | أبوهريرة        | ثلاثٌ جِدُّمنَّ جِدٌّ                                    |
| 120        | عقبة بن عامر    | ثلاثُ ساعاتِ كان رسولُ الله ﷺ يَنهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ |
| 170.       | أبوهريرة        | ثْلاثةٌ لا يُكلِّمُهم اللهُ، ولا يَنظرُ إليهم            |
| 444        | سعد بن أبي وقاص | الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ                                    |
| 171        | أبو قتادة       | ثم أذَّن بلالٌ، فصلَّى رسولُ الله ﷺ ركعتَينِ             |
| £44        | بريدة           | ثم أمرَ بها فصلَّى عليها                                 |
| **         | عبدالله بن زید  | ثم مسحَ رأسَه بيدَيه فأقبَلَ بهما وأُدبَرَ               |
| ۸۸۰        | رافع بن خديج    | ثمنُ الكلبِ خبيثٌ                                        |
| 11         | أنس             | جاء أعرابيٌّ فبَالَ في طائفة المسجد                      |
| 1124       | أبوهريرة        | جاء ماعزُ بنُ مالك الأسلميُّ إلى رسولِ الله ﷺ            |

| رقم الحديث | السراوي         | طــــرف الحديث                                      |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| ۸۷۲        | جابر            | الجارُ أحقُّ بشُفُعتِه                              |
| ٧٢٣        | أنس             | جاهِدُوا المشركين بأموالِكم                         |
| 144.       | أبوهريرة        | جُزُّوا الشَّواربَ                                  |
| 1111       |                 | جعل رسولُ الله ﷺ أصابعَ اليدَينِ والرَّجلَينِ سواءً |
| ٥٨         | علي             | جعل رسولُ الله ﷺ ثلاثةَ أيامٍ وليالِيهنَّ للمسافرِ  |
|            | عبدالله بن محمد | جَمْع المستحاضة بين الصلاتَين                       |
| ***        | بن عقيل         |                                                     |
| 777        | ابن عباس        | جَمَعَ رسولُ الله ﷺ بين الظهر والعصر                |
| 011        | ابن عباس        | جُهدُ المُقِلُ                                      |
| ۸۲۲        | عبادة بن الصامت | حتى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاريةُ                  |
| 770        | ابن عباس        | حُجَّ عن نفسك                                       |
| 744        | أم الحصين       | حجَجتُ مع النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الوداع               |
| ۸۸۱        | ابن عباس        | حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ عبدٌ لبني بَيَاضَةَ             |
| 201        | عائشة           | حُجِّي واشتَرِطِي                                   |
| 1177       | أبوهريرة        | الحربُ خَدْعةٌ                                      |
| ٧٣٣        | كعب بن مالك     | الحَربُ خَدْعةٌ                                     |
| 790        | أبوثعلبة        | حرَّم رسولُ الله ﷺ لحومَ الحُمُرِ الأهلية           |
| 1.4.       | ابن عمر         | حسابُكما على الله                                   |
| 94         | أبوهريرة        | حَسُنَ إسلامُ أخيكم                                 |
|            |                 |                                                     |

| قم الحديث | الــراوي ر      | طــــرف الحديث                                             |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 710       | ابن عمر         | حفظتُ من النَّبـِيِّ ﷺ عشرَ ركعاتِ                         |
| 1.0.      | كعب بن مالك     | الْحَقِي بأهلِك                                            |
| 907       | عائشة           | الخَالُ وارثُ مَن لا وارثَ له                              |
| ۸۰۰       | ابن عمر         | خُذْه فتَموَّلْه                                           |
| 1111      | عبادة بن الصامت | خُذُوا عني، خُذُوا عني                                     |
| 001       | عائشة           | خُذُوا من الأعمال ما تُطيقون                               |
| 1770      | عائشة           | خُذِي من ماله بالمعروف                                     |
| 1777      | ابن عباس        | خرج رجلٌ من بني سَهْم مع تميم الداري                       |
| ***       | أنس             | خرجْنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكةً، يصلِّي ركعتَينِ |
| 101       | جابر            | خرجْنا مع رسول الله ﷺ مُهلِّين بالحجُّ                     |
| 707       | ابن عمر         | خرجْنا مع رسول الله ﷺ، فَحَالَ كُفَّارُ قريشٍ              |
| ٥٩٣       | ابن عمر         | خمسٌ لا جُنَاحَ على مَن قتلَهنَّ                           |
| ٣.٧       | أبوهريرة        | خيرٌ صفوفِ الرجال أولُها                                   |
| Y £       | أبوموسى         | دخلتُ على النَّبِيِّ ﷺ وطَرَفُ السُّواكِ                   |
| ٥٧        | المغيرة بن شعبة | دَعْهِما؛ فإني أَدخلتُهما طاهرتَينِ                        |
| ٨٥٢       | أبوهريرة        | دَعُوه؛ فإن لصاحبِ الحقِّ مقالاً                           |
| ٤٦٠       | جابر            | دُفِنَ مع أبي رجلٌ                                         |
| 1114      | عبدالله بن عمرو | دِيَةُ المُعاهَدِ نصفُ دِيَةِ الحرِّ                       |
| 1404      | تميم الداري     | الدِّينُ النصيحةُ                                          |

| قم الحديث  | السراوي ر        | طـــرف الحديث                                          |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 779        | أبوسعيد الخدري   | ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمَّه                               |
| ۸۰۷        | سهل بن أبي حثمة  | ذلك الرُّباء تلك المُزَابَنَةُ                         |
| 77         | عائشة            | ذلك عِرْقٌ، وليست بالحَيضةِ                            |
| 797        | أبوهريرة         | الذهبُ بالذهبِ وزناً بوزنٍ                             |
| <b>V91</b> | عبادة بن الصامت  | الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ                        |
| 14.1       | ابن عمر          | ذهب فرسٌ له فأخذه العدو                                |
| * 17       | واثل بن حجر      | رأيتُ النبيَّ ﷺ إذا سجد وضع ركبتَيه قبل يدَيه          |
| 103        | ابن عمر          | رأيتُ النَّبِيِّ ﷺ وأبا بكر وعمرَ يمشون أمامَ الجِنازة |
| ٤١         | تميم             | رأيتُ النَّبِيَّ ﷺ يتوضَّأ، فجعل يَدْلُكُ ذراعَيه.     |
| 777        | عائشة            | رأيتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصلِّي مُتربِّعاً                  |
| 144        | مطرف عن أبيه     | رأيتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصلِّي، وفي صدرِه أزيزٌ            |
| 717        | أبو الطفيل       | رأيتَ النَّبِيِّ ﷺ يطوفُ بالبيت على راحلته             |
| ٤١٩        | تميم             | رأيتُ النَّبِيَّ ﷺ يومَ خرج يستسقي                     |
|            | عبدالرحمن بن أبي | رأيتُ عليّاً توضًّا فغسل وجهَه ثلاثاً                  |
| 44         | ليلى             |                                                        |
| 14.        | أبو حميد الساعدي | رأيتُه إذا كبَّر جعل يدَيه حَذْقَ منكبَيه              |
| 781        | رجلان من بني بكر | رأينا رسولَ الله ﷺ يَخطُبُ بين أوسط أيام التشريق       |
| 7 £ 7      | البراء           | ربِّ قِنِي عذابَك يومَ تَبعثُ عبادَك .                 |
| 1189       | جابر             | رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رجلاً من أَسلَمَ                   |

| قم الحديث | الــراوي ر      | طــــرف الحديث                                     |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| ٠٤٠       | ابن عباس        | رُخُص للشيخ الكبير أن يُفطرَ                       |
| 11        | ابن عباس        | ردَّ رسولُ الله ﷺ ابنتَه زينبَ                     |
| 4.1       | أنس             | رُضُّوا صفوفَكم وقارِبُوا بينَها                   |
| ١٠٤٧      | عائشة           | رُفعَ القلمُ عن ثلاثِ                              |
| 177       | جابر            | رمَى رسولُ الله ﷺ الجَمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحَّى    |
| ۸۳۷       | أبوهريرة        | الرَّهنُ يُركَبُ بنفقته                            |
| ۳1.       | أبوبكرة         | زادَك اللهُ حِرْصاً، فلا تَعُدْ                    |
| 775       | جابر            | زَجَرَ عن ذلك رسولُ الله ﷺ؛ يعني ثمن الكلب والسنور |
| 444       | أبوواقد الليثي  | سَأَلَني عمرُ بنُ الخطاب عما قرأ به رسولُ الله ﷺ   |
| 178.      | ابن مسعود       | سِبَابُ المسلمِ فسوقٌ                              |
| 111       | أسماء بنت عميس  | سبحان الله! هذا من الشيطان                         |
| ۲۱۳       | عائشة           | سُبحانك اللهم ربَّنا وبحمدك، اللهم اغفِرْ لي       |
| 199       | أبو سعيد الخدري | سُبحانك اللهم ويحمدك، تَبَارَكَ اسمُك              |
| 011       | أبوهريرة        | سبعةٌ يُظلُّهم اللهُ في ظلِّه                      |
| 202       | أبوهريرة        | سجَدْنا مع النَّبِيِّ ﷺ                            |
| £77       | عائشة           | سُجِّيَ رسولُ الله ﷺ حين ماتَ بثوبٍ حِبَرَةٍ       |
| 77.       | أنس بن مالك     | سِرتُ هذا المسيرَ مع النَّبِيِّ ﷺ وأصحابِهِ        |
| 174       | بريلة           | السلامُ على أهل الديار                             |
| 408       | اليراء          | السلامُ على هَمْدانَ                               |

| قم الحديث | السراوي ر       | طـــرف الحديث                                    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|
| ٤٧١       | عائشة           | السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين                   |
| 777       | وائل بن حجر     | السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه               |
| 198       | ابن عمر         | سمع اللهُ لمن حمدَه، ربَّنا ولك الحمدُ           |
| ٤٤٠       | حذيفة بن اليمان | سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَنهَى عن النَّعِي            |
| 791       | عائشة           | سَمُّوا اللهَ وَكُلُوا                           |
| 1.41      | أم سلمة         | السُّنَّةُ إذا تزوَّجَ البِكْرَ                  |
| 071       | عائشة           | السُّنَّةُ على المُعتكِف أن لا يَعودَ مريضاً     |
| ١٨        | عائشة           | السُّواكُ مَطْهَرَةٌ للفَمِ                      |
| 1717      | أم سلمة         | سيكون عليكم أمراء                                |
| ١٠٤١      | أبوهريرة        | شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمة                       |
| ۸۷۳       | ابن عباس        | الشَّريكُ شفيعٌ                                  |
| ۱۲۸       | علي بن أبي طالب | شَغَلُونا عن الصلاةِ الوسطى صلاةِ العصر          |
| V£1       | النعمان بن مقرن | شهدتُ رسولَ الله ﷺ إذا لم يُقاتِلْ من أول النهار |
| 1197      | حبيب بن مسلمة   | شهدتُ رسولَ الله ﷺ نقَّلَ الرُّبعَ في البَدْأَةِ |
| ۱۱۷٤      | حضين بن المنذر  | شهدتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ أُتِي بالوليد           |
| 778       | عمرو بن ميمون   | شهدتُ عمرَ ﷺ وصلَّى بِجَمْعِ الصبحَ              |
| 444       | جابر            | شهدتُ مع رسول الله ﷺ صلاةً الخوف                 |
| 1.09      | أنس بن مالك     | الشهرُ تسعٌ وعشرون                               |
| ٣0.       | ابن عباس        | ﴿ضَّ ﴾ ليس من عزائم السجود                       |

| السراوي رقم الحديث | طـــرف الحديث                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| ابن مسعود ۱۷ ٥     | صدقَ ابنُ مسعود                                               |
| أبو هريرة ١٠٧      | الصَّعيدُ وَضوءُ المسلم                                       |
| جابر ۲۳۵           | صلِّ على الأرض إن استَطعتَ                                    |
| عمران بن حصين ٢٦٤  | صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً                             |
| جابر ۷۱۹           | صلٌ هاهنا                                                     |
| زيد بن أرقم ٣٤٦    | صلاةُ الأوَّابين إذا رَمِضَتِ الفِصَالُ                       |
| ابن عمر ۲۸٤        | صلاةُ الجماعة تَفضُلُ صلاةَ الفَذّ                            |
| ابن عمر ۳۲۹        | صلاةً الليل مَثنَى مَثنَى                                     |
| ابن عمر ۳۲۷        | صلاةُ الليل والنهار مَثنَى مَثنَى                             |
| ابن عمر ٦٤٧        | صلاةً في مسجدي هذا                                            |
| أبوهريرة ٨٤٨       | الصُّلحُ بين المسلمين جائزٌ                                   |
| أبوهريرة ١٤٩       | الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين                                   |
| عمرو بن سلمة ٣٠٣   | صلُّوا صلاةَ كذا في حين كذا                                   |
| عبدالله المزني ٢٢٠ | صلُّوا قبلَ صلاة المغرب                                       |
| جابر ۲۲۸           | صلَّى بنا النَّبِيُّ ﷺ يومَ النَّحرِ بالمدينة                 |
| ابن عباس ۲۱۲       | صلَّى رسولُ الله ﷺ حينَ خَسَفَتِ الشمسُ                       |
| جابر ٤١١           | صلَّى ستَّ ركعاتِ بأربعِ سجداتِ                               |
| جابر ۳۰۰           | صلَّى معاذُ بنُ جبل الأنصاريُّ لأصحابه العِشاءَ فطوَّلَ عليهم |
| أنس ٣٠٩            | صلَّيتُ أنا ويتيمٌ في بيتنا خلفَ النَّبِيِّ ﷺ                 |

| رقم الحديث | السراوي          | طــــرف الحديث                                           |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 111        | طلحة بن عبدالله  | صلَّيتُ خلفَ ابنِ عباس على جنازةٍ                        |
| 7.1        | أنس              | صلَّيتُ مع النَّبِيِّ ﷺ وأبي بكر                         |
| 17.        | جابر بن سمرة     | صلَّيتُ مع رسولِ الله ﷺ العيدَينِ                        |
| 7.7        | نعيم المجمر      | صلَّيتُ وراءَ أبي هريرةً، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم    |
| 117        | سمرة بن حندب     | صلَّيتُ وراءَ النَّبيِّ ﷺ على امرأةٍ ماتَتْ في نِفَاسِها |
| 175        | عقبة بن عامر     | ضحٌ به أنتَ                                              |
| 777        | أنس              | ضحّى النَّبِيُّ ﷺ بكبشينِ أملحَينِ                       |
| 774        | عائشة            | ضحًى رسولُ الله ﷺ عن أزواجه بالبقر                       |
| 11.4       | المغيرة بن شعبة  | ضربَتِ امرأةٌ ضَرَّتَها بعمودِ فُسطاطٍ                   |
| 777        | كعب بن مالك      | ضَعْ من دَينِك هذا                                       |
| 71.        | يعلى بن أمية     | طاف النَّبيُّ ﷺ مُضطبِعاً ببُردٍ أخضرَ                   |
| 717        | جابر             | طاف رسولُ الله ﷺ بالبيت في حَجَّةِ الوداع على راحلتِه    |
| <b>V4V</b> | معمر بن عبد الله | الطعائم بالطعامِ مِثْلاً بِمِثْلِ                        |
| ۸٦٧        | أنس              | طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءِ                              |
| 1111       | محمد بن طلحة     | طُعِنَ رجلٌ بقَرْنٍ في رِجلِه                            |
| 994        | فيروز الديلمي    | طلَّقُ ٱليُّنَهِما شنتَ                                  |
| 1.04       | عمران بن حصين    | طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ                                   |
| ٧          | أبوهريرة         | طَهُورُ إِنَاءِ أَحدِكُم                                 |
| ٧١         | ابن عباس         | الطُّوافُ بالبيت صلاةٌ                                   |
|            |                  |                                                          |

| قم الحديث | السراوي ر       | طـــرف الحديث                                        |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 140       | أم سلمة         | طُوفِي من وراء الناس                                 |
| 4 • £     | ابن عباس        | العائدُ في هِبَتِه كالكلبِ يَقِيءُ                   |
| ٤٩٠       | أبوهريرة        | العَجْمَاءُ جُبَارٌ                                  |
| AEY       | ابن عمر         | عَرَضَني رسولُ الله ﷺ يومَ أُحُدِ في القتال          |
| 1.4.      | عائشة           | عشرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْنَ                    |
| **        | عائشة           | عشرٌ من الفِطرةِ                                     |
| 1718      | ابن عمر         | على المرء المسلمِ السمعُ والطاعةُ                    |
| 178       | الحسن بن سمرة   | على اليدِ ما أَخذَتْ حتى تُؤدِّيَ                    |
| 411       | أبوهريرة        | العُمري جائزةٌ                                       |
| 777       | أم كرز الكعبية  | عن الغلامِ شاتانِ مُكافَأتانِ                        |
| 719       | ابن عمر         | غَدَوْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ مِنْيَ           |
| ۲۸۰       | ابن عمر         | غزوتُ مع النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ نجدٍ                    |
| ٧٠٤       | جابر            | غزّونا جيشَ الخَبَطِ                                 |
| 1144      | معاذ بن جبل     | غزَونا مع رسول الله ﷺ خَيبرَ فأصبْنا غنماً           |
|           | عبد الله بن أبي | غزَونا مع رسول الله ﷺ سبعَ غزواتِ نَأْكُلُ الجَرَادَ |
| ٧٠٢       | أوفى            |                                                      |
| 4 £       | أبوسعيد         | الغُسلُ يومَ الجمعة واجبٌ                            |
| 1777      | جابر            | غيرُوا هذا بشيءِ                                     |
| 1157      | أنس             | فإذا شهدوا أن لا إلهَ إلا اللهُ                      |

| رقم الحديث | السراوي          | طـــرف الحديث                                           |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| ٥٤٨        | ابن عباس         | فإذا كان العامُ المُقبِلُ                               |
| 717        | عائشة            | فارجِع؛ فلن أُستعينَ بِمُشْرِكِ                         |
| 747        | عبد الله بن عمرو | فارْمٍ، ولا حرجَ                                        |
| 415        | ربيعة الأسلمي    | فأَعِنِّي على نفسك بكثرة السجود                         |
| ٧١٨        | ابن عباس         | فاقضيه عنها                                             |
| 127        | عمرو بن عبسة     | فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ إلى طلوع الشمس              |
| 1.79       | ابن عمر          | فأنزل اللهُ ﷺ هؤلاء الآياتِ في سورة النور               |
| 111        | حمنة بنت جحش     | فتَحيَّضيِي سنةَ أيامٍ                                  |
| 707        | عائشة            | فَتَلْتُ قلائدَ بُدنِ رسولِ الله ﷺ بيديّ                |
| ٥٧١        | الفضل            | فخُجِّي عنه                                             |
| 174        | ابن عباس         | الفَخدُ عَورةٌ                                          |
| 1.41       | ابن مسعود        | فذهبَتْ لتَلعَنَ                                        |
| 7.47       | ابن عباس         | فَرَضَ اللهُ الصلاةَ على لسان نبيتكم ﷺ                  |
| 140        | ابن عباس         | فَرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطر طُهْرَةً للصائم        |
| 777        | عائشة            | فُرِضَتِ الصلاةُ ركعتَينِ ركعتَينِ في الحَضَر والسَّفَر |
| 1.7        | حذيفة            | فُضِّلْنا على الناسِ بثلاثِ                             |
| 411        | ثابت             | فكان يُصلِّي، فإذا رفع رأسَه من الركوع قام              |
| 1171       | سلمة بن الأكوع   | فلما تَصَافُ القومُ                                     |
| 197        | وائل بن حجر      | فلما سجد سجد بين كفَّيه                                 |

| قم الحديث | السراوي ر       | طـــرف الحديث                                             |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 475       | جابر            | فهَلاً بِكُر تُلاعِبُها                                   |
| 1111      | عبدالله بن عمرو | في الأصابع عشرٌ                                           |
| 274       | معاوية بن حيدة  | في كلِّ سائمةِ إبلِ                                       |
| 243       | جابر            | فيما سقَتِ الأنهارُ والغيمُ العُشرُ                       |
| 707       | أبوهريرة        | قاتلَ اللهُ اليهودَ                                       |
| ٧٣١       | عبدالله بن عمرو | القتلُ في سبيل الله يُكفِّرُ كلَّ شيءٍ ؛ إلا الدَّينَ     |
| 177       | جابر            | قد أخذتُه ، فتَبلُّغْ عليه إلى المدينة                    |
| 44.5      | أبوسعيد         | قد أَصبتُم، اقسِمُوا واضرِبُوا لي                         |
| 747       | نافع            | قد أغارَ رسولُ الله على بني المُصطلِق                     |
| 978       | سهل بن سعد      | قد زوَّجْتُكُها بما معك من القرآن                         |
| 1.74      | عويمر العجلاني  | قد نزلَ فيك وفي صاحبتك                                    |
| 714       | ابن عباس        | قدم النَّبِيُّ ﷺ وأصحابُه مكةً، وقد وَهَنتُهم حُمَّى يثرب |
| 404       | زيد بن ثابت     | قرأتُ على النَّبِيِّ ﷺ ﴿ وَالنَّجْرِ ﴾ ، فلم يَسجدُ فيها  |
| ۸٧٠       | جابر            | قضَى النَّبِيُّ ﷺ بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ       |
| ۸۹٦       | أبوهريرة        | قضَى رسولُ الله ﷺ إذا تَشَاحُوا                           |
| AVI       | جابر            | قضَى رسولُ الله ﷺ بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ               |
| 111.      | أبوهريرة        | قضَى رسولُ الله ﷺ في الجنين بغُرَّةِ عبدٍ                 |
| 747       | أبوبكر الصديق   | قلْ: اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً                    |
| 4.0       | ابن أبي أوفى    | قُلْ: سبحان الله، والحمد لله                              |

| قم الحديث    | السراوي را        | طـــرف الحديث                                        |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| ٧٤٥          | علي               | قُمْ يا حمزةُ، قُمْ يا عليُّ                         |
| 744          | أبومسعود الأنصاري | قولوا: اللهم صلِّ على محمَّدِ                        |
| ٧٦           | عبدالله بن جعفر   | كان أحبُّ ما استَتَرَ به رسولُ الله ﷺ لقضاء حاجته    |
| 190          | ابن عمر           | كان إذا دخل في الصلاة كبَّر ورفع يدَيه               |
| ٧٤٠          | أبو موسى          | كان أصحابُ رسولِ الله ﷺ يكرهون الصوتَ عند القتال     |
| 744          | قيس               | كان أصحابُ رسولِ الله ﷺ يكرهون الصوتَ عند القتال     |
| ٦.           | أنس               | كان أصحابُ رسولِ الله ﷺ ينامون، ثم يُصلُّون          |
| 444          | ابن عباس          | كان المشركون على منزلتينِ من النَّبِيِّ ﷺ            |
| 444          | أبوسعيد الخدري    | كان النَّبِيُّ ﷺ إذا رجع من المُصلَّى صلَّى ركعتَينِ |
| 440          | عائشة             | كان النبيُّ ﷺ إذا صلَّى ركعتَى الفجر اضطجعَ          |
| ٤٠٠          | جابر              | كان النبيُّ ﷺ إذا كان يومُ عيدٍ خالَفَ الطريقَ       |
| 01           | أنس               | كان النَّبِيُّ ﷺ يَتوضَّأ بالمُدِّ                   |
| ٧٣           | عائشة             | كان النَّبِيُّ ﷺ يَذكُرُ اللهَ على كل أحيانه         |
| 150          | جابر بن سمرة      | كان النَّبِيُّ ﷺ يُصلِّي الظهرَ إذا دَحَضَتِ الشمسُ  |
| 454          | أبوهريرة          | كان النَّبِيُّ ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر        |
| <b>44 </b> £ | ابن عباس          | كان النبيُّ ﷺ يقرأ في ركعتَي الفجر                   |
| ٥١٢          | این عباس          | كان رسولُ الله ﷺ أجودَ الناس بالخير                  |
| 277          | عائشة             | كان رسولُ الله ﷺ إذا أراد أن يَعتكفَ صلَّى الفجرَ    |
| 2750         | عائشة             | كان رسولُ الله ﷺ إذا اعتكفَ يُدنِي إلَيَّ رأسَه      |
|              |                   |                                                      |

| رقم الحديث | السراوي           | طسسرف الحديث                                                 |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.4        | عائشة             | كان رسولُ الله ﷺ إذا اغتَسلَ مِنَ الجَنَابة يبدأ فيغسل يدّيه |
| 1.44       | عائشة             | كان رسولُ الله ﷺ إذا خرجَ أَقرَعَ بين نسائه                  |
| 177        | أنس               | كان رسولُ الله ﷺ إذا خرج مسيرةَ ثلاثةِ أميالٍ                |
| ٧٤         | أنس               | كان رسولُ الله ﷺ إذا دخل الخَلاءَ وضعَ خاتَمَه               |
| 0 \$ 0     | عائشة             | كان رسولُ اللہ ﷺ إذا دخل العَشرُ                             |
| 727        | علي               | كان رسولُ الله ﷺ إذا زالتِ الشمسُ                            |
| 444        | أنس               | كان رسولُ الله ﷺ إذا عَجِلَ به السيرُ يُؤخِّر الظهرَ         |
| 410        | أبوهريرة          | كان رسولُ الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يُكبئر حين يقوم          |
| 777        | عبدالله بن الزبير | كان رسولُ الله ﷺ إذا قعد في الصلاة                           |
| 127        | أبو برزة          | كان رسولُ الله ﷺ لا يبالي ببعض تأخير صلاة العشاء             |
| 444        | بريدة             | كان رسولُ الله ﷺ لا يخرج يومَ الفِطر حتى يَطْعَمَ            |
| 444        | أنس               | كان رسولُ الله ﷺ لا يغدو يومَ الفِطر حتى يأكلَ تمراتٍ        |
| ۲٥         | صفوان بن عسال     | كان رسولُ الله ﷺ يأمرُنا إذا كنا سَفْراً                     |
| ٨٩         | أنس               | كان رسولُ الله ﷺ يَدخلُ الخَلاءَ، فأحملُ أنا وغلامٌ          |
| 770        | ابن عمر           | كان رسولُ الله ﷺ يَذبحُ ويَنحرُ بالمُصلَّى                   |
| ١٨٥        | ابن عمر           | كان رسولُ الله ﷺ يُسبِّحُ على الراحلة قِبَلَ أيِّ وجه توجُّه |
| 141        | عائشة             | كان رسولُ الله ﷺ يَستفتحُ الصلاةَ بالتكبير                   |
| 444        | عائشة             | كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي ركعتَي الفجر، فيُخفِّفُ             |
| 414        | علي               | كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي قبلَ العصر أربعَ ركَعاتٍ            |

| رقم الحديث | السراوي         | طـــرف الحديث                                              |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 444        | عائشة           | كان رسول الله ﷺ يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً         |
| 4.4        | عائشة           | كان رسولُ الله ﷺ يَقْبَلُ الهديةَ                          |
| ٥٣٣        | عائشة           | كان رسولُ الله ﷺ يُقبِّل ويُباشِرُ وهو صائمٌ،              |
| 777        | ابن عباس        | كان رسولُ الله ﷺ يُقدِّم ضَعَفَةَ أهلِه                    |
| 4.4        | علي             | كان رسولُ الله ﷺ يَقرأ القرآنَ على كل حالٍ                 |
| 7.7        | أبوقتادة        | كان رسولُ الله ﷺ يقرأ في الركعتين الأُوليَين من صلاة الظهر |
| 474        | النعمان بن بشير | كان رسولُ الله ﷺ يقرأ في العيدَينِ وفي الجمعة              |
| 1 • 1      | عائشة           | كان رسولُ الله ﷺ ينامُ وهو جُنُبٌ                          |
| 1174       | ابن عباس        | كان رسولُ الله ﷺ يُنقَعُ له الزَّبيبُ                      |
|            | عبد الرحمن بن   | كان زيدٌ يُكبِّر على جنائزنا أربعاً                        |
| 220        | أبي ليلي        |                                                            |
| 14         | عائشة           | كان صَداقُه لأزواجه ثِنتَي عشرةَ أوقيةً ونشَّأ             |
| 109        | ابن عمر         | كان لرسولِ الله ﷺ مُؤذِّنانِ                               |
| 1.45       | أنس             | كان للنَّبِيِّ ﷺ تسعُ نسوةٍ                                |
| 414        | أنس             | كان يَرَانا نُصلِّيهما فلم يأمرُنا، ولم يَنهَنا            |
| 177        | أسامة بن زيد    | كان يسيرُ العَنْقَ                                         |
| 441        | عائشة           | كان يُصلِّي بالناس العِشاءَ                                |
| 777        | عائشة           | كان يُصلِّي ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً من الليل                   |
| ١٤٨        | عائشة           | كان يُصلِّيهما قبلَ العصر                                  |
|            |                 |                                                            |

| السراوي رقم الحديث   | طـــرف الحديث                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| ابن عباس ۳۸۲         | كان يقرأ في صلاةِ الجمعةِ سورةَ الجمعةِ والمنافقين     |
| عائشة ١١٧            | كانت إحدانا إذا حاضَتْ أمرَها رسولُ الله ﷺ أن تُتَرِرَ |
| أبو ذر ۲۰۷           | كانت المُتعةُ في الحجِّ                                |
| عمر بن الخطاب ١١٩٥   | كانت أموالُ بني النَّضير مما أفاءَ اللهُ على رسوله     |
| عائشة ٦٣٣            | كانت سَودةُ امرأةً ضخمةً                               |
| سهل بن أبي حثمة ١١٢٥ | كَبِّرْ، الكُبْرَ في السِّنِّ                          |
| 11.0                 | كتابُ اللهِ القِصَاصُ                                  |
| جابر ۱۱۱۹            | كَتبَ النَّبِيُّ ﷺ على كلِّ بطنٍ عُقُوله               |
| عائشة ٥٩             | كسرُ عظمِ الميتِ ككسرِه حيّاً                          |
| عقبة ٧٧٧             | كفَّارةُ النذرِ إذا لم يُسَمَّ كفَّارةُ يمين           |
| عقبة بن عامر ٧٠٩     | كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ                       |
| عائشة ٤٣٢            | كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثلاثة أثوابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ |
| عقبة بن عامر ١٠٥     | كلُّ امرئ في ظلِّ صدقتِه                               |
| ابن عمر ۸۲۷          | كلُّ بَيِّعَينِ لا بيعَ بينهما حتى يتفرَّقا            |
| أبوهريرة ٦٩٣         | كلُّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ                             |
| الحسن بن سمرة ٢٧٢    | كلُّ غلام رهينةٌ بعقيقتِه                              |
| أبوموسى ١١٦٥         | كلُّ ما أُسكَرَ عن الصلاة فهو حرامٌ                    |
| ابن عمر ۱۱۹۶         | كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ                                      |
| حذيفة ١٢٥٨           | كلُّ معروفٍ صدقةٌ                                      |
|                      |                                                        |

| قم الحديث | الــراوي ر        | طـــرف الحديث                                       |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 44.       | عبدالله بن عمرو   | كُلُّ من ماكِ يتيمِك                                |
| 777       | أنس               | کُلُوا                                              |
| 477       | علي               | كُلُوا بسم الله                                     |
| 110       | أم عطية           | كنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرة                           |
| Y74       | جابر              | كنا نَبيعُ سَرَارِيَنا أُمُّهاتِ الأولاد            |
| 141       | زيد بن أرقم       | كنا نتكلُّمُ في الصلاة                              |
| ۸۱۷       | ابن عمر           | كنا نتلقَّى الرُّكبانَ فنَشتري منهم الطعامَ         |
| 441       | سلمة بن الأكوع    | كنا نُجمُّعُ مع رسول الله ﷺ إذا زالتِ الشمسُ        |
| AYY       | ابن عمر           | كنا نُخَابِرُ                                       |
| ٥٣٩       | أبوسعيد           | كنا نُسافر مع رسول الله ﷺ في رمضانَ                 |
| ۱۳۸       | رافع بن خديج      | كنا نُصلِّي المغربَ مع النَّبِيِّ ﷺ، فينصرفُ أحدُنا |
| ***       | سهل بن سعد        | كنا نُصلِّي مع النَّبِيِّ ﷺ الجمعة                  |
|           | عبد الرحمن بن     | كنا نُصيب المغانمَ مع رسول الله ﷺ                   |
| ۸۳۰       | أبزى              |                                                     |
| 1194      | ابن عمر           | كنا نُصيبُ في مغازينا العسلَ والعنبَ                |
| 1.14      | جابر              | كنا نَعزِلُ على عهد رسول الله ﷺ                     |
| ٤٩٣       | أبوسعيد الخدري    | كنا نُعطيها في زمن النَّبِيِّ ﷺ صاعاً من طعامٍ      |
| 019       | عائشة             | كنتُ أُطِيَّبُ رسولَ الله ﷺ لإحرامه                 |
| ۸۹۱       | أسماء بنت أبي بكر | كنتُ أنقلُ النَّوى                                  |
|           |                   |                                                     |

| قم الحديث | الــراوي ر       | طـــرف الحديث                                              |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 944       | سفينة            | كنتُ مملوكاً لأمُّ سَلَمةً                                 |
| 731       | عطية القرظي      | كنتُ مِن سَبْيِ قُريَظةَ                                   |
| 091       | عبد الله بن حنين | كيف كان رسولُ الله ﷺ يَغسل رأسَه وهو مُحرِمٌ؟              |
| 1774      | المقدام          | كِيلُوا طعامَكم                                            |
| ٧٠١       | ابن عمر          | لا آكلُه، ولا أُحرِّمُه                                    |
| 744       | ابن الزبير       | لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ |
| 747       | المغيرة بن شعبة  | لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ |
| ٧٨١       | ابن عمر          | لا بأسَ أن تأخذَها بسعرِ يومِها                            |
| 243       | أبوموسى ومعاذ    | لا تأخذوا الصدقةَ إلا من هذه الأربعة                       |
| 190       | أبوهريرة         | لا تُبادِرُوا الإمامَ                                      |
| V90       | فضالة بن عبيد    | لا تُبَاعُ حتى تُفصَّلَ                                    |
| 417       | عمر بن الخطاب    | لا تَبتَعْه، ولا تَعُدْ في صدقتك                           |
| V44       | أبوسعيد الخدري   | لا تَبيعُوا الذهبَ بالذهبِ                                 |
| ٧٧٣       | إياس بن عبد      | لا تبيعوا فضلَ الماء                                       |
| 1440      | ابن عمر          | لا تَتْرُكُوا النارَ في بيوتكم حينَ تَنامُونَ              |
| 1174      | جابر             | لا تَجمَعُوا بين الرُّطَبِ والبُسْرِ                       |
| 1747      | أبوهريرة         | لا تجوزُ شهادةُ بَدَويٌ على صاحبِ قريةٍ                    |
| ٨٤٥       | عبد الله بن عمرو | لا تجوزُ لامرأة ٍ عَطِيَّةٌ                                |
| ١٠٨٥      | أم عطية          | لا تُحدُّ امرأةٌ على ميتِ فوقَ ثلاثٍ                       |

| قم الحديث | الـــراوي ر    | طــــرف الحديث                                  |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1.44      | عائشة          | لا تُحرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ              |
| 177.      | أبو ذر         | لا تَحقِرَنَّ مِن المعروفِ شيئاً                |
| 197       | أبوسعيد الخدري | لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيُّ إلا لخمسةٍ            |
| ٥٥٧       | أبوهريرة       | لا تختصُّوا ليلةَ الجمعة                        |
| 775       | جابر           | لا تذبحُوا إلا مُسنَّةً                         |
| 918       | جابر           | لا تُرقِبُوا                                    |
| ٥٠٧       | ابن مسعود      | لا تزال المسألةُ بأحدِكم                        |
| 474       | أبوهريرة       | لا تزالُ نفسُ المؤمنِ مُعلَّقةً بدَينِه         |
|           | زينب بنت أبي   | لا تُزكُّوا أنفسَكم                             |
| 1791      | سلمة           |                                                 |
| ٤٧٣       | عائشة          | لا تَسُبُّوا الأمواتَ                           |
| 179.      | أبوهريرة       | لا تُسمُّوا العِنَب: الكَرْمَ                   |
| ٧٢٠       | أبوهريرة       | لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ      |
| 910       | أبوهريرة       | لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه       |
| 004       | أبوهريرة       | لا تصومُ المرأةُ، وزوجُها شاهدٌ                 |
| ۰۲۰       | الصماء         | لا تَصُومُوا يومَ السَّبت إلا فيما افتُرض عليكم |
| 1148      | ابن عباس       | لا تُعذَّبُوا بعذابِ اللهِ                      |
| 17.7      | أبوهريرة       | لا تُغضَبْ                                      |
| 111       | ابن عمر        | لا تغلبَنُّكم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكم         |
|           |                |                                                 |

| قم الحديث   | الــراوي ر         | طــــرف الحديث                                    |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 111.        | المقداد            | لا تَقَتُلُه؛ فإنْ قتلتَه                         |
| 019         | أبوهريرة           | لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومَينِ      |
| 1.14        | ابن عباس           | لا تَقَرَبُها حتى تفعلَ ما أمرَ اللهُ ﷺ           |
| 1101        | عائشة              | لا تُقطَّعُ يدُ السارقِ إلا في ربعُ دينار فصاعداً |
| ***         | ابن مسعود          | لا تقولوا: السلامُ على الله                       |
| <b>477</b>  | أنس                | لا تقوم الساعةُ حتى يَتَباهَى الناسُ في المساجد   |
| 14          | حذيفة              | لا تَلْبَسُوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ              |
| 7.40        | ابن عمر            | لا تلبَسُوا القُمصَ                               |
| 1.49        | عمرو بن العاص      | لا تَلْبِسُوا علينا سُنَّةَ نبيتًنا ﷺ             |
| 711         | أبوهريرة           | لا تَلَقُّوا الجَلَبَ                             |
| ۸۱۸         | ابن عباس           | لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ                           |
| ۸۱۱         | أبوهريرة           | لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ                           |
| ٧٣٥         | أبوهريرة           | لا تَمَنُّوا لِقاءَ العدوِّ                       |
| 14.         | ابن عباس           | لا تُنجِّسوا أمواتكم                              |
| 1141        | عبد الله بن السعدي | لا تنقطعُ الهجرةُ ما قُوتِلَ الكُفَّارُ           |
| ٩٨٠         | أبوهريرة           | لا تُنكَحُ الأيتُمُ حتى تُستَأْمَرَ               |
| 079         | أبوموسي الخدري     | لا تُواصلوا                                       |
| ٤٧٧         | عبدالله بن عمرو    | لاجَلَب، ولا جَنَبَ                               |
| <b>አ</b> ትፖ | ابن عباس           | لا حرجَ                                           |
|             |                    |                                                   |

| قم الحديث   | الــراوي ر      | طسسرف الحديث                                                  |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| ۸۹۲         | الصعب بن جثامة  | لا حِمَى إلا لله ورسوله                                       |
| ۸۸۷         | أبوهريرة        | لا سَبَقَ إلا في خُفُّ                                        |
| 700         | عائشة           | لا صلاةً بحضرة الطعام                                         |
| ١٤٧         | أبو سعيد الخدري | لا صلاةً بعد صلاةِ الصبح حتى ترتفعَ الشمسُ                    |
| ٧.,         | عبادة بن الصامت | لا صلاةً لمن لم يَقرأ بفاتحة الكتاب                           |
| ۸۹۸         | يحيى المازني    | لا ضَرَرَ ولا ضِرِارَ                                         |
| 1.01        | المسور بن مخرمة | لا طلاقَ قبلَ النكاح                                          |
| \$ 0 A      | أنس             | لا عَفْرَ في الإسلام                                          |
| 1175        | رافع بن خديج    | لا قطعَ في ثَمَرٍ                                             |
| 1144        | معن بن يزيد     | لا نَفَلَ إلا مِن بعدِ الخُمسِ                                |
| 940         | عائشة           | لا نكاحَ إلا بولِيِّ وشاهدَي عَدْلِ                           |
| 114.        | ابن عباس        | لا هجرةً، ولكنْ جهادٌ ونيَّةٌ                                 |
| ۳۳۷         | طلق بن علي      | لا وِترانِ في ليلةِ                                           |
| V11         | عمران بن حصين   | لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةٍ                                      |
| <b>YY 1</b> | ابن عمر         | لا يُبَغْنَ، ولا يُوهَبْنَ                                    |
| ۲           | أبوهريرة        | لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ فِي الماءِ الدائمِ، ثم يَغتَسِلْ فِيهِ |
| ٣           | أبوهريرة        | لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ فِي الماءِ الدائمِ، ولا يَغتَسِلْ      |
| ۸۱٥         | أبوهريرة        | لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه                                 |
| ۸۱٤         | ابن عمر         | لا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ                                 |

| نم الحديث | الــراوي رة      | طــــرف الحديث                                   |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------|
| 414       | جابر             | لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ                             |
| 274       | أنس              | لا يَتَمنَّينَّ أحدُكم الموتَ لضُرٌّ نزلَ به     |
| , 907     | عبد الله بن عمرو | لا يَتَوارَثُ أَهلُ مِلَّتينِ                    |
| 904       |                  |                                                  |
| 441       | أبوهريرة         | لا يجزي ولدٌ والدأ                               |
| 1.17      | عبدالله بن زمعة  | لا يَجلِدُ أحدُكم أَمَتَه جلدَ العبد             |
| 444       | أبوهريرة         | لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها                 |
| 734       | عبد الله بن عمرو | لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها                   |
| ۸۲۳       | معمر بن عبدالله  | لا يَحتَكِرُ إلا خاطئُ                           |
| 444       | ابن عمر          | لا يَحتَلبَنَّ أحدُكم ماشيةَ أخيه بغيرِ إذنِه    |
| 1.44      | أم سلمة          | لا يُحرِّمُ من الرَّضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ   |
| 1771      | أبو بكرة         | لا يَحكُمْ أحدٌ بين النين وهو غضبانُ             |
| 11.1      | ابن مسعود        | لا يحلُّ دمُ امرئِ مسلمٍ                         |
| 777       | عبد الله بن عمرو | لا يَحلُّ سَلَفٌ وبيعٌ                           |
|           | ابن عباس وابن    | لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعطي عطيَّةً                   |
| 4.0       | عمر              |                                                  |
| 1774      | أبو أيوب         | لا يحلُّ لمسلمٍ أن يَهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثِ ليالِ |
| 471       | ابن عمر          | لا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه                |
| 474       | ابن عباس         | لا يَخلُونَّ رجلٌ بامرأة                         |
|           |                  |                                                  |

| رقم الحديث | السراوي         | طـــرف الحديث                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 401        | أسامة بن زيد    | لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ                                 |
| 770        | سهل بن سعد      | لا يزال الناسُ بخيرٍ                                      |
| 14.4       | ابن عمر         | لا يزال هذا الأمرُ في قريشٍ                               |
| 1777       | أبوهريرة        | لا يُشيرَنَّ أحدُكم إلى أخيه بالسلاحِ                     |
| 14.        | أبو هريرةَ      | لا يُصلِّي أحدُكم في الثوب الواحد                         |
| ٤          | أبوهريرة        | لا يَغتسِلُ أحدُكُمْ في الماءِ الدائمِ وهو جُنُبٌ         |
| ۸۳۸        | أبوهريرة        | لا يَعْلَقُ الرَّهنُ                                      |
| ۱۱۰٤       | عمر بن الخطاب   | لا يُقَادُ الأبُ من ابنه                                  |
| 177        | أبو هريرة       | لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ                    |
| ۱۷٦        | عائشة           | لا يُقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمَارٍ                  |
| 1441       | عائشة           | لا يَقُلُ أحدُكم: خَبُثَتْ نفسي                           |
| 448        | ابن عمر         | لا يُقِمْ أحدُكم أخاه                                     |
| 46.        | أبوهريرة        | لا يقولَنَّ أحدُكم: عَبدي وأَمَتِي                        |
| AEV        | أبوهريرة        | لا يمنع أحدُّكم جارَه أن يَغرسَ خشبةً                     |
| 4+1        | أبوهريرة        | لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ                                    |
| £ ¥ £      | جابر            | لا يموتَنَّ أحدُكم إلا وهو يُحسنُ بالله الظنَّ            |
| ۱۷۳        | أبو سعيد الخدري | لا يَنظرُ الرجلُ إلى عورة الرجل                           |
| 1.44       | ابن عباس        | لا يَنظرُ اللهُ ُ إلى رجلٍ أتَى رجلاً أو امرأةً في دُبُرٍ |
| 444        | أبوهريرة        | لا يَنكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه                      |
|            |                 |                                                           |

| نم الحديث | السراوي رة         | طـــرف الحديث                              |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------|
| 09.       | عثمان              | لا يَنكِحُ المُحرِمُ                       |
| 444       | عثمان بن عفان      | لا يَنكِحُ المُحرِمُ                       |
| 444       | نافع               | لا، إلا نكاحَ رغبةٍ                        |
| 1.4       | أم سلمة            | لا، إنما يكفيك أن تَحثِي على رأسك          |
| 404       | صفوان بن أمية      | لا، بل عاريةً مضمونةً                      |
| 441       | عائشة              | لا، حتى يَذُوقَ الآخرُ من عُسَيلتِها       |
| 11.4      | علي                | لا، والذي فَلَقَ الحَبَّةَ                 |
| ۰۷۰       | جابر               | لا، وأن تَعتَمِر فهو أفضلُ                 |
| 1197      | عمر بن الخطاب      | لأُخرجَنَّ اليهودَ والنصاري من جزيرة العرب |
| ***       | زيد بن خالد الجهني | لأَرمُقنَّ صلاةَ رسولِ الله ﷺ الليلةَ      |
| 277       | أنس                | لأنه حديثُ عهدٍ بربِّه                     |
| ٤٠٩       | عائشة              | لبس النَّبِيِّ ﷺ مِرْطاً مُرحَّلاً         |
| 74.       | جابر               | لِتَأْخذوا عني مَنَاسِكَكُم                |
| ۷۱٤       | عقبة بن عامر       | لِتَمشِ، وَلْتَركَبْ                       |
| ٨٥٤       | جابر               | لعلَّ على صاحبِكم دَيناً؟                  |
| ۲٠٣       | عبادة بن الصامت    | لعلكم تقرؤون خلف إمامكم                    |
| 990       | أبو الدرداء        | لعله يريد أن يُلِمَّ بها؟                  |
| 1107      | أبوهريرة           | لَعَنَ اللهُ السارقَ                       |
| 1.77      | عبد الله           | لَعَنَ اللهُ الواشماتِ والمُستوشِماتِ      |
|           |                    |                                            |

| رقم الحديث | الــراوي ،      | طـــرف الحديث                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.40       | ابن عمر         | لَعَنَ اللهُ الواصلةَ والمُستوصِلةَ                       |
| 279        | أبوهريرة        | لعنَ اللهُ زُوَّاراتِ القبور                              |
| 345        | علي             | لَعَنَ اللهُ مَن لَعَنَ والدَه                            |
| ١٣٢٨       | عبدالله بن عمرو | لَعَنَ رسولُ الله ﷺ الراشيَ والمُرتَشِيَ                  |
| 7.4        | ابن عمر         | لقد ارتقيتُ على ظهر بيتٍ لنا                              |
| 418        | عائشة           | لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يوماً في باب حُجرتي                |
| 1.19       | عائشة           | لقد عُذتِ بعظيمٍ                                          |
| 1.7.       | جدامة بنت وهب   | لقد هَمَمتُ أن أَنْهَى عن الغِيلةِ                        |
| 270        | أبوهريرة        | لقُّنُوا موتاكم: لا إلهَ إلا اللهُ                        |
| 1117       | أبوسعيد الخدري  | لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامة                            |
| 908        | أبوموس <i>ى</i> | للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ                            |
| 1.44       | أبوهريرة        | للملوكِ طعامُه وكسوتُه                                    |
| 717        | ابن عباس        | لم أَرَ رسولَ الله ﷺ يَستلمُ غيرَ الرُّكنَينِ اليمانيّينِ |
|            |                 | لم تُقطَعُ يدُ سارقٍ في عهد رسول الله ﷺ في أقلَّ مِن      |
| 1104       | عائشة           | ثمنِ المِجَنِّ                                            |
| 700        | عائشة           | لم يُرخَّصْ في أيام التشريق                               |
| 779        | ابن عباس        | لم يزلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلبِّي                              |
| 9 8 A      | عائشة           | لما سَبَى رسولُ الله ﷺ سَبَايا بني المُصطلِق              |
| ٧٥٧        | عمر بن الخطاب   | لما كان يومُ بدرِ وأَخَذَ النَّبيِّ ﷺ الفداءَ             |
|            |                 |                                                           |

| م الحديث     | الــراوي رة          | طــــرف الحديث                                                 |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٧٤٣          | البراء               | لما لقيَ النَّبِيُّ ﷺ المشركين يومَ حُنيَن                     |
| ٧٣٠          | البراء               | لما نزلَتْ ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ |
| 998          | بصرة                 | لها الصَّدَاقُ بِمَا استَحلَلتَ مِن فَرْجِها                   |
| ١٠٠٨         | ابن مسعود            | لها الصَّداقُ كاملاً                                           |
| ٤١٨          | أنس                  | اللهم أغِثنا                                                   |
| £ £ A        | أبوقتادة             | اللهم اغفر لحيئنا وميثينا                                      |
| <b>£ £</b> ¥ | عوف بن مالك          | اللهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه                                     |
| ***          | ابن عباس             | اللهمَّ اغفِرْ لي وارحَمْنِي                                   |
| ٤٧٠          | أنس                  | اللهم إنا كنا نتوسَّلُ إليك بنبيُّنا ﷺ                         |
| 7 £ •        | ثوبان                | اللهمَّ أنتَ السلامُ ومنك السلامُ                              |
| ٨٢٥          | عائشة                | اللهم إنك عَفُوٌّ تحبُّ العفوَ                                 |
| 1719         | أبوهريرة             | اللهم إني أُحرِّجُ على حقَّ الضعيفَينِ                         |
| ٧٩           | أنس                  | اللهم إني أَعوذُ بك من الخُبْثِ                                |
| £ 4 V        | أبوهريرة             | اللهم إني أعوذ بك من الفقر                                     |
| 740          | عائشة                | اللهمَّ إني أعوذ بك من المَأْثُم والمَعْرَم                    |
| 440          | الحسن بن علي         | اللهم اهدِنِي فيمَن هدَيثَ                                     |
| 144          | أبو هريرة            | اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطاياي                                |
| 717          | أبوسعيد الخدري       | اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ مِلَّ السماوت وملَّ الأرض             |
| 0.0          | عبد الله بن أبي أوفى | اللهم صلُّ على آلِ فلانٍ                                       |

| طـــرف الحديث                                                     | السراوي              | رقم الحديث |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| اللهم صيئاً نافعاً                                                | عائشة                | 173        |
| اللهم لك الحمدُ أنتَ نورُ السماوات والأرض ا                       | ابن عباس             | 441        |
| اللهم مُنْزِلَ الكتابِ عبدالا                                     | عبد الله بن أبي أوفى | ٧٣٨        |
| اللهم هذا قَسْمِي فيما أَملكُ                                     | عائشة                | 1.49       |
| لو استَقبلْتُ من أمري ما استَدبرْتُ ما غسلَه إلا نساؤه            | عائشة                | ٤٣٠        |
| لو أُعْطِيَ الناسُ بدَعواهم اب                                    | ابن عباس             | 1371       |
| لو أن أحدَكم إذا أراد أن يأتِيَ أهلَه اب                          | ابن عباس             | 1.14       |
| لو أن رجلاً اطَّلعَ عليك بغيرِ إذنٍ                               | أبوهريرة             | 1179       |
| لو بلغتِ معهم الكُدّى عبدا                                        | عبدالله بن عمرو      | 177        |
| لو كان المُطعِمُ بنُ عدي حيّاً جبير                               | جبير بن مطعم         | ۲٥٧        |
| لو يَعلم المارُّ بين يدي المُصلِّي                                | أبوجهيم              | 710        |
| لولا آخِرُ المسلمين ما افتتحتُ قريةً إلا قسمتُها عمر              | عمر بن الخطاب        | 114.       |
| لولا الأيمانُ لَكانَ لي ولها شأنٌ ابر                             | ابن عباس             | ۱۰۷۳       |
| لولا أن أشُقَّ على أمَّتِي، لأمرْتُهم بالسُّواكِ عند كلُّ صلاةٍ أ | أبوهريرة             | **         |
| لولا أن أَشقَ على أمَّتِي، لأمرْتُهم بالسُّواكِ مع كلِّ وُضوءِ أَ | أبوهريرة             | *1         |
| لولا أن أَكتُمَ علماً ما كتبتُ إليه ابر                           | ابن عباس             | VOR        |
| لولا أنْ يَشْقَ على أمَّتِهِ، لأَمَرَهم بالسُّواكِ                | أبوهريرة             | ٧.         |
| لولا أنك رسولٌ _ يعني: رسولَ مُسيلِمةَ _ لَقَتَلَتُك ابر          | اين مسعود            | 1147       |
| لولا أني أَخافُ أن تكونَ من الصدقة لأكلتُها                       | أنس                  | 441        |

| قم الحديث  | السراوي ر         | طــــرف الحديث                                           |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1174       | أبوسعيد الخدري    | ليَخرُجُ من كلُّ رجلَينِ رجلٌ                            |
| 788        | ابن عباس          | ليس التحصيبُ بشيءٍ                                       |
| ٤٧٨        | أبوهريرة          | ليس على المسلم في عبدِه                                  |
| 1177       | جابر              | ليس على خائنٍ ولا مُنتهِبٍ                               |
| ٤٨١        | أبوسعيد الخدري    | ليس في حَبِّ ولا ثمرٍ صدقةٌ                              |
| ٤٨٠        | علي               | ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ                |
| <b>191</b> | أبوهريرة          | ليس للنساء وسطُ الطريق                                   |
| 441        | ابن عباس          | ليس للولِيَّ مع الثيَّبِ أمرٌ                            |
| 1.4.       | فاطمة بنت قيس     | ليس لها سُكنَى ولا نفقةً                                 |
| 277        | ابن مسعود         | ليس منا مَن ضرب الخدودَ                                  |
| 111        | عائشة             | ليستْ بالحَيضةِ، ولكنها رَكْضَةٌ                         |
| ٤٠٢        | أبوعامر أوأبومالك | لَيَكُونَنَّ في أُمَّتِي أقوامٌ يَستحِلُّون              |
| 4.0        | ابن مسعود         | لِيَلِيني منكم أولو الأحلام والنُّهي                     |
| **         | ابن عمر وأبوهريرة | لَيْنتهيَنَّ أقوامٌ عن وَدعِهم الجُمعاتِ                 |
| Y0Y        | جابر بن سمرة      | لَيْنتهيَنَّ أقوامٌ يرفعون أبصارَهم إلى السماء في الصلاة |
| 101        | معاوية            | المؤذِّنون أطولُ الناس أعناقاً                           |
| 1771       | أبوهريرة          | المؤمنُ القويُّ خيرٌ                                     |
| 11.4       | علي               | المؤمنون تَكَافَأُ دماؤُهم                               |
| 010        | عمر بن الخطاب     | ما أبقيتَ لأهلك؟.                                        |

| رقم الحديث | السراوي ر        | طسسرف الحديث                                            |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 488        | عبد الله بن عمرو | ما أَحرَزَ الوالدُ                                      |
| 1171       | أبوهريرة         | ما إخالُه سرقَ                                          |
| 1174       | جابر وعائشة      | ما أَسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ                         |
| ٧٨٧        | عدي بن حاتم      | ما أصابَ بحدًه فكُله                                    |
| ۱۸۱        | جابر             | ما السُّرى يا جابرُ                                     |
| 778        | رفاعة            | ما أَنهرَ الدمَ                                         |
| 471        | أنس              | ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا                           |
| ۸١         | عائشة            | ما بالَ رسولُ الله ﷺ قائماً                             |
| 1779       | أبو حميد الساعدي | ما بالُ عاملِ أبعثُه                                    |
| 115        | أبو هريرة        | ما بين المَشرقِ والمَغربِ قِبْلةٌ                       |
| 7.5        | أبوهريرة         | ما بينَ لابتَيها حرامٌ                                  |
| 40.        | عمرو بن الحارث   | ما ترك رسولُ الله ﷺ عندموته درهماً ولا ديناراً          |
| 477        | ابن عمر          | ما حقُّ امرئ مسلمٍ، له شيءٌ يُوصي فيه                   |
| 414        | عمرو بن حريث     | ما خفَّفتَ عن خادمك                                     |
| 777        | ابن مسعود        | ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ صلَّى صلاةً إلا لميقاتِها         |
| 772        | أنس              | ما زال رسولُ الله ﷺ يَقنُّتُ في صلاة الغَدَاة           |
| ***        | عائشة            | ما شأنُ بَرِيرَةَ؟                                      |
| 4.4        | أبوهريرة         | ما صلَّيتُ وراءَ أحدٍ أشبهَ صلاةً برسول الله ﷺ من فلانٍ |
| 1408       | عائشة            | ما كان مِن شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ              |

| قم الحديث | الــراوي رأ    | طــــرف الحديث                                     |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------|
| ۰۸۸       | يعلى           | ما كنتَ صانعاً في حجِّك؟                           |
| 7 2 7     | عقبة بن عامر   | ما مِن أحدٍ يتوضًّا فيُحسنُ الوُضوءَ               |
| 1111      | معقل بن يسار   | ما مِن أميرٍ يَلِي أمرَ المسلمين                   |
| 111       | ابن عباس       | ما مِن رجلٍ مسلمٍ يموت فيقوم على جنازته            |
| 977       | أبوهريرة       | ما مِن مولودٍ إلا يُولَد على الفِطرة               |
| 1717      | أبو رافع       | ما مِن نبيٍّ بعثُه اللهُ في أمَّةٍ قبلي            |
| ۰۸۰       | ابن عباس       | ما منعَكِ أن تحجِّي معنا؟                          |
| ۷٥٣       | عوف بن مالك    | ما منعَك أن تُعطيَه سلبَه؟                         |
| 17        | عمران بن حصين  | ما منعَك يا فلانُ أن تُصلِّيَ                      |
| 244       | ابن عباس       | ما منعَكم أن تُعْلِمُوني؟                          |
| 491       | يزيد بن الأسود | ما منعكما أن تُصلِّيا؟                             |
| ۴٥        | عمر            | ما منكم من أحدٍ يَتوضًّا فيبلغ                     |
| ٤٧        | عمرو بن عبسة   | ما منكم من أحدٍ يُقرِّبُ وَضوءَه                   |
| ۸۱۲       | أبوهريرة       | ما هذا يا صاحبَ الطعام؟                            |
| 177       | سلمة بن الأكوع | ما هذه النيرانُ؟ على أيِّ شيءٍ تُوقدون؟            |
| 707       | أبوهريرة       | ما يَأْمَنُ الذي يرفع رأسَه في الصلاة قبلَ الإمامِ |
| ***       | أبوهريرة       | ما يقول ذو اليدَينِ؟                               |
| 41        | أنس            | ماءُ الرجلِ غليظٌ أبيضُ                            |
| 1.10      | أسماء          | المُتشبُّعُ بما لم يُعطَ                           |
|           |                |                                                    |

| رقم الحديث | السراوي       | طـــرف الحديث                                        |
|------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 1.41       | أم سلمة       | المُتوفَّى عنها لا تَلَبَّسُ المُعصَفَرَ من الثياب   |
| ٠٢٠        | ابن عباس      | متى رأيتُم الهلال؟                                   |
| 727        | عائشة         | مِثْلُ مُؤخِّرةِ الرَّحل                             |
| 7 . £      | علي           | المدينةُ حرمٌ ما بينَ عَيرٍ إلى ثَورٍ                |
| 450        | أم هانئ       | مرحباً بأمِّ هانئ                                    |
| ٧٠٣        | أنس           | مرَرُناَ فاستَنْفَجْناَ أَرنباً                      |
| ١٠٤٨       | ابن عمر       | مُرْهُ فَلْيُراجِعْها                                |
| *•1        | عائشة         | مُرُوا أبا بكر فَلْيُصلُّ بالناس                     |
| <b>Y1Y</b> | ابن عباس      | مُرُوه فَلْيَتكلَّمْ                                 |
| ۸٥٠        | عائشة         | المسلمون عندَ شروطِهم                                |
| ۸۰۱        | أبوهريرة      | مَطْلُ الغنيِّ ظلمٌ                                  |
| 775        | سلمان بن عامر | مع الغلامِ عقيقتُه                                   |
| 7.0        | سعد           | معاذَ الله! أن أردَّ شيئًا نَفَّالِنِيه رسولُ الله ﷺ |
| 417        | علي وابن عباس | المُكاتَبُ يَعتِقُ منه بقَدْرِ ما أدَّى              |
| £AA        | ابن عمر       | المِكيالُ مِكيالُ أهلِ المدينةِ                      |
| ۸۳٥        | جابر          | مَن ابتاعَ عبداً، وله مالٌ، فله مالُه                |
| ۸۰۸        | ابن عمر       | مَن ابتاعَ نخلاً بعدَ أن تُؤبَّرَ                    |
| 1144       | عرفجة         | مَن أتاكم وأمرُكم جميعٌ                              |
| ٩٨٥        | أبوهريرة      | مَن اتخذَ كلباً إلا كلبَ ماشيةٍ                      |
|            |               |                                                      |

| رقم الحديث | السراوي         | طــــرف الحديث                                |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1704       | عائشة           | مَن أحدَثَ في أمرِنا هذا                      |
| ۸۹۰        | سعيد بن زيد     | مَن أَحِيَا أرضاً ميتةً                       |
| ۸۲۸        | عروة            | مَن أَحِيَا أرضاً ميتةً فهي له                |
| ۸۳۱        | أبوهريرة        | مَن أخذَ أموالَ الناس يريد أداءَها            |
| 475        | سعيد بن زيد     | مَن أَخذَ شبراً من الأرض ظلماً                |
| ۸۸۸        | أبوهريرة        | مَن أدخل فرساً بين فرسَينِ                    |
| 1 24       | أبو هريرة       | مَن أدركَ ركعةً من الصبحِ قبل أن تطلعَ الشمسُ |
| ***        | ابن عمر         | مَن أدركَ ركعةً من صلاة الجمعة وغيرِها        |
| 1 2 2      | عائشة           | مَن أدركَ سجدةً من العصر قبل أن تَغربَ الشمسُ |
| 777        | عروة بن مضرس    | مَن أدركَ معنا هذه الصلاة                     |
| <b>YYY</b> | أبوهريرة        | مَن اشتَرَى طعاماً فلا يَبعه حتى يكتالَه      |
| 44.        | عبدالله بن عمرو | مَن أصابَ بفيه من ذي خَلَّة                   |
| 441        | أبوهريرة        | مَن أَعتَقَ رقبةً مؤمنةً                      |
| 444        | ابن عمر         | مَن أَعتَقَ شِرْكاً له في عبدٍ                |
| 940        | أبوهريرة        | مَن أَعتَقَ شِقْصاً له في عبدٍ                |
| ۹۲۸        | ابن عمر         | مَن أُعتقَ عبداً بينَ اثنين                   |
| 94.8       | جابر وابن عمر   | مَن أَعتَقَ عبداً، وله فيه شركاءُ فهو حُرٌّ   |
| ۸۳٤        | ابن عمر         | مَن أَعتقَ عبداً، وله مالٌ                    |
| AA9        | عائشة           | مَن أَعمَرَ أرضاً                             |

| السراوي رقم الحديث |                 | طــــرف الحديث                                  |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| ٦٧                 | أبوهريرة        | مَن أفضَى بيده إلى فَرجِه                       |
| 1747               | أبو أمامة       | مَن اقتطعَ حقَّ امرئ مسلمٍ بيمينه               |
| 797                | أنس             | مَن أكلَ من هذه الشجرة فلا يَقرَبْنَا           |
| 100                | أنس             | مِنَ السُّنَّةِ إذا قال المؤذِّنُ في صلاة الفجر |
| ۸۲۸                | ابن عمر         | مَن بايَعتَ فقُلْ: لا خِلاَبةَ                  |
| 777                | جابر            | مَن تسمَّى باسمي                                |
| 1177               | عبدالله بن عمرو | مَن تَطَبَّب                                    |
| ۳۸.                | أبوهريرة        | مَن توضًّا فأحسنَ الوُضوءَ                      |
| ٣١                 | عثمان           | مَن توضًّا نحوَ وُضوئي هذا                      |
| 47                 | سمرة            | مَن تُوضًا يومَ الجمعة                          |
| 41.                | خالد بن عدي     | مَن جاءَه من أخيه معروفٌ من غير سؤالٍ           |
| 177                | ابن عمر         | مَن جرَّ ثوبَه خُيَلاءَ                         |
| 1717               | أبوهريرة        | مَن جُعِلَ قاضياً                               |
| *17                | أم حبيبة        | مَن حافَظَ على أربعِ ركَعاتٍ قبلَ الظهر         |
| 097                | أبوهريرة        | مَن حِجَّ لله، فلم يَرفُثُ                      |
| 1.75               | أبوهريرة        | مَن حلفَ على اليمين                             |
| 1789               | جابر            | مَن حلَفَ على مِنبري هذا                        |
| 1.70               | أبوهريرة        | مَن حلفَ على يمينٍ فقال: إن شاء الله            |
| 1.77               | ابن عمر         | مَن حَلَفَ على يمينٍ واستَثنَى                  |

| م الحديث | السراوي رة     | طــــرف الحديث                                       |
|----------|----------------|------------------------------------------------------|
| 11.1     | أبوهريرة       | مَن حَلَفَ منكم                                      |
| 17.7     | ابن عمر        | مَن خَلَعَ يداً من طاعةٍ                             |
| 1709     | أبومسعود       | مَن دَلَّ على خيرٍ                                   |
| 177      | جندب بن سفيان  | مَن ذبحَ قبلَ الصلاة                                 |
| ٥٣٥      | أبوهريرة       | مَن ذَرَعَه القَيءُ                                  |
| 011      | حسين بن الحارث | مَن رأى الهلالَ ليوم كذا وكذا؟                       |
| 1711     | أبوسعيد الخدري | مَن رأى منكم مُنكَراً                                |
| 7 2 1    | أبوهريرة       | مَن سبَّح اللهَ في دُبُر كلُّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين   |
| PYA      | اين عباس       | مَن سَلَّف في ثمرٍ                                   |
| 191      | ابن عباس       | مَن سمع النداءَ، فلم يأتِه فلا صلاةً له إلا مِن عذرٍ |
| ۳٦.      | أبوهريرة       | مَن سمع رجلاً يَنشُدُ ضالَّةً في المسجد              |
| ۸۰۳      | أبوأمامة       | مَن شَفَعَ لأخيه شفاعةً                              |
| ٤0٠      | أبوهريرة       | مَن شهد الجنازةَ حتى يُصلِّي عليها فله قيراطٌ        |
| 009      | عمار بن ياسر   | مَن صام اليومَ الذي يُشَكُّ فيه                      |
| ٥٤٦      | أبو أيوب       | مَن صام رمضانً، وأتبعَه سِتًا من شوَّالِ             |
| •••      | أبوسعيد الخدري | مَن صام يوماً في سبيل الله                           |
| 77.      | الحجاج بن عمرو | مَن عَرَجَ أَو كُسِرَ فقد حَلَّ                      |
| 7471     | أبوهريرة       | مَن عُرِضَ عليه رَيحانٌ فلا يَردُّه                  |
| ٧٠       | أبوهريرة       | مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ                               |

| Ь   | طسرف الحديث                                          | السراوي ر          | قم الحديث |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| مَ  | مَن فرَّق بين الجارية وولدها                         | أبو أيوب           | ۸۲۰       |
| مَ  | مَن فطَّر صائماً                                     | زيد بن خالد الجهني | ٥٣٢       |
| á   | مَن قاتَلَ لتكونَ كلمةُ الله هي العليا               | أبوموسى            | 1140      |
| ā   | مَن قال حين يَسمع النداءَ                            | جابر               | 14.       |
| مَر | مَن قام رمضانَ إيماناً واحتساباً                     | أبوهريرة           | ۳٤٥       |
| مَر | مَن قُتلَ دونَ مالِه فهو شهيدٌ                       | عبد الله بن عمرو   | 1177      |
| مَو | مَن قَتَلَ عبدَه قتَلْناه                            | سمرة بن جندب       | 11.7      |
| مَو | مَن فَتَلَ مُتعمِّداً دُفِعَ إلى أولياء القتيل       | عبد الله بن عمرو   | 1177      |
| مَو | مَن قَتلَ نفساً مُعاهَداً                            | أبو بكرة           | 17.0      |
| مَو | مَن كان حالفاً فلا يَحلِفْ إلا بالله                 | ابن عمر            | 1.7.      |
| مَو | مَن كان منكم أُهدَى                                  | ابن عمر            | ٥٨٢       |
| مَو | مَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يُؤذِي جارَه    | أبوهريرة           | 1.1.      |
| مَو | مَن كانت له أرضٌ فَلْيَرَرَعُها أو لِيُرْرِعُها أخاه | بعض عمومة رافع     |           |
|     |                                                      | بن خديج            | ۸۷٦       |
| مَو | مَن كانت له أرضٌ فَلْيَرَرَعْها أو لِيَمنَحْها       | أبوهريرة           | ۸۷٥       |
|     | مَن كانت له امرأتانِ                                 | أبوهريرة           | 1.47      |
| مِر | مِن كُلُّ اللَّيلِ أُوتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ         | عائشة              | ۳٤٠       |
|     | مَن لم يُبيتُتِ الصيامَ                              | اين عمر            | ٥٢٣       |
| مَو | مَن لم يجدْ نعلَينِ فَلْيَلْبَسْ خُفِّينِ            | جابر               | ۰۸۷       |
|     |                                                      |                    |           |

| قم الحديث | السراوي رأ     | طــــرف الحديث                       |
|-----------|----------------|--------------------------------------|
| ۱۳۰       | أبوهريرة       | مَن لم يَدَعْ قولَ الزُّودِ          |
| 0 2 7     | عائشة          | مَن مات وعليه صيامٌ                  |
| ¥ ¥ ¥     | أبوهريرة       | مَن ماتَ ولم يَغزُ                   |
| 440       | ابن عمر        | مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ |
| 727       | أبوسعيد        | مّن نامَ عن وِترِه                   |
| ٧٠٧       | عائشة          | مَن نذرَ أن يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْه |
| ٧١٠       | ابن عباس       | مَن نذرَ نذراً لم يُسمُّه            |
| ٢٣٥       | أبوهريرة       | مَن نسيَ، وهو صائمٌ                  |
| 414       | عياض بن حمار   | مَن وجدَ اللُّقَطةَ                  |
| 1100      | اين عباس       | مَن وجدتُمُوه وقعَ على بهيمةٍ        |
| 1101      | ابن عباس       | مَن وجدتُمُوه يَعملُ عملَ قومِ لوطٍ  |
| 4.4       | این عمر        | مَن وَهَبَ هِبَةً                    |
| 989       | جابر           | مَن يشتريه مني؟                      |
| 4.4       | أبوهريرة       | مَن يَعْذُرُني من فلانٍ؟             |
| ١٠٠٤      | عائشة          | مِن يُمْنِ المرأةِ تسهيلُ أمرِها     |
| ٧٥٥       | أنس بن مالك    | مَن يَنظرُ لنا ما صنع أبو جهل؟       |
| ٥٨١       | عائشة          | مِنَّا مَن أهلَّ بالحجِّ مفرداً      |
| 71        | علي            | منه الوُّضوءُ                        |
| 1754      | القاسم بن مخول | نادِ صاحبَ الإبل ثلاثاً              |

| رقم الحديث | السراوي        | طـــرف الحديث                                                           |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 144.       | عائشة          | نَزَلَتْ هذه الآيةُ: ﴿ وَلَا يَعْمَهُرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا غُمَانِينَا ﴾ |
| 079        | عائشة          | نعم، عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه                                           |
| ۲۷۵        | بريدة          | نعم، فحُجِّي عنها                                                       |
| 7.7        | أنس            | نعم، هي حرامٌ لا يُختلَى خلاها                                          |
| ٥٧٣        | ابن عباس       | نعم، ولك أجرّ                                                           |
| ٤٠٣        | حذيفة          | نهَانا أن نَشربَ في آنية الذهب والفضة                                   |
| 114.       | أبوسعيد        | نهانا رسولُ الله ﷺ أن نَخلطَ بُسْراً بتمرٍ                              |
| 411        | سمرة بن جندب   | نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن نُسمِّيَ رقيقَنا                         |
| ٧٨٨        | أبوسعيد الخدري | نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عن بَيَعتَينِ وَلِبْسَتَينِ                     |
| 71/        | جابر           | نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَن يُقتَلَ شيءٌ من الدوابِّ صَبْراً                 |
| ٤٠٤        | عمر بن الخطاب  | نَهَى النبيُّ ﷺ عن لُبْسِ الحريرِ                                       |
| 144        | جابر           | نَهَى النبيُّ ﷺ يومَ خَبيرَ عن لحوم الحُمُر                             |
| ٧٤٦        | ابن عمر        | نهَى النَّبِيُّ عن قتل النساء والصبيان                                  |
| VV4        | ابن عمر        | نْهَى أَنْ تُباعَ السلعُ حيث تُبتَاعُ                                   |
| 444        | أبوهريرة       | نَهَى أَن يُصلِّيَ الرجلُ مُخْتَصِراً                                   |
| 277        | جابر           | نَهَى رسولُ ﷺ أَن يُجصُّصَ القبرُ                                       |
| 1.45       | علي            | نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تَحلِقَ المرأةُ رأسَها                            |
| ٧٣٤        | اين عمر        | نَهَى رسولُ الله ﷺ أن يُسافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو                    |
| 1 - 14     | جابر           | نهَى رسولُ الله ﷺ أن يَطرُقَ الرجلُ أهلَه ليلاً                         |

| نم الحديث  | السراوي رة       | طــــرف الحديث                                         |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 1448       | ابن عمر          | نَهَى رسولُ الله ﷺ أن يَقرِنَ الرجلُ بين التمرتَينِ    |
| 1777       | أبو سعيد الخدري  | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عن اختِنَاثِ الأَسْقِيَة          |
| ٤٨٥        | سهل              | نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الجُعْرُورِ                      |
| 744        | جابر بن عبد الله | نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عن المُزَابَنَةِ                 |
| <b>YY0</b> | أبوهريرة         | نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بيع الحَصاة                      |
| ۸۰۱        | جابر             | نهَى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الصُّبْرَةِ من التمرِ        |
| ٧٨٠        | ابن عباس         | نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بيع المَغانم حتى تُقسَمَ         |
| 7.4        | جابر             | نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بيع ضرِرَابِ الجَمَل             |
| ٧٨٧        | أبوهريرة         | نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ              |
| AY4        | رافع بن خديج     | نهَى رسولُ الله ﷺ عن كِرَاءِ الأرضِ                    |
| ۸۸۲        | أبوهريرة         | نهَىٰ رسولُ الله ﷺ عن كسبِ الإماء                      |
| 148        | ابن عباس         | نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كل ذي نابٍ من السَّباع           |
| 1177       | أم سلمة          | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عن كلِّ مُسكِرٍ                   |
| 799        | عبد الله بن عمرو | نَهَى رسولُ الله ﷺ يومَ خَيبرَ عن لحوم الحُمُر الأهلية |
| 1177       | عن رجل           | نهَى عن البَلَحِ والتمرِ                               |
| ٧٨         | عن رجل           | النهيُ عن البولِ في المُغتسَل                          |
| ۸٧٨        | ثابت             | نهَى عن المُزَارَعَة                                   |
| ٤٠٨        | علي              | نهى عن لُبْسِ المُعَصْفَر                              |
| ٤٧٠        | بريدة            | نهيتُكم عن زيارة القبور                                |
|            |                  |                                                        |

| قم الحديث | السراوي ر        | طــــرف الحديث                                |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------|
| 275       | أم عطية          | نُهينا عن اتِّباعِ الجنائز                    |
| 1150      | أبوموسى          | هذا كان يهودياً، فأُسلمَ                      |
| ٦٣٣       | ابن مسعود        | هذا مقامُ الذي أُنزلت عليه سورةُ البقرة       |
| ۸٧        | ابن مسعود        | هذه رِکُسٌ                                    |
| ٤٧٤       | أنس              | هذه فريضةً الصدقة                             |
| 1117      | ابن عباس         | هذه وهذه سواءٌ، يعني: الخِنْصِر والإبهام      |
| 71        | عبد الله بن عمرو | هكذا الوُضوءُ، فمَن زادَ                      |
| 1.44      | جابر             | هل اتَّخذتُم أنماطاً                          |
| 0 £ 1     | أبوهريرة         | هل تجدُ ما تُعتق رقبةً؟                       |
| ٨٥٥       | ابن عباس         | هل تُستنظرُه إلا شهراً واحداً؟                |
| ١٠٤٥      | أبوهريرة         | هل علمتَ أحداً قال في: (أمرُكِ بيدِكِ)        |
| ۸۵۳       | سلمة بن الأكوع   | هل عليه دَينٌ                                 |
| 071       | عائشة            | هل عندَكم شيءٌ؟                               |
| ٧١٣       | ثابت بن الضحاك   | هل كان فيها وَثَنُّ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ |
|           | عبد الرحمن بن    | هل منكم أحدٌ أطعم اليومَ مسكيناً؟             |
| 414       | أبي بكر          |                                               |
| 171       | أنس              | هل منكم من أحدٍ لم يقارِفِ الليلةَ            |
| 707       | عائشة            | هو اختلاس يختلِسُه الشيطانُ من صلاة العبد     |
| 797       | جابر             | هو صيدٌ، ويُجعَلُ فيه كبشٌ                    |
|           |                  |                                               |

| م الحديث | الــراوي رق              | طسرف الحديث                                               |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.07     | يزيد بن ركانة            | هو على ما أردتَ                                           |
| ١        | أبوهريرة                 | هوالطَّهُورُ مَاؤُهُ                                      |
| ۳۸۸      | أبوموسى                  | هي ما بين أن يجلسَ الإمامُ                                |
| 270      | أبوسعيد الخدري           | وابتَغُوها في كلُّ وِترِ                                  |
| 1.94     | أبوهريرة                 | وابدَأْ بِمَن تَعُولُ                                     |
| 7 • £    | أبوموسي الأشعري          | وإذا قرأ فأنصِتُوا                                        |
| 77       | أبوهريرة                 | والذي نفسُ محمَّدِ بيدِه! لَخُلُوفُ                       |
| 1114     | أبوهريرة وزيد بن<br>خالد | والذي نفسي بيده ا لأقضيّنَّ بينكما بكتاب الله ﷺ           |
| ٧٥٨      | أنس                      | والذي نفسي بيده! لَتَضرِبُوه إذا صدَقَكم                  |
| YAY      | أبوهريرة                 | والذي نفسي بيده! لقد هممتُ أن آمرَ بحطبٍ فيُحطَب          |
| ١٤٠      | جابر                     | والعِشاءُ أحياناً وأحياناً                                |
| 090      | عائشة                    | والغرابِ الأَبقعِ                                         |
| 111      | عائشة                    | واللهِ لقد صلَّى رُسولُ الله ﷺ على ابنَي بيضاءَ في المسجد |
| 47.      | جابر بن عتيك             | والمرأةُ تموتُ بِجُمْعِ شهيدةً                            |
| 174      | ابن عمر                  | وإني كنتُ تحتَ ناقةِ رسولِ الله ﷺ                         |
| 1198     | أبوهريرة                 | وأثيما قريةٍ عَصَتِ اللهَ ورسولَه                         |
| 141      | علي بن أبي طالب          | وجُّهتُ وجهيَ للذي فطرَ السماواتِ والأرضَ                 |
| 441      | أبوهريرة                 | وفطركم يومَ تُفطِرون                                      |

| رقم الحديث | السراوي ،         | طــــرف الحديث                                    |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| £AY        |                   | وفي كلِّ أربعين ديناراً دينارٌ                    |
| ١٣٢        | عبدالله بن عمرو   | وقتُ صلاة الفجر ما لم يَطلُعْ قَرنُ الشمسِ الأولُ |
| 44         | أنس               | وُقَّتَ لنا في قصِّ الشارب                        |
| 1.40       | عائشة             | وكان قلَّ يومٌ إلا وهو يَطُوفُ علينا جميعاً       |
| 1788       | عقبة بن الحارث    | وكيف وقد قِيل؟ دَعْها عنك                         |
| 1111       | أبوقتادة          | ولا تَنتبِـذُوا الرُّطَبَ والزَّبيبَ جميعاً       |
| 984        | ابن عمر           | الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُّحْمَةِ النَّسَب             |
| 997        | عائشة             | الولاءُ لِمَن أَعتَقَ                             |
| ۸۰۸        | عائشة             | الولدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ                |
| 17.4       | عمرو              | ولم يكن عمرُ أخذَ الجِزيةَ من المجوس              |
| 1.90       | جابر              | ولهنَّ عليكم رزقُهنَّ                             |
| ۸۳۳        | ابن عمر           | ومَن ابتاعَ عبداً فمالُه للذي باعَه               |
| 171.       | أبو ذر            | ومَن ادَّعَى ما ليس له فليس منا                   |
| 44         | طلق بن علي        | وهل وهو إلا مضغةٌ منك                             |
| ***        | ابن عمر           | ووضع يدَه اليمني على ركبته اليمني                 |
| 1150       | بريدة             | وَيْحَك! ارجِعْ فاستغفِرِ اللهَ َوتُبْ إليه       |
| ۷۲٥        | أبوسعيد الخدري    | وَيْحَكَ! إِنْ شَأْنَ الهجرةِ لَشديدٌ             |
| ***        | ابن عمر           | ويدَه اليسري على ركبته، باسطَها عليها             |
| ۲٠٤        | أبومسعود الأنصاري | يَوُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله                 |
|            |                   |                                                   |

| م الحديث | الــراوي رة                  | طـــرف الحديث                                                     |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٠١      | عائشة                        | يا أبا بكر! إنَّ لكلِّ قومٍ عيداً                                 |
| 1714     | أبو ذر                       | يا أبا ذَرًا إني أراك ضعيفاً                                      |
| ***      | علي                          | يا أهلَ القرآن! أُوتِرُوا                                         |
| 1107     | علي                          | يا أَيُّهَا الناسُ! أَقِيمُوا على أرقَّاثِكم الحَدَّ              |
| YEA      | أبو أيوب                     | يا أَيُّهَا الناسُ! إنكم تَأَوَّلُون هذه الآيةَ على هذا التأويلَ  |
| 17       | عبادة بن الصامت              | يا أَيُّهَا الناسُ! إنه لا يَحلُّ لي مما أَفاءَ اللهُ عليكم       |
| 7.4.7    | سبرة الجهني                  | يا أيُّها الناسُ! إني كنتُ قد أذنتُ لكم في الاستمتاع من<br>النساء |
| 1.47     | طارق بن عبد الله<br>المحاربي | يا أَيُّهَا النَّاسُ! يدُ المُعطِي العليا                         |
| 00       | بريدة                        | يا بلالً! بِمَ سبقتَني إلى الجنةِ؟                                |
| 10.      | جبير بن مطعم                 | يا بني عبد مَناف! لا تمنعوا أحداً طافَ بهذا البيت                 |
| 440      | ابن عمر                      | يا رسولَ الله! لو اشتَريتَ هذه                                    |
| 777      | عائشة                        | يا عائشةً ! هَلُمِّي المُديةَ                                     |
| 1.77     | عبد الرحمن بن<br>سمرة        | يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرة! لا تَسأَل الإمارةَ                     |
| 177.     | عبد الرحمن بن<br>سمرة        | يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرةً! لا تَسألِ الإمارة                     |
| ***      | عبدالله بن عمرو              | يا عبدالله! لا تكنُّ مثلَ فلان                                    |
| ٥٧٥      | عدي بن حاتم                  | يا عَديُّ! هل رأيتَ الحِيرةَ؟                                     |

| رقم الحديث | السراوي           | طسرف الحديث                                      |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1174       | عبد الله بن كعب   | يا عمرُ! إنك غفلتَ عنا                           |
| 909        | ابن مسعود         | يا مَعشَرَ الشبابِ! مَن استطاعَ منكم الباءَةَ    |
| 1.44       | أم الفضل          | يا نبيَّ الله! هل تُحرِّمُ الرَّضعةُ الواحدةُ؟   |
| 114        | ابن عباس          | يَتَصدُّقُ بدينارٍ ـ للذي يأتي امرأته وهي حائض ـ |
| ٥١٣        | أبوهريرة          | اليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلي                 |
| 777        | ابن مسعود         | يَرحمُ اللهُ المُحلِّقين                         |
| 714        | عائشة             | يَستلمُ الرُّكنَ، كراهيةَ                        |
| ٩          | أبوهريرة          | يُغسَلُ الإناءُ إذا وَلَغَ فيه الكلبُ            |
| 177        | أبو السمح         | يُغسَلُ من بول الجارية                           |
| ٥٤٧        | أبوقتادة          | يُكفِّر السَّنةَ الماضيةَ والباقيةَ              |
| 474        | العلاء بن الحضرمي | يَمكثُ المُهاجِرُ بعد قضاء نُسكِه ثلاثاً         |
| 1.75       | أبوهريرة          | اليمينُ على نيةِ المُستحلِفِ                     |



| الصفحة | الكتاب والبساب                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5      | مقدمة التحقيق                                                                                                  |
| •      | مقدمة المؤلف                                                                                                   |
|        | (1)                                                                                                            |
|        | المُنْ الْمُنْ |
| ۱۳     | ١ ـ باب الآنية                                                                                                 |
| ۱۷     | ٢ ـ باب السُّواك                                                                                               |
| **     | ٣- باب: صفة الوضوء وفرائضه وسُنتَه                                                                             |
| **     | ٤ _ باب المسح على الخُفَين                                                                                     |
| ۳٦     | ٥ ـ باب نواقض الوضوء، وما اختُلف في ذلك                                                                        |
| ٤٣     | ٦ ـ باب: حكم الحَدَث                                                                                           |
| ٤٥     | ٧ ـ باب آداب قضاء الحاجة                                                                                       |
| ٥١     | ٨ ـ باب الاستِنجاء والاستِجمار                                                                                 |
| ٥٢     | ٩ _ باب أسباب الغُسل                                                                                           |
| 70     | ١٠ _ باب أحكام الحَدَث الأكبر                                                                                  |

| الصفحة | الكتاب والبـــاب                                       |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ٥٩     | صفة الغسل                                              |
| 77     | ١١ ـ باب التيمُّم                                      |
| 77     | ١٢ ـ باب الحَيض                                        |
| ٧١     | ١٣ ـ باب إزالة النجاسة، وذكر بعض الأعيان النَّجِسة     |
|        | (Y)                                                    |
|        |                                                        |
| ٧٩     | ١ - باب مواقيت الصلاة                                  |
| ٨٥     | ٢ ـ باب الأذان                                         |
| 41     | ٣ ـ باب شروط الصلاة                                    |
| ١      | ٤ ـ باب صفة الصلاة                                     |
| 171    | ٥ ـ باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم |
| 177    | ٦ ـ باب سجود السُّهو                                   |
| ۱۳۰    | ٧ ـ باب صلاة المريض                                    |
| 144    | ٨_باب صلاة المسافر                                     |
| 187    | ٩ ـ باب صلاة الخوف                                     |
| 11.    | ١٠ ـ باب صلاة الجماعة                                  |
| 101    | ١١ ـ باب صلاة التطوع                                   |
| 175    | فصل                                                    |
| 170    | ۱۲ ـ باب المساجد                                       |

| الصفحة | الكتاب والبساب                                     |
|--------|----------------------------------------------------|
| 14.    | ١٣ ـ باب صلاة الجمعة                               |
| 177    | ١٤ ـ باب صلاة العيدَين                             |
| ۱۸۴    | ١٥ ـ باب ما يُمنَع لُبْسُه أو يُكرَه، وما ليس كذلك |
| 141    | ١٦ _ باب صلاة الكسوف                               |
| ۱۸۸    | ١٧ _ باب صلاة الاستسقاء                            |
| 197    | ١٨ ـ باب صلاة الجنائز وما يتبعه                    |
| 190    | فصل في غَنْل الميت                                 |
| 144    | فصل في الكَفَن                                     |
| 144    | فصل في الصلاة على الميت                            |
| 7.7    | فصل في حمل الجنازة والدفن                          |
| Y • A  | فصل في البكاء على الميت، والتعزية، وغير ذلك        |
| ٧1٠    | فصل في زيارة القبور والسلام والدعاء                |
|        | (7)                                                |
|        |                                                    |
| ***    | دِتَا لِبُهِ بِهِنْ الْمُعَشَّرات                  |
| ***    | ٢ ـ باب زكاة النَّاضُ                              |
| ***    | ۰                                                  |
| 777    | ٤ ـ باب صدقة الفِطر                                |
| 140    | ٥ ـ باب قَسْم الصدقات                              |
|        | 7                                                  |

| الصفحة | الكتاب والبساب                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711    | فصل                                                                                                            |
| 7 5 7  | ٦ _ باب صدقة التطوع                                                                                            |
|        | (£)                                                                                                            |
|        | المُنْظِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ ال |
| 704    | فصل في شرط الصوم وأدبه                                                                                         |
| 177    | فصل في مُبِيح الفِطر ومُوجِبه                                                                                  |
| 377    | فصل في قيام رمضان                                                                                              |
| 470    | فصل في صوم التطوع                                                                                              |
| 777    | فصل في الأيام المَنهي عن صومها                                                                                 |
| ***    | فصل في الاعتكاف                                                                                                |
| **1    | فصل في ليلة القَدْر                                                                                            |
|        | (•)                                                                                                            |
|        |                                                                                                                |
| ۲۸.    | ۱ ـ باب المَوَاقِيت                                                                                            |
| ***    | ٢ ـ باب وجوه أداء النُّسُكينِ                                                                                  |
| 3 1.7  | ٣ ـ باب الإحرام وما يُحرَم فيه                                                                                 |
| 741    | فصل                                                                                                            |
| 448    | ٤ ـ باب صفة الحَجِّ                                                                                            |
| 414    | ٥ ـ باب الهَدْي                                                                                                |

| الصفحة      | الكتاب والبساب                       |
|-------------|--------------------------------------|
| 418         | ٦ ـ باب الفوات والإحصار              |
| 414         | ٧_ باب الأضحية                       |
| ***         | ٨_ باب العَقِيقة                     |
| 47 £        | ٩ _ باب الذبائح                      |
| ***         | ١٠ ـ باب الصيد                       |
| ۳۳۲         | ١١ _ باب الأطعمة                     |
| ۳۳۷         | ۱۲ ـ باب النَّذر                     |
|             | (7)                                  |
|             | white it                             |
|             | (5) (14-14-17)                       |
| ٣٤٨         | فصل في كيفية الجهاد وأدبه            |
| 807         | فصل                                  |
|             | (Y)                                  |
|             | كالمنالية ع                          |
| ۳۷۸         | ١ ـ باب الرِّبا                      |
| ۳۸۳         | فصل                                  |
| 440         | فصل                                  |
| <b>*</b> AV |                                      |
|             | ٢ ـ باب بيع الأصول والثمار           |
| 444         | ٣_باب بيع المُصَرَّاة، والردُ بالعيب |
| 444         | ٤ ـ باب المَنَاهي سوى ما تقدَّم      |

| الصفحة | الكتاب والبساب              |
|--------|-----------------------------|
| 441    | ٥ ـ باب الخِيار في البَيَع  |
| 444    | ٦ _ باب السَّلَم            |
| ٤٠١    | ٧ ـ باب القَرض والدُّيون    |
| ٤٠٢    | ٨ ـ باب مُدَايَنَة العَبيد  |
|        | (A)                         |
|        | كِلْ الْمُثَالِكَ هِنْ إِنْ |
| ٤٠٨    | ١ ـ باب التفليس             |
| ٤١١    | ٢ ـ باب الحَجْر             |
| ٤١٣    | ٣ ـ باب الصُّلح             |
| ٤١٥    | ٤ _ باب الحَوَالة           |
| 213    | ٥ ـ باب الضَّمَان           |
| ٤١٩    | ٦ ـ باب الشَّرِكة           |
| ٤٢.    | ٧ ـ باب الوَكَالة           |
| 173    | ٨ ـ باب الإقرار             |
| 277    | ٩ ـ باب العارِيَّة          |
| £ Y £  | ١٠ ـ باب الوَدِيعة          |
| 270    | ١١ ـ باب الغَصْب            |
| £YA    | ١٢ ـ باب الشُّفْعة          |
| 173    | ١٣ ـ باب المُسَاقاة         |

| الصفحة | الكتاب والبسساب                |
|--------|--------------------------------|
| ٤٣٣    | ١٤ _ باب الإجارة               |
| 277    | ١٥ ـ باب الجِعَالة             |
| £47    | ١٦ ـ باب المُسَابَقَة          |
| ٤٤١    | ١٧ _ باب إحياء الأموات         |
| ٤٤٧    | ۱۸ ـ باب الهِبَة               |
| 101    | ١٩ ـ باب اللُّقَطة             |
| ٤٦٠    | ۲۰ ـ باب اللَّقِيط             |
| 277    | ٢١ ـ باب ألوَقْف               |
| 275    | ٢٢ ـ ياب الوصية                |
| 177    | ٢٣ ـ باب العتق وصُحبة المماليك |
| ٤٧٤    | ٢٤ ـ باب الوّلاء               |
| ٤٧٧    | ٢٥ _ باب الكِتَابة             |
| ٤٨٠    | ٢٦ ـ باب التدبير               |
| 211    | ٢٧ _ باب أمَّ الولد            |
|        | (4)                            |
|        | 原到前院逐                          |
|        | (1.)                           |
|        |                                |



| الصفحة | الكتاب والبساب                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 191    | فصل                                                                           |
| 191    | فصل                                                                           |
| 190    | نصل                                                                           |
| 197    | نصل                                                                           |
| 199    | ١ ـ باب المَولَى والمَوْلِيُّ عليه                                            |
| ۰۰۳    | ٢ ـ باب ما يَحرُم من النكاح، وذِكْر توابعه                                    |
| ۰۰۸    | ٣ ـ باب الخِيار في النكاح                                                     |
| 011    | ٤ ـ باب نكاح المُشرك                                                          |
|        | (11)                                                                          |
|        |                                                                               |
|        | ١ ـ باب عِشْرَة النساء، وما يُبَاح من الاستمتاع بهنَّ وما لا، وما يُتزيَّن به |
| ١٢٥    | وما لا                                                                        |
| 044    | ٢ ـ باب القَسْم والنُّشُوز                                                    |
| 041    | ٣ ـ باب الوليمة                                                               |
| ٥٣٣    | ٤ ـ باب التخيير والتمليك                                                      |
| ٥٣٥    | ٥ ـ باب الخُلع                                                                |
| ٢٣٥    | ٦ ـ باب الطَّلاق                                                              |
| 0 2 7  | ٧ ـ باب الرَّجْعَة                                                            |
| 014    | ٨ ـ باب الإيلاء                                                               |

| الصفحة | الكتاب والبساب                       |  |
|--------|--------------------------------------|--|
| 011    | ٩ ـ باب الأيمان                      |  |
| ٥٤٧    | ١٠ ـ باب الظُهَار                    |  |
| ٥٤٨    | ١١ ـ باب اللُّعَان                   |  |
| 001    | ١٢ ـ باب لِحَاق النَّسَب             |  |
| 700    | ١٣ ـ باب العِدَد                     |  |
| 110    | ١٤ ـ باب الرَّضَاع                   |  |
| 370    | ١٥ ـ باب النفقات                     |  |
| ٢٢٥    | ١٦ ـ باب الحَضَانة                   |  |
|        | (١٢)                                 |  |
|        | SILIS                                |  |
| ٥٧٧    | ١ _ باب الدِّيَات                    |  |
| ۸۸۰    | ۲ ـ باب القَسَامة                    |  |
| 098    | ٣ ـ باب صَوْل الفحل                  |  |
| 097    | ٤ ـ باب جِنَاية البهائم وغيره        |  |
| 091    | ٥ ـ باب قتال الخوارج وأهل البَغي     |  |
| 099    | ٦ ـ باب قتل المُرتدُّ، وقَبُول توبته |  |
| ٦٠٣    | ٧ ـ باب حدً الزُنا                   |  |
| 717    | ٨_باب حدًّ السرقة                    |  |
| 710    | ٩ _ باب حدًّ الشرب، وذكر الأشرية     |  |

| الصفحة |                                                                                                                | الكتاب والبسار     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        | (17)                                                                                                           |                    |
|        | 2 7 - 11 V 4 V 1 1- 2                                                                                          |                    |
|        | يُحْمَا لِمُنْ الْمُنْ |                    |
|        | سِوَىٰ مَاتَقَدُّهُ                                                                                            |                    |
| 777    | لمُهَادنة                                                                                                      | ١ ـ باب الجِزية وا |
| 377    | -                                                                                                              | ٢ ـ باب الإمامة    |
| 747    |                                                                                                                | ٣ ـ باب الأقضية    |
| 725    |                                                                                                                | ٤ _ باب الشهادات   |
| 787    | والبيئنات                                                                                                      | ٥ ـ باب الدَّعوى   |
|        | (18)                                                                                                           |                    |
|        |                                                                                                                |                    |
| AOF    | ي من الأمر                                                                                                     | فصل في جُمَا       |
| 771    | من النهي                                                                                                       | فصل في جُمَا       |



\* الفهرس العام للكتاب

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ......

فهرس الكتب والأبواب .....

770

777